

## وليامشيرر

# تَارِيْ الْمِانِيُّ الْمُنْ لِيُلِيِّ الْمُنْ لِيُلِيِّ الْمُنْ لِيُلِيِّ الْمُنْ لِيُلِيِّ الْمُنْ لِيُلِيِّ الْمُنْ لِيُلِينِي الْمُنْ لِيِّ الْمُنْ لِيَّ الْمُنْ لِيُنْ الْمُنْ لِيَّ الْمُنْ لِيَّ الْمُنْ لِيَّ الْمُنْ لِيَّ الْمُنْ لِيَّ الْمُنْ لِيُنْ الْمُنْ لِيُنْ الْمُنْ لِيُنْ الْمُنْ لِيُنْ الْمُنْ لِيُنْ الْمُنْ لِيُنْ الْمُنْ لِيَّ الْمُنْ لِيُنْ الْمُنْ لِيُنْ الْمُنْ لِيَّ الْمُنْ لِيَنْ الْمُنْ لِيَنْ لِيَنْ لِيَنْ لِيَنْ الْمُنْ لِيَنْ لِي مِنْ اللَّهِ لِيَنْ الْمُنْ لِيَنْ لِي اللَّهِ لِيَنْ لِي مِنْ اللَّهِ لِي مِنْ اللَّهِ لِيِنْ لِي مِنْ اللَّهِ لِيَنْ لِي مِنْ اللَّهِ لِي مِنْ اللَّهِ لِيَنْ لِي مِنْ اللَّهِ لِيَّ الْمُنْ لِيِنْ لِي مِنْ اللَّهِ لِيِنْ لِي مِنْ اللَّهِ لِي مِنْ اللَّهِ لِيَنْ لِي مِنْ اللَّهِ لِي مِنْ اللَّهِ لِي مِنْ اللَّهِ لِي مِنْ اللَّهِ لِي مِنْ اللْمِنْ لِيَلِيْ لِمِنْ لِي مِنْ اللْمِنْ لِي مِنْ اللَّهِ لِيَلْمِي لِي مِنْ اللَّهِ لِي مِنْ اللَّهِ لِي اللْمِنْ لِي مِنْ اللَّهِ لِيَلْمِي لِي مِنْ اللْمِنْ لِيَلْمِي لِي مِنْ اللْمِنْ لِي مِنْ اللْمِنْ لِيَلْمِي لِي مِنْ اللْمِنْ لِي مِنْ اللْمِنْ لِمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِي لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لْمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِيلِيْلِيْلِيْلِيْلِي لِمِنْ لِيلِمِي لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لْمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِيلِمِي لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لْمِنْ لِمِنْ لِمِ

تعریب خریری چرست او

دارالگئاب الغربجيد جيروت - بننان THE
RISE AND FALL
OF THE
THIRD REICH

\* \* \*

PART V & VI
A HISTORY OF NAZI GERMANY
BY
WILLIAM L. SHIRER.

الطبعة الثالثة ١٩٨٢

## توطئ لائد منها ..

يتحدث المؤلف في الفصل الاول من هذا القسم ، عن الجرائم التي اقـــترفها النازيون في البلاد الأوروبية المحتلة ، ويركتز تركيزاً كليّياً على اليهود وخسائرهم في الارواح وما لحق بهم من عذاب في ظل النازية .

ونحن اذ نشعر ، كا شعر بعض المؤرخين في الغرب ، وعددهم قليل ، من امثال المؤرخ العالمي توينبي ، بأن اليهود الصهيونيين الذين اغتصبوا فلسطين العربية تحت سمع العالم وبصره ، قد طبقوا مسع أهلها العرب ، من اساليب الوحشية والطغيان ما يشبه الاساليب التي طبقها حكم هتلر عليهم في اوروبا إن لم يكونوا قد برّوه فيها ، نرى ان المؤلف قد انساق وراء الدعاية الصهيونية التي هو لت في سرد هذه المظالم وبالغت في تعداد ارقام ضحاياها ، مع ان الحقائق تقوم بينة على وجود المبالغات فيها اكتساباً للعطف العالمي لتأييسد أمانيهم الاستعارية الطاغية في فلسطين . اذ ان أية مقاومة بين عدد اليهود في العالم قبل الحرب وعددهم فيه بعدها ، يشير الى ما في الادعاء بموت اكثر من خمسة ملايين من اليهود في ظل هتلر من مبالغة واضحة ...

لكن هذا التوضيح لا يعني تجاهلنا للمشاعر الانسانية وان كنا نعتب على المؤلف ، انه لم يشر ولو مرة واحدة ، الى ما انزله الصهيونيون بأهل فلسطين من مظالم ووحشية وعذاب ...

ومع كل هذه التحفظات فقد آثرنا ان ننقل هذا الفصل الى العربية بكل دقة وامانة في النقل ، مع ايماننا القاطع بما فيه من مبالغات تفوق حدود التصور...

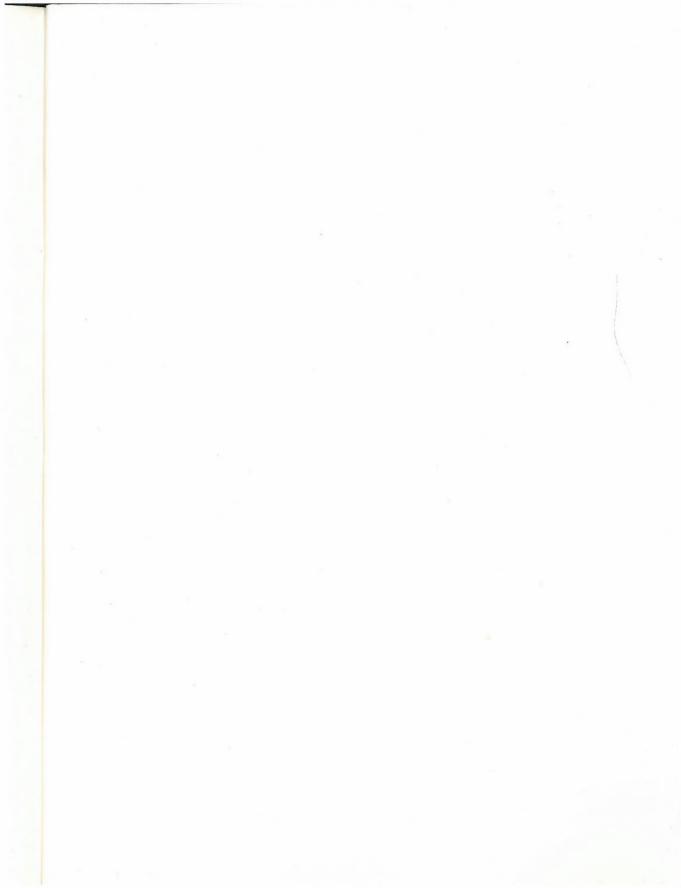

## الق مُ الرابع

الحيئاب المخاصة بار (الريث م) ونعرك إين

المي المينادس المين المي

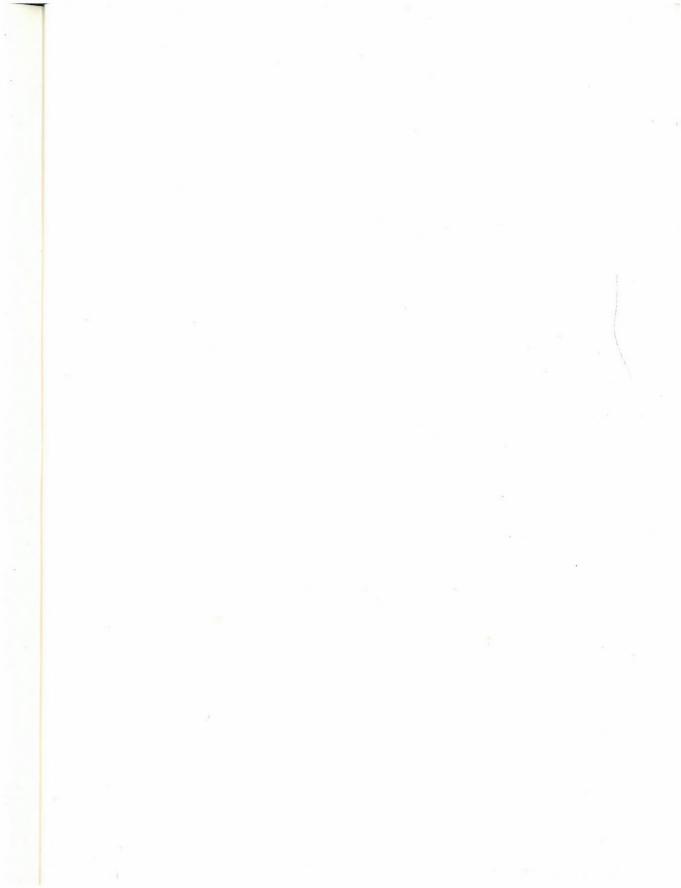

الڪتاب انخابس براية و نيماية



## النظتام أسجت ثير

لم يعد قط أي كتاب ألماني رسمي عن النظام الجديد يشرحه شرحاً وافياً ، ولكن يتضح ما قصده هتلر من هذا النظام وضوحاً جلياً من الوثائق الألمانيات المصادرة ، ومن الاحداث التي وقعت بالفعل في اوروبا التي حكمها النازيون ، فهذا النظام الجديد قد عنى قارة اوروبية تتحكم فيها النازية ، وتستغل جميع مواردها لمصلحة المانيا، فيغدو اهلها عبيداً أرقاء للقيصر الألماني السيد ، وتباد منها « العناصر غير المرغوب فيها » وفي طليعتها اليهود والكثيرون من سلافيي المشرق ، ولا سيا المثقفون منهم .

فاليهود والسلاف ، اقوام دون البشر . وليس من حقهم في رأي هتلر ان يعيشوا ، إلا اذا كانت هناك حاجة الى البعض منهم ، ولا سيا من السلاف ، لفلاحة الارض ، والعمل في المناجم كعبيد ارقاء للسادة الألمان . ولا تقتصر قسوة النظام على إزالة مدن الشرق العظيمة كوارشو وموسكو وليننفراد من الوجود (١٠) وانما تتعداها الى طمس معالم كل ما للبولنديين والسلاف من حضارة ،

١ – كان هنلر في الثامن عشر من ايلول عام ١٠٩٠، قد أمر بصورة خاصة ، بازالة مدينة المنتفراد من الوجود . وقد نص امره ، على ان تطوق المدينة ، ثم تتم عملية محوها من الوجود بقذائف المدافع وقنابل الطائرات ، ويزول معها أهلها ، البالغ عددهم اكثر من ثلاثه ملابين السان ...

وتحريم التعليم الرسمي عليهم تحريماً تاماً. ومن الواجب فك كل ما في هذه البلاد من مصانع مزدهرة وشُحن آلاتها الى المانيا ، وحصر السكان في العمل الزراعي ، لانتاج المواد الغذائية التي يحتاج اليها الألمان ، مع السياح لهم بالاحتفاظ بما يسد رمقهم منها. لكن هناك شرطاً اساسياً في عرف القادة النازيين ، وهو ان تخلو اوروبا كلها من اليهود.

وفي ذات يوم ، في الرابع من تشرين الأول عام ١٩٤٣ ، وقف هنريخ هملر، يلقي خطاباً في اجتماع سري خاص ، لقادة الحرس النازي في بوزن ... فقال : « لا يضيرني قيد انملة ، ما قد يصيب انسانا روسيا او تشيكياً . » وكان هملر الآن الرئيس الأعلى للحرس النازي ، ولجميع اجهزة الشرطة في الرايخ الثالث ، ويحتل منزلة تأتي في المرتبة الثانية بعد هتلر، اذ يتحكم في مصائر ثمانين مليون من الألمان ، ونحو ضعف هذا العدد من اهل البلاد المحتلة ... ومضى يقول في خطابه :

« واذا كان في مكنة بعض الشعوب ان تقدم لنا دما نقياً كدمنا ، فإننا نتقبله ، ولو اقتضانا الأمر خطف اطفال هذه الشعوب ان وتربيتهم مسع اطفالنا . ولا يهمني من أمر هده الشعوب ان عاشت برخاء ، او ماتت من التضور جوعاً كالانعام ، إلا بقدر ما نحتاج الى افرادها عبيداً ارقاء لحضارتنا . أما اذا لم نكن بحاجة اليها ، فلا اهمية لها عندى مطلقاً .

« ولا يهمني ان كانت عشرة آلاف انثى روسية قد قضين نحبهن اجهاداً وهن يحفرن خنادق لنا ضد الدبابات ، هذا اذا كن قد اتممن عملين ، واستكملن حفر الخنادق المذكورة ... » (١)

وكان الزعماء النازيون قد وضعوا خططهم ومشاريعهم لاستعباد اهالي اوروبا الشرقية ، قبل إلقاء هذا الخطاب في عام ١٩٤٣ ، الذي سنعود اليه اكثر مــن

١ – المؤامرة النازية والمدوان (٤) ص ٩ ه ه .

مرة نظراً لتناوله نواحي اخرى من النظام الجديد ، بعهد طويل .

وكان هتار قد حزم أمره بالنسبة الى مستقبل التشيكيين قبل الخامس عشر من تشرين الاول عام ١٩٤٠ ، اذكان هؤلاء هم الشعب السلافي الأول الذي وقع تحت حكمه ، فقد قرر « ادماج » اكثر من نصفهم في الحياة الألمانية ، بنقلهم عبيداً ارقاء الى المانيا ، أما النصف الآخر ، ولا سيا المثقفون منهم ، فقد نص التقرير السري عن الموضوع على وجوب « ابادتهم » (١)

وقبل اسبوعين من هذا التاريخ ، أي في الثاني من تشرين الأول ، كارف الفوهرر قد اوضح افكاره بالنسبة الى البولنديين، وهم الشعب الثاني من الشعوب السلافية التي احتلها . وقد خلف امين سره الوفي مارتن بورمان مذكرة مطولة عن الخطط النازية التي كان هتلر قد رسمها لهانز فرانك الحاكم العام ، فيا تبقى من بولندة الممزقة ، ولمن يعمل في معيته من سائر الموظفين . . . (٢) قال هتلر في تعلماته :

«خلق البولنديون خصيصاً للقيام بالأعمال التافهة ... وليس غة من مجال امامهم للارتقاء ومن الضروري الإبقاء على مستوى الحياة خفيضاً في بولندة ، وان لا يسمح لهذا المستوى بالارتفاع ... فالبولنديون قوم كسالى ، ومن الضروري إكراههم على العمل ... وعلينا ان نفيد من حاكمية بولندة العامة ، كمصدر يؤمن لنا العمال العاديين غير الفنيين .. وفي وسعنا ان نجمع ما يحتاج اليه الرايخ من عمال في كل عام من هناك . »

وتحدث عن رجال الدين البولنديين فقال:

« عليهم أن يعظوا ما نريد منهم ان يعظوا به . واذا سار أي منهم خلافاً لما نريد فلن يتعبنا الخلاص منه . وواجب الكاهن ان يقى على البولنديين هادئين ، خاملين ، بليدين »

١ – المؤامرة النازية والعدوان (٣) ص ٦١٨ – ٦١٩.

٢ – مذكرة بورمان في محاكمات كبار مجرمي الحرب (٧) ص ٢٢٤ - ٢٢٦ .

وهناك طبقتان أخريان من البولنديين ، تجب معالجتها ، ولم يهمــل الديكتاتور النازي ذكرهما :

« وارى من نافلة القول . . التأكيد على وجوب ازالة النبلاء البولنديين من الوجود ، ومها يكن في هذا القول من قسوة ، فمن الواجب إزالتهم من الوجود حيثًا كانوا . . .

« ولن يكون للبولنديين الا سيد واحد ، وهو الألمان . ولا يكن ان يكون هناك سيدان يجلسان جنباً الى جنب ، ويجبان لا يكون . ولهذا يجب ابادة جميع ابناء الطبقة البولندية المختارة . قد يكون في هذا القول بعض القسوة ، ولكنه قانون الحياة » .

وكانت هذه الفكرة التي تسلطت على الألمان من انهم هم العنصر السيد وان الشعوب السلافية يجب ان تكون عبيداً لهم ، أشد وبالاً بالنسبة الى الروس. وقد اعرب ايريك كوخ ، مفوض الرايخ الفظ في او كرانيا ، عن هذه الفكرة في خطاب ألقاه في كييف في الخامس من آذار عام ١٩٤٣ اذ قال :

« نحن السادة ، وعلينا ان نحر م بقسوة ولكن مع العدل.. سأبتز من هذه البلد آخر ما فيها .. فأنا لم آت الى هنا لأنشر البركات وأوزع الخريرات .. وعلى السكان ان يعملوا، ويعملوا، ويعملوا .. فنحن لم نجىء حتماً لنوزع المن والسلوى ، وانما جئنا هنا لنخلق اساساً لنصرنا ».

« اننا الشعب السيد ، وعلى كل فرد منا ان يـذكر ان أحط عامـــل الماني أطيب عنصرياً وحياتيـاً وافضــل ألف مرة من السكان هنا (١) » .

وكان مارتن بورمان الأمين العام لحزب هتار ،ويده اليمنى قد بعث قبل نحو من عام أي في الثالث والعشرين من تموز عام ١٩٤٢ ، عندما كانت جيوش المانيا

٨. – المؤورة النازية والعدوان (٣) ص ٧٩٨ – ٧٠٩.

في روسيا قد اقتربت من نهر الفولغا وزيت القفقاس برسالة مطولة الى روزنبرغ يؤكد فيها آراء الفوهرر في هذا الموضوع. وقد لخص موظف في وزارة روزنبرغ الرسالة على النحو التالي:

«على السلاف ان يعملوا من أجلنا . أما اذا لم نكن في حاجة اليهم ، فإن الموت هو مصيرهم . وله فإن التطعيم الالزامي ، وخدمات دفن الموتى أمور لا لزوم لها . وعلينا ان لانشجع كثرة النسل عندهم . وعليهم ان يستخدموا اساليب منع الحل ، او الإجهاض عند الضرورة . والتعليم خطر . ويكفينا منهم ان يعرفوا الحساب حتى المائة . فكل شخص متعلم عدو مقبل . أما الدين فإننا نتركهم احراراً فيه ، كوسيلة إلهاء لهم . أما الفدداء ، فلن يحصلوا منه الاعلى الضروري كل الضرورة . اننا السادة ومن حقنا الحصول على ما نحتاج اليه اولا . » (۱)

وعندما وصلت القوات الألمانية الى روسيا لأول مرة ، رحب بها الناس في أماكن عديدة ، كقوات محررة لهم ، من طغيان ستالين وارهابه وعسفه . وقد هرب الكثيرون في البداية ، حتى ولو جاء تحررهم على يد الألمان ، شعوب دويلات البلطيق الذين رزحوا تحت الاحتلال السوفياتي منذ عهد قريب ، وشعب او كرانيا ، حيث كانت الحركة الاستقلالية الفطرية حية لم تخمد ابداً .

وكان ثمة قلة من الناس في برلين تؤمن ، بأن هتار اذا احسن لعب اوراقه بذكاء ومكر في روسيا، كأن يحسن معاملةالسكانوان يوليهم الاعتبار والاحترام، ويعدهم بالتحرر من الاجراءات البلشفية كمنحهم حرية التعبد، والحرية الاقتصادية وتحويل مزارعهم الجماعية الى تعاونيات صحيحة ، والسماح لهم بشيء من الحكم الذاتي فإن في وسعه آنذاك ان يكسب شعب روسيا الى صفه . وفي مثل هذه

١ - المؤامرة النازية والعدوان (٤) ص ٥٠ .

الحالة لن يقتصر تعاونهم مع الألمان على المناطق المحتلة ، بل يعمل الآخرون في المناطق التي لم تحتل بعد ، على الخلاص من حكم ستالين القياسي . وكان هؤلاء الناس يقولون ، ان هتلر لو فعل ذلك ، لانهار النظام البلشفي ، وتفسخ الجيش الأحمر ، تماماً كما انهارت حيوش القيصر في عام ١٩١٧ .

لكن ما ابداه الاحتلال النازي من وحشية ، وما اعلنه الالمان الفزاة من اهداف واضحة كثيراً ما جاهروا بها ، من نهب للارض واستعباد للناس ، وتمهيد لاستيطان الشرق من الألمان ، كل ذلك ادى الى تحطيم أي احتال لمثل هذا التطور.

ولم يكن ثمة من أجاد تلخيص هذه السياسة المفجعة وشرحها ، مع كل ما حطمته من فرص ، اكثر من شخص المياني ، هو الدكتور اوتو بروتيغام ، الدبلوماتي الألماني المحترف ، ونائب رئيس الدائرة السياسية في الوزارة الجديدة التي خلقها روزنبرغ لادارة المقاطعات الشرقية المحتلة . وقد جرؤ بروتيفام في تقرير سري لاذع ، قدمه الى رؤسائه في الخامس والعشرين من تشرين الأول ، على ابراز ما ارتكبه الالمان من اخطاء فقال :

«عندما جئنا الاتحاد السوفياتي وجدنا شعباً مل البلشفية ، وكان يتلهف متشوقاً الى شعارات جديدة ، تبشر بمستقبل افضل . وكان من واجب المانيا ان تعثر على هذه الشعارات ولكنها لم تجدها. وقد استقبلنا الناس ورحبوا بنا فرحين مستبشرين كمحررين لهم ، ووضعوا انفسهم تحت تصرفنا . »

وكان هناك شعار فعلاً . . . وسرعان ما اكتشفه الشعب الروسي ، اذ مضى وتيغام في تقريره يقول :

« وسرعان ما اكتشفت شعوب أوروبا الشرقية البدائية ، بحا لديها من غرائز فطرية . ان شعار « التحرر من البلشفة » الذي ترفع المانيا لواءه . ليس إلا ذريعة لاستعباد هذه الشعوب على طرائقها الخاصة . . . وسرعان ما ادرك العامل والفلاح في هذه البلاد ، ان ألمانيا لاتعتبرهما شريكين معها لهما ما لابنائهامن حقوق وانحااعتبرتها «الوسيلة » التي تحقق عن طريقها اهدافها السياسية والاقتصادية . . ونحن على اساس افتراضات لا نظير لها ، نتجاهل جميع معلوماتنا السياسية ، ونعامل شعوب المناطق المحتلة في شرق اوروبا كشعوب «بيضاء من الدرجة الثانية » اختارتها العناية الالهية لتعمل رقيقاً لألمانيا . . . »

« ولم يعد سراً لا على الأصدقاء ولا على الاعداء ان مئات الالوف من أسرى الحرب الروس ، قـــد ماتوا جوعاً أو دنقاً من البرد في معسكر اتنا . . . ونحن نواجه الآن المفارقــة الفريبة ، المتمثلة في البحث عن ملايين العمال من المناطق الشرقية المحتلة ، بعد ان مات الاسرى من الجوع ، مثل الذباب .

« وقد لجأنا في جمع العمال ، استهانة منا الى القدر الذي لاحدود له بالانسانية السلافية ، الى وسائل تذكرنا بتلك التي كان استعالها شائعاً في اكثر عصور تجارة الرقيق ظلاماً وادلهاماً . واقمنا هناك نظام « صيد » الرجال . وها نحن نحمل الى المانيا الناس دون ان غيز بين المرضى والأصحاء ، والشيان والشيوخ » (١) .

وأنهى هذا الموظف تقريره بقوله: « وقد ادت سياسة الألمان واجراءاتهم في روسيا الى هذه المقاومة الشديدة التي تبدو عن الشعوب الشرقية » ثم قال:

١ - لم يكن سراً على الكرملين ما يقوم به الألمان من ابادة جماعية لاسرى الحرب السوفيات أو استغلالهم للعمل الرقبق الروسي . ففي تشرين الثاني من عام ١٩٤١، قدم مولوتوف احتجاجاً دبلوماتياً رسماً ضد « ابادة » اسرى الحرب الروس ، ثم عاد فقدم في شهر نيسان من السام النالي احتجاجاً دبلوماتياً آخر ضد برامج الألمان للممل الرقيق .

« وقد ارغمت سياستنا البلاشفة والوطنيين الروس ، على الوقوف صفاً واحداً ضدنا . ويحارب الروسي اليوم بشجاعة فائقة وبشعور من التضحية بالذات ، وليس له ما يدعوه الى ذلك ، إلا حرصه على الاعتراف بكرامته الانسانية » .

لكن هذا الصوت ، كان صوتاً وحيداً في القفر النازي ، لا يسمع له انسان. ولقد سبق لنا أن رأينا من قبل ، ان هتلر كان قد وضع قبل بدء الهجوم ، توجيهه عن السياسة التي يجب ان تتبع في روسيا. ولم يكن هتلر من الطراز الذي يستطيع أي الماني من الاحياء أن يبدل آراءه ، أو يحمله على ان يحيد عنها قد شعرة .

واستدعى هتار في السادس عشر من تموز عام ١٩٤١ ، أي بعد أقل من شهر من بدء الحملة الروسية ، وإن كانت الانتصارات الالمانية الاولية قد اوضحت ان شطراً كبيراً من الاتحاد السوفياتي سيصبح بعد قليل في قبضة المانيا ، كلا من غورنغ وكايتل وروزنبرغ وبورمان ولاميرز – والأخير رئيس دائرة مستشارية الرايخ – الى اجتاع في مقر قيادته في بروسيا الشرقية ليذكرهم بالاهداف التي حددها في هذه البلاد التي تم احتلالها حديثاً . فها هو الهدف الذي حدده بوضوح في كتابه «كفاحي » ، والذي خطط فيه « المجال الحيوي » الضخم لألمانيا في المناطق الروسية ، قد بات في حيز الامكان ، ويتضح كل الاتضاح من المذكرة السربة عن الاجتماع التي اعدها بورمان ؛ والتي ابرزت في محاكات نورمبرغ (٢٠) ، السربة عن الاجتماع التي اعدها ان يفهموا تمام الفهم حقيقة ما ينتويه في هذا

١ – مذكرة الدكتور بروتيغام – المؤامرة النازية والعدوان (٣) ص ٢٤٦ – ٢٥٦ والاصل الالماني في محاكات كبار مجرمي الحرب (٢٥) ص ٣٣١ – ٣٠٢ .
 ٢ – المؤامرة النازية والعدوان (٧) ص ١٠٨٦ – ١٠٩٣ .

المجال . لكنه نصحهم علىأي حال ، بأن لا يذيعوا أو يعلنوا شيئاً عـــن هذه النوايا . ثم قال :

« لسنا في حاجة الى اعلان ما نود عمله ، والمهم هو ان نعرف ما نريد . . . ولن يستطيع انسان ان يدرك ان هذه النوايا توحي بتسوية عامة . ولكن هذا لا يتطلب منا ان نمتنع عن اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة من قتل واعادة اسكان وما شابه ذلك وسنتخذها . . »

ومضى هتلريقول:

« أما من ناحية المبدأ فعلينا ان نواجه مهمتنا في قطع «الكعكة » على النحو الذي نحتاجه لنتمكن :

« اولاً من السيطرة عليها

« ثانياً من ادارتها

« وثالثاً من استغلالها ».

وقال انه لا يجد ضيراً في ان الروس قـــد امروا « الانصار » بشن حرب العصابات وراء الخطوط الألمانية ، إذ أن هذه الحرب « يمكن ان تستخدم كمبرر لإبادة كل من يجرؤ على الوقوف في سبيلنا » .

وأوضح ان المانيا ستسيطر بصورة عامة على جميع ارجاء الارض الروسية حتى جبال الأورال. وفي هذه المناطق الفسيحة لن يسمح إلا للألمان مجمل السلاح. وراح بعد ذلك ، يحدد بصورة واضحة ما ينوي فعله في مختلف قطع «الكعكة » الروسية فقال:

« ... ستضم كافة اراضي البلطيق الى المانيا ... أما القرم فيجب اخلاؤها من جميع الأجانب ليحل الألمان وحدهم فيها ، ولتصبح جزءاً من اراضي الرايخ .. ويجب ضم جميع شبه جزيرة كولا الى المانيا بالنظر الى مناجم النيكل الضخمة فيها .. ومن الواجب الاعداد محذر لضم فنلندة كدولة داخلة في اتحاد مع المانيا.

وسيزيل الفوهرر مدينة ليننفراد من الوجود ثم يضمها الى فنلندة ».
وأمر هتلر بأن تغدو حقول الزيت في باكو ، « امتيازاً المانياً » ، وان تضم
المستعمرات التي تقيم فيها جاليات المانية على الفولغا فوراً الى ارض الرايخ. وعندما
وصل النقاش الى اختيار الزعماء النازيين الذين سيتولون ادارة البلاد الجديدة ،
نشب خلاف شديد . .

« ويقول روزنبرغ انه يعتزم ان يستخدم الرئيس فون بيتر زدورف ،بالنسبة الى ما له من كفايات خاصة ،فسساد َ هلع شديد ، وثار الرفض من كل ناحية . ويؤكد الفوهرر ومشير الرايخ غورنغ ، ان ليس ثمة من شك في جنون بيتر زدورف » .

وكان ثمة نقاش عن أحسن السبل المؤدية الى حكم الشعب الروسي المحتل حكماً بوليسياً. وقد اقترح هتلر تجهيز الشرطة الألمانية بالسيارات المدرعة. وشكغورنغ في ضرورة مثل هذا الاجراء. واضاف ان في وسع « طائراته ان تقذف بقنابلها في حالة ظهور فتن » . . ومضى يقول :

« ومن الطبيعي ان من الواجب تهدئة هذه المنطقة الضخمة في أسرع وقت ممكن . ولعل خير حل هو اطلاق النار على أي انسان قد يتلفت بمناً وشمالاً » (١)

وعهد الى غورنغ بوصفه المشرف على مشروع السنوات الأربع ، بتولي المسؤولية عن استغلال روسيا اقتصادياً (٢). وقد عبر غورنغ عن مهمته بكلمة

١ - يذكر انقراء ان غورنغ كان قبل نحو من عام ، قد ابلغ شيانو بأن « هذا العامسيشهد موت ها يتراوح عدده بين عشرين وثلاثين مليوناً من الناس جوعاً في روسيا » وانه « قد يكون من الخير ان يتحقق هذا ». و مما قاله غورنغ ايضاً ان الاسرى الروس بداوا يا كلون بعضهم بعضاً. ٣ - اصدر غورنغ في توجيه بتاريخ الثالث والعشرين من ايار عام ١،١٩، بوصفه المسؤول عن مكتب الاقتصاد في الشرق ، تعلياته بتدمير المناطق الزراعية في روسية ، ونصت التعليات على وجوب ترك العبال وافر اد عائلاتهم في هذه المناطق يتضورون جوعاً. ومضى التوجيه يقول : «وكل عاولة تجري لانقاذ الناس هنا من الموت جوعاً عن طريق استيراد الفائض من الفذاء من مناطق التربة السوداء في روسيا ممنوعة منماً باتاً » .

أفضل وهي «السلب والنهب» كما اوضح في خطابه الذي ألقاه عــــلى المفوضين النازيين في المناطق المحتلة في السادس من شهر آب عام ١٩٤٢ ، اذ قال : «وكانوا يطلقون على هذا الشيء اسم النهب والسلب . أما اليوم فقد غدت الأمور اكثر انسانية . وعلى الرغم من هذا ، فأنا أنوي أن أنهب وأن أسلب وأن أفعل ذلك بكل جد » (١٠). وليس ثمة من ريب في أنه قد وفي بكلمته لا في روسيا وحدها بل أوروبا المحتلة أيضاً . وما هذه العملية إلا جزءاً من النظام الجديد .

#### النازي ينهبون اوروبا

لن يستطيع انسان تقدير ما تم نهبه وسلبه ، فلقد ظهر أن مما يفوق طاقة البشر ، حساب مانهب حساباً دقيقاً ومع ذلك تتوافر بعض الارقام، التي قدمها الالمان انفسهم. وتظهر هذه الأرقام الدقة التي نفذ فيها اعوان غورنغ ومرؤوسوه تعالم رئيسهم . . اذ قال :

« إذا لقيتم شيئًا قد يحتاجه الشعب الالماني فعليكم ان تجروا وراءه ككلاب الصيد . وعليكم ان تنتزعوا ذلك الشيء وتحملوه إلى ألمانيا » (٢)

وقد تم انتزاع الكثير لا من السلع والخدمات فحسب ، بـــل ومن النقود والذهب أيضاً. وكان عملاء هتلر الماليون وأعوانه ، يسارعون فور احتلال أي بلد من البلاد إلى اغتصاب ما في هذ البلاد من ذهب وما في مصرفها الوطني من أوراق وسندات مالية اجنبية . ولم يكن هذا الاجراء إلا مجرد استهلاك ، إذ سرعان ما تعقبه عمليات ابتزاز « نفقات الاحتلال » . وقدر الكونت شفيرين فون كروزيك ، وزير المالية النازية ما جمع من هذه المدفوعات بنحو من ثمانية واربعين بليونا من الدولارات دفعت

١ – محاكمات كبار مجرمي الحرب (٩) ص ٦٣٣

٢ - عا كات كبار بحر مي الحرب (٩) ص ١٣٤

فرنسا التي حلبها الألمان اكثر من غيرها ، اكثر من نصفها . وبلغت مدفوعات ضرائب الاحتلال عند انتهاء الحرب نحو ستين بليوناً من الماركات او ما يعادل خمسة عشر بليوناً من الدولارات .

وقد ارغمت فرنسا على دفع (٣١٥) بليونا منهذه الكمية ، وأربت مدفوعاتها السنوية البالغة سبعة بلايين على اربعة أضعاف ما كانت تدفعه المانيا سنويا كتعويضات بموجب مشروعي « داوس » و « يونغ » ، بعد الحرب الكونية الأولى ، وهي الجزية التي كان هتلر قد اعتبرها جرية فظيعة . واجبر بنك فرنسا بالاضافة إلى ذلك على دفع « اعتادات » لألمانيا بلغت (٥٠٤) من بلايين الماركات كا ارغمت فرنسا على دفع نصف مليون أخرى على شكل « غرامات » . وقدر في محاكات نورمبرغ ما ابتزه الالمان من بلجيكا كنفقات احتلال وكاعتادات ، بنسبة ثلثي دخل بلجيكا القومي ، كا قدر ما ابتزوه من هولنده بنفس النسبة ايضاً ، وقدرت هيئة دراسات القصف الجوي الامريكي السوقي ، ما ابتزته ألمانيا كجزية من البلاد المحتلة بنحو (١٠٤) بلايين من الماركات أو ما يعادل ستة وعشرين بليوناً من الدولارات (١٠) .

ولكن يستحيل تقدير السلع التي اغتصبت وشحنت إلى الرايخ حتى دون أي شكل من أشكال الدفع وقد انهالت الأرقام في نورمبرغ إلى الحد الذي حار المرء امام وفرتها ، ولكنني لا أعرف أن خبيراً واحداً قد تمكن من تنفيذ هذه الأرقام وحساب مجموعاتها . وقد قدر ما جمعه الألمان من فرنسا ، مثلا ، كجباية دون مقابل ، بتسعة ملايين طن من الحبوب ، ونحو خمسة وسبعين بالمائية من دون مقابل ، بتسعة ملايين طن من الحبوب ، ونحو خمسة وسبعين في المائية من الزيت ، وأربعة وسبعين في المائية من الفولاذ ، وغير ذلك من المواد التي يبلغ مجموع قيمتها (٥٥ ١٨٤) بليونا من الفواد التي يبلغ مجموع قيمتها (٥٥ ١٨٤) بليونا من الفواد التي يبلغ مجموع قيمتها (٥٠ ١٨٤) بليونا من

١ - تصل هذه القيمة حتى بالسعر الرسمي (أي الدولار بجاركين و نصف المارك) الى اربعين بليوناً من الدولارات. ولكنني بنيت تقديراتي على السعر غير الرسمي، وهو اربعة ماركات للدولار الواحد. ولا ريب في ان هذا التخمين اكثر دقة على صعيد القوة الشرائية.

وكانت روسيا بما لحقها من دمار في الحرب ونتيجة وحشية الالمان ، اكثر استعصاء على « الحلب » وتحتشد الوثائق الألمانية بتقارير كثيرة عما سلمه السوفيات . وسجل الألمان بين تسليات عام ١٩٤٣ نحواً من تسعة ملايين طن من اللبوب ومليوني طن من العلف ، وثلاثة ملايين طن من البطاطا و (٦٦٢) الف طن من اللحوم . وقد اضافت لجنة التحقيق السوفياتية الى هذه الارقام بالنسبة الى مدة الاحتلال كلها ، تسعة ملايين رأس من الماشية واثني عشر مليون خنزير وثلاثة عشر مليون رأس من الماشية واثني عشر مليون الكن وثلاثة عشر مليون رأس من المتوقع على أي حال ، اذ لم تزد قيمتها وفقاً لأرقام الألمان على اربعة بلايين مارك أي نحو من بليون دولار (١) .

وابتز الألمان من بولندة كل شيء يصلح للابتزاز . ولقد اعلن الدكتور فرانك الحاكم النازي العام في بولندة قائلاً : « سأحاول ابتزاز كل ما يمكن ابتزازه من هذه المقاطعة » . وقد جاء قوله هذا في نهاية عام ١٩٤٢ . وقد تمكن في غضون السنوات الثلاث الأولى من الاحتلال من ابتزاز الكثير ، كاكان يتبجح دائماً ، ولا سيا من المواد الغذائية للألمان الجياع في الرايخ . وقد حذار من « ان تنفيذ برنامج الغذاء الجديد في عام ١٩٤٣ ، الى افتقار اكثر من نصف مليون انسان في وارشو وضواحيها الى الغذاء » (١٠) .

وقد وضعت خطوط النظام الجديد في بولندة فور احتلال البلاد . ونقـــل فرانك الى الجيش الالماني في الثالث من تشرين الاول عام ١٩٣٩ نص أوامر هتلر التي تقول :

« لا يمكن حكم بولندة إلا عن طريق الإفادة من البلاد بمختلف وسائل الاستغلال القاسية . ونقل ما فيها من مؤن ومواد أولية

١ – يقول اسكندر دالين في دراسته المستفيضة عن الحكم الألماني في روسيا ، انه كان في وسم المانيات ان تحصل من روسيا على كميات اكثر لو انها اتبعت اساليب التجارة السادية (دالين – الحكم الالماني في روسيا).

٢ - محاكمات كبار مجرمي الحرب (٨) ص ٩

وآلات وأجهزة مصانع وغير ذلك من الأمور ذات الأهمية بالنسبة الى اقتصاد المانيا الحربي ، والى توفير جميع العمال للعمل في المانيا ، والمبوط بالاقتصاد البولندي كله الى الحد الأدنى المطلق ، اللازم لوجود السكان ليس إلا ، والى اغلاق جميع المنظمات التربوية ولا سيا المدارس والكليات التقنية ، للحيلولة دون أي نمو في الطبقة البولندية المثقفة الجديدة . وستعامل بولندة كمستعمرة عادية . وسيكون البولنديون عبيداً أرقاء في الرايخ الألماني الأعظم » (١)

واضاف رودلف هس نائب الفوهرر ، ان هتلر قرر « عدم بناء وارشو من جدید ، وهو لا ینوي ، اعادة بناء أو تأسیس أیة صناعة فی الحاکمیة البولندیة العامة » (۲)

ونص أمر أصدره الدكتور فرانك ، ان من حق الحاكم العام في بولندة مصادرة جميع الاملاك في البلاد دون تعويض ، سواء أكان اصحابها من اليهود أو البولنديين . وتم اغتصاب مئات الألوف من المزارع البولندية وتسليمها الى المستوطنين الألمان . ووضعت السلطات الألمانية قبل الواحد والثلاثين من ايار عام ١٩٤٣ يدها على نحو من سبعائة الف «ضيعة » تضم نحواً من خمسة عشر مليون فدان في المقاطعات البولندية الاربع التي ضمت الى الرايخ وهي بروسيا الغربية وبوزن وزيشناو وسيليزيا ، واغتصبت (٩٥٠٠) ضيعة اخرى مساحتها نحو من (٦٠٥) ملايين من الافدنة . ولا تفرق دائرة الاراضي المركزية في المانيا بين معنى « وضع اليد » و « الاغتصاب »(٣) وليس ثمة من شك في ان البولنديين الذين انتزعت منهم ممتلكاتهم لم يكونوا يفرقون بين هاتين الكلمتين .

ونهب الالمان كذلك الكنوز الفنية في البلاد المحتلة ، وقد تم ذلك كما كشفت الوثائق النازية فيما بعد بأمر شخصي من هتلر وغورنغ اللذين أنميا مجموعاتهما الفنية

١ - المؤامرة البازية والعدوان (٧) ص ٢٠٠ - ٢١

٧ – المؤامرة النازية والمدوان (٧) ص ٩٦٩

٣ – المؤامرة النازية والعدوان (٨) ص ٦٦ – ٦٧

وضخاها. واعترف مشير الرايخ البدين فيا بعد، بأن مجموعة تحفه الفنية اصبحت تساوي خمسين مليوناً من الماركات. وليس ثمة من شك في ان غورنغ كان القوة الفعالة في هذا الطراز من المنهوبات اذلم تكد القوات الألمانية تحتل بولندة وحتى كان يصدر أو امره بمصادرة ما فيها من كنوز فنية اولم تمض ستة اشهر حتى كان المفوض الخاص الذي اختاره لأداء هذه المهمة قادراً على ان يبلغه « انه استولى على جميع ما في البلاد من كنوز » (١)

وكانت فرنسا هي البلاد التي تضم القسم الاعظم من كنوز اوروبا الفنية . ولم تكد القوات الألمانية تطأ ارضها بأقدامها ، حتى كان هتلر وغورنغ يصدران الأمر بمصادرتها . واختار هتلر روزنبرغ لتنفيذ هذا الأمر ، فأقام هذا منظمة اطلق عليها اسم « منظمة العمل الخاص » ( Einsatzstad ) ، وقد اشترك معه في تنظيمها كل من غورنغ وكايتل . وقد أعلن أمر اصدره كايتل الى جيشه في فرنسا بأن روزنبرغ « مخول بأن ينقل الى المانيا الحاجيات الثقافية ، التي تبدو ثمينة له ، وان محفظها هنساك . وقد احتفظ الفوهرر لنفسه بحق القرار في استعالها » (٣)

ويكشف امر سري اصدره غورنغ في الخامس من تشرين الثاني عام ١٩٤٠ طبيعة قرار هتار باستعال هذه الحاجيات ، اذ حدد طريقة توزيع الكنوز الفنية التي نهبت من متحف اللوفر في باريس . وقرر أن يتصرف بها «عملى النحو التالى»:

« ۱ – هناك تحف فنية احتفظ الفوهرر لنفسه مجــــق تقرير استعالها .

« ٢ - هناك تحف تفيد في استكهال مجموعة مشير الرايخ ( غورنغ ) ...

١ – المؤامرة النازية والعدوان (٣) ص ٥٥٠

٢ – المؤامرة النازية والعدوان (٣) ص ١٨٦

« ٤ - وهناك تحف تصلح للتوزيع على المتاحف الألمانية » (١) واحتجت الحكومة الفرنسية على نهب كنوز البلاد الفنية ، واعلنت ان هذا العمل يعتبر خرقاً لميثاق لاهاي، وعندما جرؤ خبير في التحف الفنية يدعى هرونجيز ، ويعمل في مكتب روزنبرغ ، على لفت نظر غورنغ الى هذه الحقيقة، رد هذا قائلا :

« دع هذا الموضوع لي يا عزيزي بونجيز . فأنا المشرّع الأكبر في الدولة ، وأوامري هي التي يجب ان تنفذ ، وعليك ان تشي بموجبها » .

ودوّن بونجيز في تقرير كتبه ، ولعل هذه هي المرة الأولى والاخــيرة ، التي يظهر فيها هذا الرجل في التاريخ يقول :

« ستحمل العاديّات والتحف التي جمعت من متحف « لعبة التنس » ، والتي ستمضي الى مجموعتي الفوهرر ومشير الرايخ في حافلتي قطار ، ستلحقان بقطار مشير الرايخ الخاص الذاهب الى برلين » (٢)

وسرعان ما تبعت ذلك قطارات وحافلات . ويقول : تقرير رسمي سري الماني ان نحواً من ١٣٨ حافلة شحن تحمل ( ١٧٤) صندوقاً من التحف ، تضم ( ٢١٩٠٣) من التحف بينها ( ١٠٨٩٠) صورة فنية ، انتقلت من الغرب الى المانيا قبل تموز عام ١٩٤٤ (٣) . وقد تضمنت هذه التحف صوراً لرامبراندت وروبينز وهالزو ميرفير وفيلاسكويز ومورياو وغويا وفشيو وواتو وفراغونارد ورينولدز وغينزبورو . وقدر روزنبرغ في كانون الثاني عام ١٩٤١ ما نهب مسن تحف فنية من فرنسا وحدها بنحو من بليون مارك (١)

١ – المؤامرة النازية والعدوان (٧) ص ١٨٨ – ١١٨٩

٢ – المؤامرة النازية والعدوان (٥) ص ٢٦٨ – ٢٦٢

٣ – المؤامرة النازية والعدوان (٣) ص ٢٦٦ – ٦٧٠

٤ - المؤامرة النازية والعدوان (١) ص ه١١٠٥

وكان في وسع الألمان ان يعزوا نهب المواد الأولية والسلع المنهوبة والاغذية، ان لم يبرروه الى إلحاف الحرب الشاملة ومطالبها ، على الرغم مما يؤدي اليه هذا النهب من افقار للشعوب المحتلة ومن إلحاق المجاعة بهم ، وعلى الرغم من خرقه لميثاق لاهاي عن طريقة سير الحروب. ولكن كيف يفسرون نهب الكنوز الفنية التي لا يحتاج هتلر اليها لإدارة آلته الحربية ؟ انها مجرد قضية من قضايا الشراهة والطمع ، والنهم الشخصي من هتلر وغورنغ.

وكان في وسع الشعوب المحتلة ، ان تحتمل هذا النهب والسلب . اذ ان الحروب والاحتلالات كانت تأتي دائماً بالشقاء والتعاسة الى الشعوب ، ولكن هذا النهب لم يكن إلا جزءاً ضئيلا من النظام الجديد ، بل لعله اكثر اجزائب رقة ولطفاً . وسيذكر الناس مدى الاجيال ، ما جاء به هذا النظام الجديد ، الذي شاءت العناية الالهية ان ترأف بالناس فقصرت أجله ، من نهب لارواح الناس لا للسلع المادية . وقد هبط النازيون في هذا المجال الى صعدان لم يعرفها الانسان مدى القرون والاجيال في اي مكان في العالم . فقد ارغم الملايين من الرجال والنساء الابرياء والكرماء على العمل الالزامي ، وتعرضت الملايين الاخرى لختلف ضروب العذاب في معسكرات الاعتقال ، وفقدت ملايين ثالثة ارواحها بالجملة عن سابق اصرار وتعمد عن طريق تضورها جوعاً ، ثم احرقت جثثها .

ولم يكن في وسع الانسان أن يصدق هذه القصص التي لا يستطيع العقل تصورها ، لولا انها مدوّنة تدويناً كاملاً في الوثائق التي خلقها الجناة انفسهم ، والتي تقيم الدليل على صحتها . وليس ما اسرده هنا إلا مجرد تلخيص أجد نفسي مضطراً بسبب ضيق المجال ، الى حذف الوف التفاصيل الوافية عنه ، وقل استندت في هذا الملخص الى الادلة التي لا يمكن دحضها او نقضها ، معزّزة هنا وهنالك ، بروايات شهود العيان انفسهم الذين عاشوا وقائعها والذين شاءت لهم طوالعهم الحسنة ان يكوّنوا القلّة القليلة التي نجت من ويلاتها .

### العمل الرقيق في النظام الجديد

كان نحو من سبعة ملايين ونصف المليون من الغرباء المدنيين يكدون ويعملون

في خدمة الرايخ الثالث قبل نهاية شهر ايلول عام ١٩٤٤. وكان معظم هؤلاء ، قد جمعوا قسراً وإلزاماً ، ثم حملوا الى المانيا في سيارات مكشوفة . دون ان يزودوا بالغذاء أو الماء ، أو المعدات الصحية ، ثم ارغموا على العمل في المصانع والحقول والمناجم . ولم يكن شقاؤهم يقتصر على العمل الالزامي ، وانحاكانوا يتعرضون للاهانات والمذلة والضرب والتجويع . وكثيراً ما تركوا يلقون حتوفهم بسبب الافتقار الى المأكل والملبس والمأوى .

واضيف الى هؤلاء نحو من مليونين من اسرى الحرب ، الذين ارغم نصف مليون منهم على الأقل على العمل في صناعة الاسلحة والعتاد ، تحدياً لمواثيق لاهاي وجنيف التي تشترط عدم استخدام اسرى الحرب في مثل هنده المهمتات (۱) . ولا يضم هذا الرقم بالطبع مئات الالوف من الاسرى الذين كانوا يستخدمون قسراً في بناء الحصون ونقل العتاد الى جبهات القتال ، وتزويد بطاريات المدافع المضادة للطائرات ، تحدياً للمواثيق الدولية التي سبق لألمانيا ان وقعتها (۲) .

وكان الرجال يفصلون عن زوجاتهم واطفالهم في عملية النقل الجماعية الى المانيا وكثيراً ماكان الآباء ينقلون الى مكانوالامهات الى مكان ثان والاطفال الى مكان ثالث . ولم يكن الألمان يوفرون الاحداث ، اذا كانوا قادرين على العمل . وتعاون حتى كبار فرقاء الجيش في خطف الاطفال ، الذين كانوا ينقلون الى الوطن الألماني للاشتراك في العمل الرقيق . وتحسر وثيقة عثر عليها في ملفات

١ – اعترف البرت سبير ، وزير التسلح والانتاج الحربي ، في محاكمات نورمبرغ، ان اربعين في المائية من مجموع الاسرى قد استخدموا في عام ٤٤٤، في انتاج الاسلحة والعتاد وغيرها من الصناعات الفرعية . ( المؤامرة النازية والعدوان (٦) ص ٥٦٤

٢ - تظهر وثيقة مصادرة أن المشير ميلش ، من رجال السلاح الجوي ، طلب في عــــام ١٩٤٣ نحواً من خسين الفاً السابقين الذين ١٩٤٨ نحواً من خسين الفاً السابقين الذين يعملون في تزويد المدافع المضادة للطائرات بالرجال . وضعك ميلش قائلًا : « ولمل من الطريف أن نجد الروس يرغمون على تزويد مدافهنا بالرجال » . ( المؤامرة النازية والمـــدوان ( ٨ ) .

روزنبرغ ومؤرخة في الثاني عشر من حزيران عام ١٩٤٤ ، النقاب عـــن الاجراءات التي اتبعت في هذا الصدد في الاقسام المحتلة من روسيا ... قالت الوثيقة :

« يعتزم قائد مجموعة جيوش الوسط ، جمع ما يتراوح عدده بين الاربعين والخسين الفاً من الغلمان الذين تتراوح اعمارهم بين العاشرة والرابعة عشرة لنقلهم الى الرايخ . وكان الجيش التاسع هو الذي اقترح هذا الاجراء بادىء ذي بدء ... والهدف هو توزيع هؤلاء الغلمان على المهن المختلفة في المانيا لتدريبهم عليها ... وترحب المهن الألمانية ترحيباً حاراً بهذا العمل الذي يشرل اجراء حاسما لتطعيم المهن الالمانية بعناصر جديدة من المتدربين بعد افتقارها اليها .

« ولا يهدف هذا العمل الى منع العدو من تعزيز قوتـــه تعزيزاً مباشراً ، وانما يهدف ايضاً الى خفض طاقاته الحماتية ايضاً » .

وقد اطلق على عملية الخطف اسم رمزي هو « عملية العشب الجـاف » . واضافت المذكرة ايضاً ان مجموعة جيوش المشير موديل في شمال او كرانيا قـد اشتركت في هذه العملية (١) .

ولجأ الألمان الى المزيد من الارهاب وبث الفزع في النفوس لجمع الضحايا . وكانوا قد استخدموا في البداية اساليب اقل عنفا نسبيا . فعندما يخرج الناس من الكنائس او من دور السينا كانت السلطات تقبض على بعضهم . وكانت جماعات من الحرس النازي في الغرب تغلق الطرقات في قطاع معين من احدى المدن وسرعان ما تضع يدها على جميع القادرين من رجال ونساء وكثيراً ما طوقت القرى وفتيست تفتيشاً دقيقاً لعين الأهداف . وعندما كانت احدى القرى في الشرق مثلاً تعترض على تنفيذ أمر العمل الرقيق ، وتعارضه ، كانت السلطات

١ - المؤامرة النازية والعدوان (٣) ٧١ ٧٧ .

تتولى احراق هذه القرى واختطاف من فيها من سكان. وتحتشد ملفات روزنبرغ المصادرة بالتقارير الالمانية عن مثل هذه الحوادث. ولكن احدالموظفين الالمان في بولندة على الاقل ، بيّن في تقرير بعث به الى فرانك الحاكم العام ان الامور بلغت حد التطرف هناك اذ قال :

« ان عملية صيد الرجال الوحشية والمفتقرة الى أية رأفة ، وهي التي تطبق الآن في كل مكان من مدن وارياف وشوارع وميادين عامة ومحطات و كنائس . وحتى في البيوت في الليل ، قيد قضت على أي شعور بالطمأنينة بين السكان . فكل انسان معرض لخطر الاعتقال في كل مكان وزمان ، على ايدي رجال الشرطة بصورة مفاجئة وغير متوقعة ، ليزج به في معسكرات الاعتقال . وقد لا يدرى أى انسان من اقربائه بما حل به » (١)

ولكن جمع العمل الرقيق لم يكن إلا الخطوة الأولى (٢). فلقد كانت الاوضاع التي ينقلون فيها الى المانيا من السوء الى حد بعيد ايضاً. وقد وصف شخص يدعى الدكتور غوتكيلش ، حادثة واحدة ، في تقرير بعث به الى وزارة روزنبرغ في الثلاتين من ايلول عام ١٩٤٢ ، اذ روى كيف اجتمع قطار

١ - المؤ امرة النازية والعدوان (٤) ص ١٠

٢ – عهد ببرامج العمل الرفيق الى فريتز سوكل، الذي منح الله المفوص العام لتوزيع العمال. وهذا الانسان من رجال الصف الثاني في الفيادة النازية، وكان هنار قد اختاره زعماً للحزب في ثور نجيا ومن ثم حاكماً لها. وهو رجل فصير القامة له عينان كميني الحنزي، ويتميز بالقسوة والحشونة، وكان كما وصنه غوبلز في يومياته « أبلد البلداه ». وعندما رآه المؤلف في محكمة نور مبرغ، ترك انطباعاً في نفسه بأنه انسان تافه، وأنه من نوع الألمان الذين لو كانت ظروفهم مفايرة، لكانوا جزارين عاديين في سوق للحوم في بلدة صفيرة. وتضمن اولى توجيهاته ان من الواجب « معاملة العمال الاجانب بطريقة تضمن استغلالهم الى أقصى حد ممكن مع أقل درجة ممكنة من الانفاق عليهم ». ( المؤامرة النازية والعدوان (٣) ص ٧ ه ) . واعترف في نورمبرغ بأن مائتي الف عامل من بحموع الملايين من العمال الاجانب ، كانوا متطوعين تلقائياً . لكنه نغى في الحماكمة على أية حال ، أية مسؤلية عن سوء معاملتهم . وقد ادانته المحكمة وقضت عليه بالاعدام ونفذ فيه الحكمة و سجن نور مبرغ ليلة م ١٠ - ١٥ تشرين الاول عام ٢ ؛ ١٥ .

مكتظ بالعمال الشرقيين العائدين بعد ان انهكهم العمل ، بقطار آخر في محطة قريبة من بريست ليتوفسك يحمل عمالاً تم حشدهم حديثاً من روسيا لينقلوا الى المانيا فقال :

« وكان من المحتمل ان تقع كارثة بسبب وجود عدد من جثث الموتى في قطار العال العائدين . . . وفي هذا القطار ، وضعت عدة نساء مواليد سرعان ما حملهم المسؤولون وقذفوا بهرم من نوافذه وهو في طريق العودة . وكان الاشخاص المصابون بالسل والأمراض السارية الاخرى ، يستقلون نفس العربات مصع الآخرين . وكان المحتضرون يقذفون في عربات الشحن دون أي فراش حتى ولو كان من القش تحتهم ، وقد قذف المسؤولون بأحدهم على رصيف القطار . ولا ريب في ان حوادث مماثلة قد وقعت في القطارات الأخرى العائدة » (١) .

ولم يكن هذا الاستهلاك مشرفاً بالنسبة الى الرايخ الثالث والى «عمال الشرق « Ostar beitez » ولكن هذا الاستهلاك قد جعلهم متأهبين للمحن الاخرى التي سرعان ما ستحل بهم . فهناك الجوع والضرب والمرض والتعرض للبرد ، في مساكن لا تعرف التدفئة وفي ملابس مهلهلة اشبه ما تكون بالحرق الممزقة . وأمامهم ايضاً ساعات طويلة من العرق والعمل ، لا يحددها إلا عجزهم عن الوقوف على أقدامهم .

وكانت مصانع كروب العظيمة التي تزود المانيا بمدافعها ودباباتها وعتادها من الاماكن النموذجية التي يعمل فيها العمال. وقد استخدمت هذه المصانع عدداً ضخماً من عمال الرقيق وبينهم كثيرون من اسرى الحرب الروس. وفي احدى المرات اثناء الحرب نقلت ستائة امرأة يهودية من معسكر اعتقال بوخنفالد الى مصانع كروب للعمل فيها ، وقد قدمت لهن المساكن في معسكر للعمل حطمته

١ - المؤامرة النازية والعدوان (٣) ص ١٤٤

قنابل الحلفاء ، مما ادى الى نقل ساكنيه السابقين من اسرى الحرب الايطاليين . وقد وصف الدكتور ويلهلم جيفر «كبير الاطباء» لمعالجة عبيد معامل كروب، الحالة التي وجدها عندما تسلم زمام وظيفته ، وذلك في الشهادة التي قدمها الى محاكات نورمبرغ فقال :

«عندما قمت بزيارة المعسكر اول مرة ، وجدت عدداً من النسوة ، يعانين من جراح مفتوحة ومتقدّحة ، ومن امراض اخرى . . . و كنت الطبيب الأول الذي عادهن منذ نحو من اسبوعين . . . ولم اجد في المعسكر أية مواد طبية . . . و كن حافيات عاريات الاقدام . وكان اللباس الوحيد الذي ترتديه الواحدة منهن كيساً من الخيش فيه ثقوب لرأسها وذراعيها . أما شعورهن فمجزوزة . وتحيط بلعسكر اسلاك شائكة يقوم على حراستهاجنود من الحرس النازي . « وكان الغذاء في المعسكر من النوع الشحيح التافه ، وكان بالاضافة الى قلته من اصناف رديئة . . . ولا يستطيع المرء دخول « الشكنات » في المعسكر دون ان يهاجمه الذباب من كل ناحية . وقد أصبت بقروح ضخمة في ذراعي وبقية انحاء جسدي من لسعات هذا الذباب المسموم . . . »

ونقل الدكتور جيفر صورة عن هده الاوضاع السيئة الى مديري المصانع وحتى الى الطبيب الخداص لغوستاف كروب فون بوهلين وهولباخ ، صاحب المصانع ، ولكن شكاواه ضاعت ادراج الرياح . ولم تؤد تقاريره الاخرى عن معسكرات العمل الرقيق الباقية في المصانع الى أي تحسن في الوضع . وعدا بذاكرته في شهادته المشفوعة باليمين الى عدد من هذه التقارير عن الاوضاع في بذاكرته في شهادته المشفوعة باليمين الى عدد من هذه التقارير عن الاوضاع في غانية معسكرات يسكنها العمال الروس والبولنديون ، وهي تحتشد بالانباء عن ظهور الاوبئة والافتقار الى الغذاء الكافي للابقاء على حياة الانسان والافتقار الى المذاء الكافي للابقاء على حياة الانسان والافتقار الى الماء والى بيوت الحلاء . . ثم قال :

« وكانت الالبسة التي يرتديها العمال الشرقيون غير كافية مطلقاً.

وكانوا يعملون ويلبسون نفس الملابس التي جاءوا بها من الشرق . وكان معظهم دون أية معاطف ويجدون انفسهم مرغمين على استعمال بطانيّاتهم معاطف تقيهم البرد والطقس الماطر . وكان الكثيرون من العمال يجدون انفسهم بالنظر الى النقص في الاحدية ، مضطرين الى الذهاب الى العمل بأقدامهم العارية حتى في فصل الشتاء ...

« وكانت الاحوال الصحية مفزعية للغاية . ففي معسكر كرامير بلاتز ، كانت هناك عشر مراحيض خاصة بالاطفال ، يستخدمها الفومائتا شخص من سكان المعسكر . . . وكان البراز يلوت ارض هذه المراحيض كلها . . . وقد عانى العال من التتر والقرغيز اكثر من غيرهم ، وكانوا يتساقطون كالذباب من جراء المسكن السيء ، وسوء التغذية وقلتها ، والافتقار الى الراحة .

« وقد اصيب العمال ايضاً بحمتى التيفوس. وكان القمل الذي يحمل الامراض مع العدد الذي لا حصر له من الذباب والبق وغيره من الحشرات يقض على ساكني المسكرات مضاجعهم. وكثيراً ما حرموا من المياه التي تقطع عنهم فترات تتراوح بين الثانية ايام والاربعة عشر يوماً.

وكان العال الذين يجمعون من المناطق الغربية أحسن حالاً من اولئك الذين يجمعون من الشرق ، بالنظر الى اعتبار الاخيرين من فئات الحثالات عند الألمان . ولكن البون كان نسبياً ليس إلا ، وهذا ما وجده الدكتور جيفر في احد معسكرات العمل التابعة لمصانع كروب والذي يقيم فيه اسرى الحرب الفرنسيون في نوغر "اتشتراسه في ايستين اذ قال :

« وكان نزيلو هذا المعسكر يقيمون في اوجار الكلاب والمباول والمخابز القديمة . أما أوجار الكلاب فترتفع ثلاثة اقدام عن الأرض وتتسع لتسعة أقدام طولاً وستة أقدام عرضاً . وكان خمسة رجال ينامون في كل وجر منها . وكان يتحتم على الاسرى ان يزحفوا الى

هذه الاوجار على اقدامهم وارجلهم ... ولم تكن المعسكرات تضم أي مصدر من مصادر الماه » (١)

وقد عهد الى نحو من مليون ونصف المليون من العمّال الارقاء ومعظمهم من السلافيين والايطاليين بالاعمال الزراعية في المانيا ، وعلى الرغم من ان حيواتهم كانت افضل من جرّاء ضغط الظروف من حيوات عمال المصانع في المدن ، الا انها كانت بعيدة عن ان تكون نموذجية او حتى انسانية . ويقدم الينا أحسد التوجيهات المصادرة عن « معاملة عمال المزارع من اصل بولندي » ، بعض الضوء

وقد وجهت التهم الى البارون غوستاف كروب فون بوهلين وهولباخ ، وهو رئيس مجلس ادارة هذه الشركة ، في محاكمات نورمبرغ ، على انه من كبار مجرمي الحرب من امثال غورنغ رغيره ، ولكن نظرا لاوضاعه الصحية والعقلية ، اذ كان قُد أصيب بنوبة اطاحت به الى الجنون ، لم تجر محاكمته ، وقد مات في السادس عشر من كانون الثاني عام ١٩٥٠ ، وبذل الاتهام جهودا لمحاكمة ولده الفريد عوضا عنه ، اذ كان قد أصبح المالك الوحيد للشركة في عام ١٩٤٠ ، ولكن المحكمة رفضت هذا الطلب .

وحوكم الفريد كروب فون بوهاين وهو لباخ أمام محكمة عسكرية الهريكية في نورمبرغ مع نسمة من مديري الشركة في القضية التي رفعتها الولايات المتحدة على الفريد كروب وغيره » . وصدر الحكم عليه في الواحد والثلاثين من تموز عام ١٩٤٨ بالسجن اثني عشر عاما ، وبمصادرة جميع ممتلكاته . وقد افرج عنه من سجن لاندسبرغ حيث كان هتلر قد قضى فترة سجنه في عمم ١٩٢١ : وذلك في الرابع من شباط عام ١٩٥١ ، اثر عفو عام اصدره جون . جي . ماكلوي المفوض السامي للولايات المتحدة في المانيا . ولم تكتف السلطات بالافراج عن املاكه المصادرة فحسب بل واعادت البه ثروته الخاصة البالغة نحوا مسن عشرة ملايين دلاور ايضا . وكانت محكومات الحلفاء قد أمرت بتجزئة ، امبراطورية كروب الواسعة ، ولكن الفريد كروب ، الذي توني الادارة الفعلية للشركة ، تمكن من التملص من الامر المذكور ، بعد اطلاق سراحه مس السجن ، واعلن عندما كان مؤلف هذا الكتاب ، يضع محتوياته في عام ١٩٥٩ ، بموافقة من حكومة المانيا الاتحادية ( حكومة بون ) ، ان الشركة ستظل قائمة على حالها ولا تتجزأ ، وأنها سنقيم باذن من الحكومة الالمانية مصانع جديدة .

ا - المؤامرة النازية والعدوان (٧) ص ٢ - ٧ . اقامت مؤسسة كروب بالاضافة الى تشفيلها الالوف من العمال الارقاء من مدنيين واسرى حرب في مصانعها في المانيا ، مصنعا للصواريخ في معتقل الاباده في أوشويتز حيث كان اليهود يعملون حتى درجة الانهاك ثم يحالون الى الموت بالفازات .

عن المعاملة التي كانوا يلقونها . وعلى الرغم من تطبيقه على البولنديين اصدوره في السادس من آ ذار عام ١٩٤١ ، قبل ان يصبح هناك عدد من الروس خاضعين للالمان فقد استخدم فيا بعد كدليل موجه للاجراءات التي تتبع مع العمال من جنسيات اخرى . وهذا ما جاء فيه :

« لم يعد من حق عمال المزارع الذين يحملون الجنسية البولندية ان يشكوا من شيء ، ولهذا فلن تقبل اية وكالة رسمية أية شكاوي من هذا النوع ... ويحظر على العمال البولنديين زيارة الكنائس حظراً تاماً ... كا يحظر عليهم كذلك ارتياد المسارح ودور السينا، أو غيرها من الأماكن الثقافية ...

« ويمنـــع البولنديون كذلك من الاختلاط الجنسي مع النساء والفتمات منعاً باتاً » .

ويقول مرسوم اصدره هملر في عام ١٩٤٣ ، ان أي اتصال جنسي من جانب عامل بولندي مع امرأة المانية يعرض مقترفه الى عقوبة الاعدام . (١)

وحظر على عمال المزارع الارقاء ، استخدام « السكك الحديدية والباصات وغيرها من وسائل النقل». ويبدو ان هذا الأمر قد صدر لمنع العمال من الهروب من المزارع التي اسند اليهم العمل فيها . وقال التوجمه :

« يمنع على العمال تغيير اماكن عملهم منعاً باتاً . وعلى العمال ان يشتغلوا طالما يريد منهم صاحب العمل ذلك . وليس ثمة من وقت

ا - صدر توجيه هملر المؤرخ في العشرين من شباط عام ١٩٤٢ ، ليواجه بصورة خاصة ، انعمال الزراعيين الارقاء من الروس ، فقد أمر التوجيه « بمعاملة خاصة » ايضا لما يرتكب من خرق للانضباط والنظام كرفض العمل ، او التراخي فيه ، وفي مثل هذه الحالات :

<sup>&</sup>quot; يجب توجيه معاملة خاصة . ويعني الشنق شيئًا من هذه المعاملة الخاصة ، على ان لا ينفذ في ضواحي المعسكرات . ومن الواجب ان يحضر عدد معين من العمال، عملية الشنق الخاصة هذه » . ( المؤامرة النازية والعدوان (٥) ص ٤٤٧ – ٧٥٤ ) . ويبدو ان عبارة « المعاملة الخاصة » كان تعبيرا شائعا في ملفات هملر ، وفي الاحاديث التي دارت بين النازيين ابان الحرب وتعتي هذه العبارة تماما ما اوضحه هملر في توجيهه هذا .

عدد للعمل.

« ومن حق كل صاحب عمل ان يوقع العقاب البدني في عمال مصنعه ... ومن الواجب انتزاع العمال من مجتمعاتهم البيتية ، وان يقدم اليهم المأوى في الاسطبلات وما شابهها . ومن الواجب ان لا يكون ثمة أى قبود على مثل هذه الاعمال » (١)

وقد عوملت النساء السلافيات كذلك اللائي جمعن ونقلن الى المانيا للعمل كخادمات في البيوت ، معاملة اشبه ما تكون بمعاملة الرقيق. وكان هتار قد عهد منذ عام ١٩٤٢ ، الى سوكل بجمع نصف مليون امرأة « للخدمة في البيوت الالمانية وتحرير ربات البيوت الألمانيات من المتاعب. » وقد وضع مفو ض العمل الرقيق شروط الخدمة في البيوت الالمانية على النحو التالي :

« لن تكون هناك اجازات او اوقات راحة . وليس في وسع العاملات الخادمات الشرقيات ان يتركن المنازل التي يعملن فيها ، الا لاداء بعض الخدمات البيتية ... ومن المحظور عليهن ان يدخلن المطاعم ودور السينا والمسارح وغيرها من المؤسسات الماثلة ... ويحظر عليهن كذلك ارتياد الكنائس » (٢)

ويتضح من هذا ان المرأة احتلت مركزاً لا يقل اهمية عن الرجل في البرامج النازية للعمل الرقيق . وكان اكثر من نصف الثلاثة ملايين من الروس الذين ارغمهم الالمان على الخدمة ، من النساء. وقد عهد الى الكثيرات منهن بالمهام الشاقة في الاعمال الزراعية وبالعمل في المصانع .

ولم يكن استعباد الملايين من رجال البلاد المحتلة ونسائها للعمل اليدوي الرخيص في الرايخ الثالث ، مجرد اجراء عادي من اجراءات الحرب. وتوضح بيانات هتلر وغورنغ وهملر وغيرهم من زعماء النازية ، وهي البيانات التي سردنا بعضها ، وليس هذا البعض الا نموذجاً صغيراً منها ، انه لو قدر الالمانيا النازية

١ - المؤامرة النازية والعدوان (٧) ض ٢٦٠ - ٢٦٤

٢ - المؤامرة النازية والمدوان (٥) ص ٧٦٥

ان تعيش ، لعنى النظام الجديد تحكم الشعب الالماني كعنصر سيد، في المبراطورية واسعة من العبيد ، تمتد من المحيط الاطلسي الى جبال اورال ، وليس ثمــة من شك ، في ان السلافيين في الشرق ، كانوا سيعانون اكثر من غيرهم .

وقد اكد هتار في تموز عام ١٩٤١ ، أي بعد اقل من شهر من مهاجمة الاتحاد السوفياتي ، ان خططه لاحتلال هذه البلاد تؤلف «تسوية نهائية » . وراح ينصح معاونيه بعد عام أي في ذروة فتوحاته الروسية بما يلي :

« سنحاول أن نضع النخبة التي نختارها من هؤلاء السلافيين المضحكين الذين يعدون مائة مليون من النياس ، في الصورة التي تلائمنا ، وسنعزل الباقين في حظائر الحنازير التي يجب أن يعيشوا فيها ، وسيكون مصير كل من يتحدث عن التلطف الى الاهلين وعن تحضيرهم ، معسكرات الاعتقال فوراً » (١)

#### أسرى الحرب

على الرغم من ان استخدام أسرى الحرب في مصانع السلاح أو في أي شكل من اشكال العمل يتعلق بالحرب في الجبهة ، يعتبر خرقاً فاضحاً لمواثية للاهاي وجنيف ، فإن هذا الاستخدام ، على الرغم من ضخامته لم يكن ليشكل ازعاجاً بالنسبة الى الملايين من الجنود الذين وقعوا في أسر الرايخ الثالث .

وكان جل اهتمامهم منحصراً في العيش حتى تنتهي الحرب. واذاكان هؤلاء الاسرى من الروس ، فإن حظهم في البقاء كان ضئيلاً للغاية . وكان ثمة عدد من الاسرى الروس يفوق مجموع عدد الاسرى من بقية الشعوب الاخرى،أي كان هناك نحو من خمسة ملايين وثلاثة ارباع المليون من الاسرى الروس . وقد عثر على أقل من مليون واحد من هؤلاء على قيد الحياة عندما حررت قوات الحلفاء الاسرى من معسكرات اعتقالهم في عام ١٩٤٥ . وقد سمح لنحو من مليون

١ - محادثات هتلر السرية ص ٥٠١

آسير ، إما بالعمل في الوحدات المتعاونة التي أقامها الجيش الالماني أو بالتحرر من ربقة الاسر. ومات نحو من مليون أسير روسي اثناء الحرب في أسر الالمان من الججاعة أو العري أو المرض ولم يظهر المليون الباقي بعدد انتهاء الحرب ، وظهر في محاكات نورمبرغ ، ان القسم الاكبر من هؤلاء اما ان يكونوا قد ماتوا متأثرين بالاسباب نفسها ، أو أبيدوا على أيدي الفرقة الخاصة من رجال الحرس النازي . وتقول الاحصاءات الالمانية ان سبعة وستين الفا قد اعدموا ، وليس هذا الرقم إلا جزئياً على وجه التأكيد . (١)

وقد أسر القسم الأكبر من الاسرى الروس الذين يعدون ثلاثة ملايين و ثماغائة الف في المرحلة لأولى من الحملة الروسية ، أي في معارك التطويق الضخمة التي جرت بين الواحد والعشرين من حزيران والسادس من كانون الأول ١٩٤١. ويعترف المرء ان من الصعب على الجيش في خضم المعركة والزحف السريع ان يعنى عناية كافية بمثل هذه الاعداد الضخمة من الأسرى . ولكن الألمان لم يبذلوا أية جهود لمثل هذه العناية ، وانما تظهر الوثائق النازية ، كا رأينا من قبل ، ان الاسرى السوفيات ، كانوا يجو عون ، عن عمد واصرار ، ويتركون في العراء دون مأوى ليموتوا في الشتاء الذي تهبط فيه الحرارة عن الصفر ، والذي تغطيه الثالوج وذلك في شتاء عام ١٩٤١ – ١٩٤٢ .

وكان موقف الكثيرين من الموظفين النازيين حسب ما قاله روزنبرغ نفسه يتلخص في عبارة واحدة ، وهو انه كلما ازداد عدد الذين يموتون من الأسرى ، كلما كان ذلك خيراً لنا .

ولم يكن الوزير الأرعن للمناطق الروسية المحتلة ، نازياً انسانياً ، ولا سيا بالنسبة الى الروس ، الذين كان قد نشأ بين ظهرانيهم ، ومع ذلك فقد رأيناه

ا — استندت في هذا على دراسات وافية للسجلات الالمانية قام به اسكندر دالين في كتابه « الحكم الالماني في روسيا » ص 773 — 773 ، وقد استند على الارقام التي جمعها مكتب القوات المسلحة العامة في مجموعته عن « ذكريات الاحياء من الحرب السوفياتية الذين عاشوا بعد ا 773 = 773 .

متأثراً الى الحد الذي دفعه الى الاحتجاج الى الفريق كايتل رئيس القيادة العليا للقوات المسلحة في رسالة مطولة بعث بها في الثامن والعشرين من شباط عام ١٩٤٢ على المعاملة التي يلقاها الأسرى الروس. وكان هذا الاحتجاج في نفس اللحظة التي بدأ فيها الهجوم السوفياتي المضاد يدفع الألمان الى الوراء من موسكو ومن روستوف ووصل فيه الى ابعد توغل في ذلك الشتاء ، وفي وقت كان فيه الألمان قد ادر كوا اخيراً ان مقامرتهم بتدمير روسيا في حملة قصيرة واحدة ، أو في أي حملات مها طالت ، قد فشلت ، وان الولايات المتحدة قداضيفت الى قائمة الأعداء معبريطانيا وروسيا وانهم قد لا يرحبون الحرب ، ولذا فقد يتعرضون لدفع الحساب عماقترفوه من جرائم . وكتب روزنبرغ الى كايتل يقول :

« ولا ريب في ان مصير أسرى الحرب السوفيات في المانيا يؤلف كارثة في حد ذاته ، من الطراز الأول . ولم يعد من مجموع الثلاثة ملايين والستائة ألف أسير منهم الا نحو من بضعة مئات ألوف قادرين على العمل ، قدرة كاملة . وقد مات منهم قسم كبير جوعاً أو ماتوا بسبب اخطار الطقس . »

ومضى روزنبرغ يقول . . وكان في الأمكان تجنّب هذا . ففي روسيا متسع من الغذاء للجميع . . ثم قال :

« وفي معظم الحالات كان قادة المعسكرات يمنعون الفذاء من الوصول الى ايدي الأسرى ، اذا كانوا يؤثرون ان يموتون جوعاً . وحتى في حالات نقل الأسرى الى المعسكرات لم يكن يسمح للمدنيين من الناس بتقديم الطعام اليهم . وفي حالات كثيرة كان الحراس يطلقون النار على الأسرى اذا عجزوا عن السير من جراء الجوع أو الاجهاد ويقتلونهم على مرأى من السكان المدنيين ، تاركين جثثهم على الأرض . ولم يكونوا في معسكرات كثيرة يقدمون الماوى للأسرى فهم يستركونهم في العراء سواء أكان الطقس ماطراً أو كانت الثلوج تتساقط .

« وأرى لزاماً علينا ان نذكر اخيراً موضوع اطلاق النار على الأسرى . ويتجاهل الذين يطلقون النار جميع المفاهيم السياسية . فمثلا اطلقت النار في احد المعسكرات على جميع الآسيويين » . (١)

ولكن الآسيويين لم يكونوا الوحيدين في هذه المعاملة ، فبعد بدء الحمسلة الروسية تم الاتفاق بين القيادة العليا للقوات المسلحة وبين الفرقة الخاصة من رجال الحرس النازي لتتولى هذه الفرقة اعتقال الأسرى الروس. وقد عرضت الاهداف من هذا الاتفاق في الشهادة التي قدمها ارتو ارهلندورف من قتلة الفرقة الخاصة المعروفين ، ومن المثقفين الذين كانوا يحيطون بهمار ، اذ كان يحمل شهادة جامعية في القانون وعلم الاقتصاد ، وكان يشغل منصب استاذ في معهد العلوم الاقتصادية التطبيقية ، فقد قال هذا في شهادته :

« تقرر نقل جميع اليهود والعاملين في الاحزاب الشيوعية من معسكرات الاعتقال واعدامهم. وقد نفذ هذا العمل حسب معرفتي في جميع مراحل الحملة الروسية » (٢)

لكن هذا التنفيذ لم يتم دون متاعب . فلقد كان الاسرى الروس في بعض الحالات قد انهكمهم الجهد الى الحد الذي باتوا عاجزين فيه عن السير لاعدامهم . وأدى هذا الوضع الى احتجاح من هنريخ مويلر ، رئيس الفستابو ، وهو رجل يبدو في منتهى النشاط والذكاء مع ميل شديد الى القتل الذي لا رحمة فيه (٣) . . قال الرجل :

« يشكو قادة معسكرات الاعتقال ، من ان نسبة تتراوح بين الخسنة والعشرة في المائة من الروس الذين تقرر اعدامهم ، ينقلون

١ - المؤامرة النازية والعدوان (٣) ص ١٢٦ - ١٣٠

٢ ـ المؤامرة النازية والعدوان (٥) ص ٣٤٣

٣ ـ لم يعثر على مويلر بعد الحرب ابدا , وقد شوهد لآخر مرة في قبو هتلر في براين في التاسع والعشرين من نيسان عام ١٩٤٥ ، ويعتقد بعض الاحياء من زملائه انه يعمل الآن في خدمة الشرطة السرية السوفياتية التي كان من اشد المعجبين بها .

الى المعسكرات موتى أو انصاف موتى .. وقيل بصورة خاصة ، ان عدداً كبيراً من الأسرى كانوا في اثناء مسيرتهم من محطات القطارات الى المعسكرات ، ينهارون من جراء الاجهاد ويقضون نحبهم أو يغدون انصاف موتى ، مما يحتم استخدام الشاحنات التي تسير وراء قوافل الاسرى ، لحملهم فيها . ولا يمكننا ان نحول دون ملاحظة الشعب الالماني لهذه الاحداث ».

ولم يكن اهتمام الفستابو قائماً في سقوط الاسرى الروس موتى من جراء الجوع والاجهاد ، وانما كان متر كزاً في حرمان جلاديهم من اعدام فرائسهم. ولم يكونوا راغبين في ان يرى الشعب الألماني هذه المناظر. ولهذا فقد اصدر مويلر رئيس الغستابو في التاسع من تشرين الثاني عام ١٩٤١ أمراً قال فيه :

« اعتباراً من اليوم ، يمنع نقل الاسرى الروس الذي يتقرر موتهم والذين لا يستطيعون حمل متاعب السير مها كان قصيراً ، الى معسكرات الاعتقال لاعدامهم » (١)

ولم يكن في وسع الاسرى من الموتى او من الجياع والمجهدين ان يؤدوا أي عمل ، وعندما اتضح في عام ١٩٤٢ للألمان ان الحرب ستمتد الى زمن أطول مما كانوا يتوقعون ، وان الجنود السوفيات الاسرى ، يؤلفون قوة عمل احتياطية يحتاجون اليها أشد الحاجة ، تخلوا عن سياستهم في الادتهم ليتحولوا الى سياسة تشغيلهم وأوضح هملر هذا التبدل في الخطاب الذي ألقاه في قادة الحرس النازي في بوزن عام ١٩٤٣ اذ قال:

« وفي ذلك الوقت أي في عام ١٩٤١ ، لم نكن نقدم ضخامة العنصر البشري كادة أولية لازمة للعمل ، كا نقدرها اليوم . وها نحن نأسف اليوم لا على صعيد الاجيال، بل على صعيد ما منينا به من خسارة في اليد العاملة ، على الاسرى الذين كانوا يموتون في عشرات

١ - المؤامرة النازية والعدوان (٣) ص ٨٢٣

الالوف بل في مئاتها من الاجهاد والمجاعة » (١)

وهكذا تقرر اطعامهم الآن الى الحد الذي يمكنهم من العمل. ولم يحل كانون الأول عام ١٩٤٤ ، حتى كان نحو من ثلاثة ارباع المليون منهم ، وبينهم عدد من الضباط ، يعملون في مصانع السلاح وفي المناجم التي ضمت نحواً من مائتي الف ، وكذلك في المزارع . وكانوا يعاملون بغلظة وشراسة ، ولكن سمح لهم على أي حال بالحياة . وعدل عن اجراء كي الاسرى الروس « بالوشم » وهو الاجراء الذي كان كايتل قد امر به . (٢)

وكان الألمان في معاملتهم لاسرى الحرب الفربيين ولا سيا من الامريكيين والبريطان ، اقل خشونة وفظاظة من معاملتهم للأسرى الروس . وقد وقعت حوادث عرضية من القتل والذبح بالجلة الكنهذه الحوادث لم تكنسياسة مقررة ، والما نجمت عن الروح الصادية المتطرفة والميول الاجرامية الفظيعة عند بعض القادة ليس إلا . وقد وقع حادث من هذا النوع عندما ذبح نحو من واحد وسبعين اسيراً امريكياً في حقل على مقربة من مدينة مالميدي في بلجيكا في السابع عشر من كانون الأول عام ١٩٤٤ اثناء معركة « الانتفاخ » ( Bulge Battle ) . وكانت هناك بعض الحالات الاخرى ، كالحالة التي أمر فيها هتلر نفسه بقتل وكانت هناك بعض الحالات الاخرى ، كالحالة التي أمر فيها هتلر نفسه بقتل بعض الأسرى الفربيين كا وقع عندما أمر باعدام نحو خمسين طياراً بريطانياً وصف غورنغ هذا الحادث في محاكات نورمبرغ بأنه « من اخطر احداث الحرب وصف غورنغ هذا الحادث في محاكات نورمبرغ بأنه « من اخطر احداث الحرب كلها » كا اطلق عليه الفريق يودل اسم « القتل المجرد » .

ويبدو ان هذا القتل كان جزءاً من سياسة المانية متعمدة ، تقررت بعد ان

١ - المؤامرة النازية والعدوان (٤) ص ٥٥٨

٢ - اضدر كايتل في العشرين من تموز عام ١٩٤٢ ، الامر التالي :

ا \_ يجب وسم الاسرى السوفيات بعلامات فارقة دائمة لا تمحى .

٢ - يتألف الوسم من زاوية حادة عدد درجاتها خمسا واربعين وطول الطرف الواحد منها سنتمترا ) وان يشير الطرف الى العجز الايسر على بعد نحو من عرض الكف من « المستقيم » - محاكمات كبار مجرمي الحرب (٣٩) ص ٨٨ - ٨٩) .

غدا قصف الحلف الم من الجو لألمانيا شديداً لا يطاق منذ عام ١٩٤٣ ، اذ بات المسؤولون الألمان ميالين الى قتل طياري الحلفاء الذين تهوي بهم طائراتهم فوق المانيا . وحثت السلطات المدنيين الألمان على قتل هؤلاء الطيارين حال هبوطهم الى الارض من مظلاتهم ، وقد قتل عدد من هؤلاء الألمان بعد الحرب لاقترافهم مثل هذه الجرائم . وقد نادى ريبنتروب في عام ١٩٤٤ ، عندما كانت غارات الحلفاء على المانيا قد بلغت قمتها بأن ينفذ الاعدام فوراً في الطيارين الذين تسقط طائراتهم فوق المانيا ، لكن هتلر اتخذ موقفاً اقل عنفاً . وفي الواحد والعشرين من ايار عام ١٩٤٤ اصدر أمره باتفاق مع غورنغ ، بأن يعدم فقط الطيارون الذين يضطرون الى الهبوط ، والذين تكون طائراتهم قد اصلت قطارات الركاب أو المدنيين أو الطائرات الألمانية التي تضطر الى الهبوط بعد معركة وية ، دون محاكمة عسكرية .

وكان بعض الطيارين الذين يقعون في الاسر يسلمون الى فرقة الأمن الخاصة ، لمعاملتهم « معاملة خاصة » . وقد اعدم على هذا النحو سبعة واربعون طياراً من الامريكيين والبريطانيين والهولنديين ، وكلهم من الضباط ، إعداماً وحشياً في معتقل موتهاوزن في ايلول عام ١٩٤٤ ، وقد وصف اسير فرنسي، وهو موريس لامب ، كان اسيراً في المعتقل نفسه ، الى محكمة نورمبرغ حقيقة ما وقع فقال :

«قاد الحرس الطيارين السبعة والاربعين حفاة الاقدام الى المحجر ... وعندما هبطوا الى قعر المحجر ، حمّلهم الحراس حجارة على ظهورهم ، وطلبوا اليهم ان يرتقوا درج المحجر. وقد تمت الرحلة الأولى بحجارة يزن الواحد منها ستين رطلاً . وكانت مشفوعة باللطهات واللكمات ... وعادوا يكررون العملية بحجارة اكثر ثقلاً ، وعندما كان احد الاسرى التعساء ينهار تحت ثقل حمله ، كان الحراس يركلونه بأقدامهم ويضربونه بالهراوات ... ولم يحل المساء حتى كانت هناك احدى وعشرون جثة ملقاة في عرض الشارع .

أما الستة والعشرون الباقون فقد ماتوا في اليوم التالي ' ' ' » . وكانت هذه الطريقة في الاعدام مألوفة في معتقل موتهاوزن ، وقد استخدمت

مع الكثيرين من الاسرى وفي مقدمتهم الروس بالطبيع.

واصدر هتار اعتباراً من عام ١٩٤٢ ، أي عندما بدأ مد الحرب يتعول الى جزر بالنسبة اليه ، أمراً بإبادة الاسرى من فدائيي الحلفاء ، ولا سيا اولئك الذين يعتقلون في الغرب . أما الانصار السوفيات فكانوا يعدمون فور اعتقالهم كأمر بدهي . وقد عثر بين الوثائق الألمانية المصادرة على الوثيقة المتناهية في السرية والتي اطلق عليها اسم « امر الفدائيين » ، وقد اصدره هتار في الثامن عشر من تشرين الأول عام ١٩٤٢ . . . وقد جاء فيه :

« يجب ان يذبح اعتباراً من اليوم جميع رعايا الاعداء الذين يعثر عليهم اثناء قيامهم بما يسمى بعمليات الفدائيين في اوروبا أو افريقيا ، سواء اكانوا في ملابسهم العسكرية أو لا ، وسواء أكانوا مسلحين أو لا ، وسواء أكانوا يخوضون معركة أو ينشدون الفرار (٢٠)».

واوضح هتلر في توجيه ٍ تكيلي اصدره في نفس اليوم الى قادته العسكريين الأسباب التي دفعته الى اصدار هذا الأمر . فقال ان نجاح فدائني الحلفاء قد :

« ارغمني على اصدار او امر صارمة للقضاء على جنود المدو الدين يقومون بأعمال التدمير ، وان اعلن ان كل من لا ينفذها تنفيذاً صحيحاً يتعرض الى اقسى العقوبات ... ويجب ان يعلم العدو اننا سنقضي بالابادة على جميع قوات التدمير عن بكرة ابيها ودون استثناء ...

« ويعني هذا ان فرصتهم في النجاة بأرواحهم مفقودة تماماً ... وليس في وسعهم بأي حال من الاحوال ، ان يتوقعوا معاملة طبقاً لقواعد ميثاق جنيف ... واذا كان لا بد لأسباب تتعلق بالتحقيق

١ \_ محاكمات كبار مجرمي الحرب (٦) ص ١٨٥ \_ ١٨٦

٢ ـ المؤامرة النازية والعدوان (٣) ص ١٦٦ ـ ١١٧

والاستجواب من توفير واحد أو اثنين في البداية ، فإن الواجب يقتضي اعدامه أو اعدامهما فوراً بعد الاستحواب (١) » .

ومن الواجب الحفاظ على هذه الجريمة الخاصة كسر من الاسرار التي لا يباح بها . واصدر الفريق يودل تعليات اضافية الى توجيه هتار المذكور ، مؤكداً فيها على العبارة التالية : « يقصد من هذا الامر اطلاع القادة فقط ، ويجب ان لا يقع في ايدي الاعداء بأية حال من الاحوال » . وتضمنت التعليات ايضاً امراً الى القادة باتلاف جميع النسخ بعد اطلاعهم عليها .

ولا ريب في انها قد نقشت في رؤوسهم تماماً ، اذ انهم شرعوا في التنفيذ فوراً . وفي وسعنا ان نسرد هنا مثلاً أو مثلين من مجموع عدة حوادث .

في الثاني والعشرين من آذار عام ١٩٤٤، هبط ضابطان وثلاثة عشر جندياً من رجال فوج الاستطلاع الخاص الامريكي رقم (٢٦٧)، من زورق الى الله وراء الخطوط الالمانية في ايطاليا ليتولوا هدم نفق للسكة الحديدية بين لاسيزيا وجنوه. وكانوا جميعاً في ملابسهم العسكرية ولا يرتدون اية ملابس مدنية. واعتقلهم الالمان بعد يومين، وصدر الامر بإعدامهم بالرصاص في السادس والعشرين من آذار دون محاكمة، وكان مصدره الفريق انطون دوستار قائد الفيلق الالماني الخامس والسبعين. وعندما حاكمته محكمة عسكرية امريكية. واضاف انه لو لم يطبقها، لحاكمه هتلر أمام محكمة عسكرية وحكم عليه بالاعدام (٢) واعدم نحو من خمسة عشر عضواً في بعثة عسكرية انكليزية امريكية بينهم مراسل صحفي حربي يعمل مع وكالة الصحافة المشتركة، وجميعهم في بينهم مراسل صحفي حربي يعمل مع وكالة الصحافة المشتركة، وجميعهم في ملابسهم العسكرية، وذلك في معتقل موتهاوزن، اذ كانوا قد انزلوا بالمظلات في سلوفاكيا في كانون الثاني خلف هايدريش في قيادة فرقة الامن الخاصة في ايرنست كالتنبرونر الذي خلف هايدريش في قيادة فرقة الامن الخاصة في

١ - المؤامرة النازية والعدوان (٣) ص ٢٦ - ٣٠٠

٢ - اصدرت المحكمة العسكرية في رومه في الثاني عشر من تشرين الاول عام ١٩٤٥ حكمها
 باشدام الفريق دوستلر .

الحرس النازي ، والذي قدمه الاتهام الى محاكات نورمبرغ (١) . ولو لم يشهد على اعدامهم احد ضباط الصف في المعتقل ، وقد شهده بنفسه ، الى المحكمة ، لظل هذا العمل سراً من الاسرار اذ ان معظم الملفات المتعلقة بعمليات الاعدام بالجملة في هذا المعتقل قد احرقت واتلفت (٢) .

## الإرهاب النازي في البلاد المحتلة

نشرت الصحيفة الفرنسية « المشعل » في عددها الصادر في الثاني والعشرين من تشرين الأول عام ١٩٤١ الاعلان التالي :

« قتل المجرمون الجبناء الذين يعملون في خدمة انكلترا وموسكو في صباح العشرين من تشرين الأول القائد العسكري في مدينة نانت. ولم يعثر على القتلة حتى الآن.

« وكتكفير عن هذه الجريمة أمرت باعدام خمسين شخصاً من الرهائن ، كدفعة اولى ... وسآمر باعـــدام خمسين آخرين اذا لم يعتقل الآثمون قبل منتصف ليلة الثالث والعشرين من تشرين الأول.

وغدا مثل هــــذا النوع من الاعلانات مألوفاً في صفحات الصحف أو في الاعلانات الحمراء المخططة بالسواد التي كانت تعلق في فرنسا وبلجيكا وهولندة والنروج وبولندة وروسيا . وتبين من هذا ان النسبة التي اعلنها الألمان نسبة لا تتغير . وهي مائة من الرهائن يعدمون مقابل الماني واحد يقتل .

وعلى الرغم من ان الامساك بالرهائن إجراء قديم ، كان الرومان كثيراً ما يلجأون اليه ، إلا انه لم يطبق بصورة عامة تطبيقاً عملياً في العصور الحديثة الا عند الألمان في الحرب الكونية الأولى وعند البريطانيين في الهند وجنوب افريقيا

ا \_ نفذ حكم الاعدام شنقا في كالتنبرونر في سجن اورمبرغ ليلة ١٥ \_ ١٦ تشرين الاول المام ١٩٤٦ .

٢ - المؤامرة النازية والعدوان (٧) ص ٧٩٨ - ٧٩٩ .

أثناء حرب البوير. ولجأ الألمان اليه في ظل هتلر في الحرب الكونية الثانية على نطاق واسع ، وقد ظهرت في محاكات نور مبرغ عشرات الاوامر السرية التي اصدرها الفريق كايتل ، وغيره من صغار القادة ، والتي يوعزون فيها بأخذ الرهائن وقتلهم بالرصاص. وجاء في أمر اصدره كايتل في الاول من تشرن الأول عام ١٩٤١ ان « من المهم ان يضم الرهائن الشخصيات البارزة المعروفة او بعض اقاربهم . وأكد الفريق فون ستوليناغل القائد الالماني في فرنسا بعد نحو من عام انه كلما « أعدم عدد من الرهائن المعروفين ، كلما ترك هذا أثراً اكثر ردعاً عند الجناة » .

وقد اعدم الالمان في فرنسا طيلة الحرب نحواً من ٢٦٠, ٢٩ من الرهائن ، ولا يضم هذا الرقم نحواً من اربعين الف فرنسي « ماتوا » في السجون الفرنسية . واعدم في بولندة نحو من ثمانية آلاف من الرهائن ، بينها أعدم في هولندة نحو من الفين . وقد استعيض في الدانيارك بالنطاع الذي اطلق عليه اسم « القتل المطهر » عن عملية اعدام الرهائن التي يعلن عنها بصورة رسمية . وقد أمر هتلر بصراحة بأن يقتل خمسة من الدانياركيين مقابل كل الماني يقتل في بلادهم (١١) . وهكذا قتل الالمان بلارحمة ولا شفقة الشاعر الدانياركي والروائي والسكاهن المشهور كاج مونك . الذي كان من احب الأدباء الى الشعوب الاسكندينافية . وعثر الناس على جثته ملقاة في الطريق وقد حملت لافتة كتب عليها : « ايها الخنز س ، لقد عملت لألمانيا ايضاً وعلى نفس الطريقة ».

واعترف الفريق كايتل امام محكمة نورمبرغ . ان افظع الجرائم التي اضطر الى ارتكابها اثناء الحرب تنفيذاً لأوامر هتلر ، قد تمت بموجب مرسوم « الليل والضباب — Nuchi und Nebel Erlass » . وقد صدر هذا الأمر العجيب ، الذي خصص لسكان المناطق المحتلة التعساء في الغرب ، عن هتلر نفسه في السابع من كانون الاول عام ١٩٤١ . وكان الهدف من هذا الامر كما يشير عنوانه الغريب ،

١ \_ محاكمات مجرمي الحرب الالماني (٧) ص ٤٧ .

القبض على الاشخاص الذين «يشكل وجودهم خطراً على أمن المانيا »، والذي لم يكن من المرغوب فيه اعدامهم فوراً ، ليختفوا دون أثر في غياهب الظلام والضباب والمجهول في المانيا. ولم تكن أسر هؤلاء لتزود بأية معلومات عن مصيرهم، حتى ولو كانت هذه المعلومات مقتصرة كما هو الواقع ، على تحديد الأماكن التي دفنوا فيها في الرايخ.

واصدر كايتل في الثاني عشر من كانون الاول عام ١٩٤١ ، توجيها يشرح فيه أو امر الفوهرر . وقال هذا التوجيه ان «العقوبة المبدئية للجرائم التي تقترف بحق الدولة الالمانية هي الاعدام » . ثم مضى يقول :

« اما اذا عوقب مقترفو هذه الجرائم بالسجن حتى ولو كان بالاشفال الشاقة المؤبدة ، فإن مثل هذه العقوبات ستعتبر دليلا على ضعفنا . ويمكن تحقيق ما نتوخاه من رعب وارهاب ، عن طريق الاعدام أو باجراءات يجهل فيها الناس ، واقرباء المجرمين ، ما لحق بهؤلاء من مصير » (١) .

وعاد كايتل في شهر شباط الذي تــلا هذا التاريخ ، فوستع في شروحه عن مرسوم « الليل والضباب » . وقـــال انه في الحالات التي لا تنفذ فيها عقوبة الاعدام في غضون ثمانية ايام من اعتقال أي شخص :

« و يجب ان ينقل المعتقلون الى المانيا سراً...و ستترك مثل هذه الاجراءات اثاراً زاجرة ... لأنها :

« ۱ -- تعني اختفاء المسجونين دون ان يتركوا اثراً ...

« ٢ \_ يجب ان لا تعطى أية معلومات عن الاماكن التي ينقل

اليها امثال هؤلاء أو المصائر التي حاقت بهم (٢) ».

وقد عهد الى الفرقة الخاصة في الحرس النازي بتنفيذ هذه المهمة الضخمة ،

١ - المؤامرة النازية والعدوان (٣) ص ٨٧٣ - ٨٧٤ .

٢ - المؤامرة النازية والعدوان (١) ص ٨٧١ - ٨٧٨

وتحتشد اضباراتها المصادرة بمختلف الأوامر المتعلقة بمرسوم « الليل والضباب » هذا ، ولا سيا من ناحية اخفاء الاماكن التي دفنت فيها جثث هذه الضحايا . ولم يتبيّن في نورمبرغ عدد الأوروبيين الغربيين الذين اختفوا في غياهب « الليل والضباب » ولكن يبدو ان عدداً قليلاً منهم فقط قد عاد حياً من هده الغياهب .

وِلكُننا تَكنا على أي حال من الحصول على بعض الارقام التي تلقي ضوءاً ، في وثائق الفرقة الخاصة للحرس النازي ، على عدد ضحايا عملية ارهابية اخرى طبقت في البلاد المحتلة ، ولا سيما في روسيا. وقد قامت بتنفيذ هذه العملية فئات عرفت في المانيا باسم « جماعات العمل الخاص Einsatzguppen » وان كانمن الحق ظهر اول رقم تقريبي عما حققته من اعمال بصورة عرضية في محاكمات نورمبرغ . ففي ذات يوم ، وقبل ان تبدأ المحاكات ، كان ضابط بحري امريكي شاب يدعى المقدم ويتني ر . هاريس ( Whitney. R. Harris ) يعمل مع هيئسة الادعاء الامريكية في الحجاكمات ايستجوب اتو أوهليندورف (Otto Ohlendorf) عن النشاط الذي قام بـ اثناء الحرب. وكان من المعروف ان هـ ذا الألماني المثقف ، الذي يبدو صغيراً في سنه – إذ كان في الثامنة والثلاثمين – كان يرئس الشعبة الثالثة في مكتب الامن المركزي الذي يرئسه همل ( R. S. H. A ) ، ثم تحوَّل فقضى الجزء الاكبر من وقتــه في السنوات الاخيرة من الحرب كخبير في التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد . وقال الألمـــاني ، للمحقق؛ انه قضى مدة الحرب بطولها يعمل موظفاً في برلين باستثناء سنة واحدة. وعندما سئل عما كان يفعله في تلك السنة رد قائلًا : « كنت رئيسًا للمجموعة (د) ومن جماعة العمل الخاص »

وكان هاريس ، وهو الحقوقي بثقافته ، قد غدا الآن حجية في الشؤون الألمانية ، ولذا فقد كان يفهم شيئًا عن هذه الجماعات ، وسرعان ما سأل الألماني: « وفي السنة التي توليت فيها قيادة المجموعة (د) ، كم عدد الرجيال والنساء

والاطفال الذين قتلتهم مجموعتك ؟ »

ویذکر هاریس ان أوهلیندورف هز کتفه آنداك وقال دون کثیر تردد أو تلعثم ...

« تسعون الفاً » (١)

وكان همار وهايدريش قد شرعا في تنظيم هذه المجموعات في عام ١٩٣٩ لتسير في ركاب الجيش البولندي الزاحف على بولندة ، ولتتولى جمع اليهود ، ووضعهم في معازلهم « الغيتو ، ولكن العمل الحقيقي لهذه المجموعات لم يبدأ إلا بعد نحو من عامين أي في مستهل الحملة الروسية ، بالاتفاق مسع الجيش الألماني ، اذ طلب اليها السير في ركاب القوات المحاربة ، وتنفيذ مرحلة واحدة من مراحل « الحل النهائي » ، وتم تأليف اربسع مجموعات لهذه الغاية وهي مجموعات (ا) و (ب) و (ج) و (د) . وكان او هليندور فقائداً للمجموعة الرابعة بين حزيران عام ١٩٤١ وحزيران عام ١٩٤٢ ، وقد عهد اليها بالقطاع الجنوبي في او كرانيا وكانت ملحقة بالجيش الحادي عشر ، وعندما سأله العقيد حون هورلان آمين ( John Horlan Amen ) عضو المحكمة ،عن التعليات التي تلقاها اثناء تولمه عمله هذا رد قائلا :

« كانت التعليات تقضي بتصفية اليهود والمفوضين السياسيين السوفيات » .

وعاد آمين يسأله: « وهل تعني وجوب القتل عندما تستعمل عبارة تصفية ؟ »

- اجل انا اعني القتل بالتصفية . . . واضاف ان هذا الأمر قــد شمل النساء والاطفال ايضاً بالاضافة الى الرجال .

وراح القاضي الروسي الفريق نيكيتشينكو يسأله: « وما هو السبب في قتل الاطفال ؟

اوهليندورف - كان الأمر يقضي بازالة الشعب اليهودي من الوجود كلياً.

١٠ ـ هاريس \_ محاكمة الطفيان ص ٣٤٩ \_ ٣٥٠

القاضي الروسي \_ وحتى الاطفال ؟ اوهليندورف \_ أجل القاضي \_ وهل ذبحتم جميع الاطفال ؟ اوهليندورف \_ أجل .

ورد أوهليندورف على أسئلة اخرى من آمين ، وشرح في شهادته المشفوعة باليمين الطريقة المثالية التي كانت تتبع في القتل فقال :

«تدخل وحدة من جماعة العمل الخاص الى قرية او بلدة ، وتأمر وجهاء اليهود فيها بدعوة اخوانهم اليهود بقصد «اعادة اسكانهم (۱)». وكان يطلب اليهم ان يسلموا ملابسهم الخارجية . وكانوا ينقلون بعد ذلك الى مكان الاعدام الذي كثيراً ما يكون خندقاً لمقاومة الدبابات. ويتم نقلهم عادة في شاحنات بحيث تحمل الشاحنة الواحدة اكبر عدد ممكن ليجري تنفيذ حكم الاعدام فيه فوراً . وكانوا يحاولون بذلك ان يقللوا من المدة التي تقع بين معرفة الضحايا بما سيحل بهم حقاً وبين الموعد الفعلي لتنفيذ الاعدام .

« وآنذاك تطلق عليهم النيران إما وهم وقوف أو راكعون ، وتتولى اطلاقها ثلاث وحدات عسكرية تنفذ الأمر بصورة عسكرية ثم تحمل الجثث فيقذف بها الى حفرة . ولم يحدث قسط ان سمحت للافراد باطلاق النار ، وانما كنت آمر بتوجيه طلقات عدة من عدد من الرجال في وقت واحدة تجنباً من المسؤولية الشخصية المباشرة . وكان بعض قادة الجاعات يطلبون من الضحايا الانبطاح على الارض ، لاطلاق النار عليهم من مؤخرة اعناقهم . أما أنا فلم أكن واثقاً على هذه الاساليب » .

وراح آمين يسأله : « ولماذا ؟ » .

١ - كان يقال لهم ، بأنهم سيقيمون في أماكن اخرى .

فرد أوهليندورف قائلًا : اذ ان هذه المهمة كانت على الصعيد النفسي عبثًا شاقًا على الضحايا وعلى الذين يتولون تنفيذ أوامر الاعدام ايضًا » .

وروى اوهليندورف فيا بعد انه تلقى في ربيع عام ١٩٤٢ أمراً من همار بتغيير الاساليب المتبعة في اعدام النساء والاطفال.واصبح لزاماً منذ تلك اللحظة ارسالهم في « عربات الغاز » التي تولت شركتان صناعيتان في برلين اعداده خصيصاً لهذه الغاية . وشرح ضابط الفرقة الخاصة للمحكمة الطريقة التي كانت فيها هذه العربات تنفذ مهمتها فقال :

«كان الغرض الحقيقي من هذه العربات عسيراً على التفهم بالنسبة الى أي شخص لا علاقة له في الموضوع . فهي تبدو كشاحنات عادية مغلقة ، وكانت السيارات قد صممت بشكل يضمن دخول الفاز المحترق من السيارة بعد تشغيلها الى الداخل ، مما يؤدي الى موت من فيها اختناقاً في مدة تتراوح بين العشر دقائق و الخس عشرة دقيقة ». وراح المقدم آمين يسأله : « ولكن كيف كنتم تقنعون الضحايا بدخول هذه العربات ؟ »

فرد اوهليندورف: «كان يقال لهم بأنهم سينقلون الى ناحية اخرى.».

ومضى يتذمر قائلاً: « ان دفن الضحايا كان محنة قاسية بالنسبة الى اعضاء جماعة « العمل الخاص » . وقد أيد قوله هذا شخص يدعى الدكتور بيكر ( Becker ) الذي تعرف عليه الوهليندورف قائلاً في وثيقة قدمها الى نورمبرغ بأنه كان الرجل المسؤول عن صناعة سيارات الغاز . وقد اعترض

ا حاكمت محكمة عسكرية امريكية اوهليندورف في نورمبرغ مع واحد وعشرين شخصا اخرين في قضية جماعات « العمل الخاص » . وقد حكم على أربعة عشر منهم بالاعدام ، ولكن الحكم لم ينفل الا في اربعة منهم كانوا قادة مجموعات وبينهم اوهليندورف طبعا ، وذلك في انثامن من حزيران عام ١٩٥١ في سجن لاندسبرغ بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من صدور الحكم عليهم ، وخففت احكام الاعدام بالنسبة الى الآخرين .

الدكتور بيكر في رسالة بعث بها الى القيادة العامة ، على قيام رجال الفرقـــة الخاصة باخلاء العربات من جثث المختنقين بالغاز من رجال ونساء واطفال ، اذ ان هذا العمل ...

« يؤدي الى إلحاق أذى نفسي ضخم بهم بالاضافة الى الضرر الصحي الذي قد يصيبهم من جراء ادائهم لعملهم هذا . وكانوا يشكون لي من الصداع الذي كانوا يصابون به بعد كل عملية من هذه العملات » .

وبيَّن الدكتور بيكر لرؤسائه ايضاً:

« ان تطبيق عملية الفاز لا يتم دائماً بطريقة صحيحة . فالسائق مثلا ، رغبة منه في الخلاص من مهمته في أسرع وقت ممكن ، كان يضغط بشدة على « مسارع » السيارة ( Accelerator ) الى أقصى مدى . وهكذا يموت الاشخاص داخل العربة من جراء الاختناق لا من جراء الموت البطيء عن طريق التحذير ، كا كان مقرراً في بادىء الأمر » .

وكان الدكتور بيكر انسانياً في رأيه هو ، ولذا فقد أوصى بتبديل الأسلوب فقال:

« وقد أقامت أو امري الدليل ، على انه عن طريق اصلاح الروافع ، كان الموت يأتي بطريق أسرع للمسجونين ، اذ سرعان ما يروحون في سبات لذيذ، يحملهم عن هذه الدنيا. ولم يعد في وسع الانسان ان يرى وجوها مغضنة وافرازات عضوية كما كان يرى في السابق » (١)

وشهد اوهليندورف ، ان شاحنات الغاز تستطيع ان ترسل الى العالم الآخر

ما يتراوح عدده بين خمسة عشر وخمسة وعشرين من الناس في وقت واحد ، ولم يكن هذا الرقم كافياً تماماً ، بالنسبة الى نطاق المذابح الذي أمر هتار وهمار بتنفيذه . فلم تكن هذه النسبة مثلاً كافية لما وقع في كييف عاصمة او كرانيا ، عندما تم قتل نحو من ٢٣٠,٧٧١ شخصاً ، معظمهم من اليهود ، حسب احصاء تقرير رسمي من جماعات العمل الخاص، وذلك في فترة يومين بين التاسع والعشرين والثلاثين من ايلول عام ١٩٤١ (١١).

وتلي في محكة نورمبرغ تقرير وضعه شاهد عيان الماني عن الطريقة التي نفذت فيها عمليات الاعدام بالجملة على نطاق ضيق في او كرانيا ، وأثارت تلاوته موجة من الهلع والفزع في غرفة المحكة ، اذ كان ممثل الاتهام البريطاني السير هارلي شو كروس ( Yir Harley Shawcros ) يتلوه. وكان هذا التقرير شهادة مشفوعة باليمين قدمها هيرمان غريبي ، ( Hermann Graebe ) ، مدير مكتب فرعي لشركة انشاءات المانية في او كرانيا . وقد رأى هذا المهندس في الخامس من تشرين الأول عام ١٩٤٢ ، افراد جماعة «العمل الخاص» يساعدهم متطوعو او كرانيا ، يعملون في تنفيذ الاعدام في دوبنو في او كرانيا . وقال ان الهدف كان تصفية سكان القرية البالغ عددهم خمسة آلاف شخص ثم قال :

« ومضيت مع مراقب العمل عندي الى حفائر الاعدام مباشرة وسمعت طلقات نارية تتوالى بسرعة ، وراء احدى التضاريس الارضية . وكان على الناس الذين أنزلوا من السيارات ، من رجال ونساء واطفال ، ان ينزعوا ملابسهم بأمر من ضابط الحرس النازي الذي كان يحمل في يده سوطاً من سياط الركوب. وكان عليهم ان يضعوا ملابسهم في اماكن معينة خصص كل منها لنوع من الملابس ، فهذا المكان للأحذية والآخر للملابس الخارجية والثالث للملابس الداخلية . ورأيت ما يربو على الثانائة أو الألف زوج من الأحذية كا رأيت

١ ــ المؤامرة النازية والعدوان (٨) ص ١٠٣

اكواماً هائلة من الملابس الداخلية ..

«وكان هؤلاء الناس ، بعد ان اصبحوا عراة من الملابس ، يقفون دون صراخ أو بكاء في جماعات عائلية ، يقبل احدهما الآخر ويودعه في انتظار اشارة اخرى من رجل ثان من رحال الحرس النازي يقف على مقربة من الحفائر ، وقد حمل السوط في يده ايضاً ، ولم اسمع في غضون الدقائق الخسعشرة التي وقفتها عن كثب أي تذمر او توسل او طلب للرحمة .

« ورأيت امرأة عجوزاً ، وخط الشيب شعرها تضم بين ذراعيها طفلا في السنة الأولى من عمره ، وهي تهدهده بحنان ، وترتل له بعض الأغاني . وكان الطفل ، يناغيها بشيء من الفرح . ووقف الوالدان على مقربة ، وقد أغرورقت عيناهما بالدموع . وكان الوالد يملك بيد صبي في العاشرة من عمره ، يحدثه بحنان ، بينا كانت الدموع تنهمر من عيني الغلام . واشار الأب الى السهاء ، ورفع رأسه اليها ، وبدا و كأنه يوضح لولده شيئاً . .

« وهتف رجل الحرس النازي الواقف في تلك اللحظة عند الحفرة ، لزميله ، بكلمات لم أسمعها . وسرعان ما عد زميله خمسة وعشرين شخصا وأمرهم بأن يتجهوا الى ما وراء التلة الصغيرة . . واني لأذكر فتاة رقيقة الجسم ذات شعر اسود فاحم ، مرت بي مع الجماعة ، واشارت الى نفسها وتمتمت قائلة : « عمري ثلاثة وعشرون عاماً » .

« ومشيت الى ما وراء التلة ، ووجدت نفسي اواجه قبراً هائلاً . ورأيت عدداً كبيراً متراصاً من الجئث بعضها فوق بعض بحيث لا يظهر من الجثة إلا رأسها . وكان الدم ينساب من الجميع تقريباً فوق اكتافهم هابطاً من رؤوسهم . ورأيت ان بعض هذه الجثث ما زال يتحرك . فبعضهم يرفع ذراعه ، وبعضهم يدير رأسه

ليظهر انه ما زال على قيد الحياة . وكانت الحفرة قد امتلات الى ثلثيها تقريباً . وقدرت عدد من فيها بنحو من الف شخص . وتطلعت الى الرجل الذي كان يطلق النار . انه احد رجال الحرس النازي وقد جلس الى حافة الحفرة الضيقة وكانت قدماه تتدليان فيها . وهو يحمل في يده مدفعاً رشاشاً من طراز «تومي» ، ويدخن لفافة من التبغ .

« ورأيت الوافدين حديثاً وهم عراة تماماً يبطون بضع درجات في الحفرة ثم يتسلقون فوق رؤوس الجثث الملقاة هناك ليصلوا الى المكان الذي حدده لهم رجل الحرس النازي ورأيتهم ينبطحون على جثث القتلى او الجرحى ، فيقبل بعضهم من كان لا يزال على قيد الحياة من سابقيهم ، ويتحدثون اليهم في صوت خفيض . وسرعان ما سمعت سلسلة من العيارات النارية المتوالية . ونظرت الى الحفرة ، ورأيت الاحساد تتلوى ، او تهمد بلا حراك فوق الجثث التي تتكوم تحتها . وأبصرت الدماء تنزف من الرقاب .

« وكانث الدفعة الثانية تقترب . وسرعان ما هبط افرادها الى الحفرة ، واصطفوا فوق رفاقهم من الضحايا السابقين ، فأطلقت النار عليهم » .

وهكذا استمرت العملية ، دفعة إثر دفعة . وعاد المهندس الالماني في اليوم التالي الى المكان . . ومضى يقول :

«ورأيت نحواً من ثلاثين من العراة منبطحين قرب الحفرة .كان بعضهم لا يزال على قيد الحياة . وسرعان ما صدر الأمر الى الأحياء الباقين بإلقاء الجثث في الحفرة . وطلب اليهم بعد ذلك ان يستلقوا فيها ، وأطلقت النار على رقابهم . واني لأقسم بالله ، انني ما رويت غير الحقيقة (١) » .

١ - المؤامرة النازية والعدوان (٥) ص ٢٩٦ - ٢٩٩

ترى كم عدد اليهود واعضاء الحرب الشيوعي الذين ذبحتهم جماعات «العمل الخاص» في روسيا قبل ان يتمكن الجيش الأحمر من طرد الفزاة الألمان؟ ولم يكن في الامكان تقدير هذا العدد في محاكمات نورمبرغ، ولكن سجلات هملر ووثائقه ، على الرغم من افتقارها الى التناسق، تعطينا صورة تقريبية.

لم يكن مجموعة (د) التي تولى او هليندورف قيادتها ، على الرغم من تخلصها من تسعين ألفاً من الضحايا من المجموعات التي حققت نتائج كبيرة كالمجموعات الاخرى . فلقد روت المجموعة (أ) العاملة في الشمال مثلاً في تقرير قدمته في الاخرى . فلقد روت المجموعة (أ) العاملة في الشمال مثلاً في تقريره الواحد والثلاثين من كانون الثاني عام ١٩٤٢ ، انها اعدمت (٢٢٩,٠٥٢) شخصاً في روسيا البيضاء وامارات البلطيق . وروى قائدها فرانز ستاهليكر في تقريره لهملر ، انه يواجه صعوبة في روسيا البيضاء ، بالنظر الى البداية المتأخرة التي شمرع ينفذ فيها عمليات الاعدام ، اذ كان الصقيع قد عم البلاد ، مما جعل من المتعذر تنفيذ عمليات الاعدام بالجملة . وأضاف قائلاً : « ومع ذلك فقد تمكنت من اعدام واحد واربعين الفاً حتى الآن ». وأرفق ستاهليكر ، الذي تخلص منه «الانصار» السوفيات فيا بعد ، بتقريره هذا ، خريطة جميلة تظهر عدد من تم الخلاص منهم الحريطة انه قتل في ليتوانيا وحدها (٢٢١,١٣١) من اليهود ، وان (٢٤) الفاً وفروا في الوقت الحاضر نظراً للحاجة اليهم كيد عاملة . اما استونيا فقد اعلن التقرير «خاوها من اليهود » (١٠) .

وكانت جماعات « العمل الخاص » تعود الى نشاطها ، بعد فـــترة خمود في الشتاء القارص ، مع مطلع الصيف . ولم يحــل الأول من تموز عام ١٩٤٢ حتى كان نحو من خمسة وخمسين الفا آخرين قد لقوا حتفهم في روسيا البيضاء ، وفي تشرين الأول من العام نفسه تم التخلص من (١٦٠٠٠)من سكان «معزل» منسك في يوم واحد . ولم يحل تشرين الثاني حتى كان في وسع همار ان ينقل الى هتار ان

١ \_ المؤامرة النازية والعدوان (٤) ص ٩٤٩ \_ ٩٤٩

(٣٦٣,٢١١) من اليهود قد تم قتلهم في روسيا ، وان كان هذا الرقم مبالغاً فيه الى حد ما ، رغبة من هملر في بعث المسرّة في قلب الفوهرر (١١) .

ويروي كارل ايخان (٢) ، رئيس الدائرة اليهودية في الغستابو ، ان رجال جماعات العمل الخاص ، قد تخلصت في الشرق من نحو من مليوني شخص معظمهم من اليهود . ولكن هذا القول مبالغة واضحة ولا شك ، والغريب ان قادة الحرس النازي ، كانوا يفتخرون دائمًا بما يحققونه من نتائج في عملية الإبادة ، حتى انهم كثيراً ما كانوا يقدمون ارقاماً متضخمة عن ضحاياهم ، لارضاء هملر وهتلر . ويروي احصائي هملر نفسه الدكتور كورهير ( Dr. Richard korherr ) في تقرير قدمه الى رئيسه في الثالث والعشرين من آ ذار ١٩٤٣ ، ان نحواً من (١٣٠٠ ، ١٩٣٣) من يهود روسيا قد اعيد اسكانهم – استعمال مجازي للتعبير عن قتلهم على ايدي مما يا العمل الخاص – (٣) ومن المدهش الى حد بعيد ، ان هذا الرقم يتفق مع الاحصاءات التي توصلت اليها در اسات شاملة قام بها عدد من الخبراء (١٠) . مع الاحصاءات التي توصلت اليها در اسات شاملة قام بها عدد من الخبراء (١٠) .

ا - أمر عملر في الواحد والثلاثين من آب ، فصيلة من فصائل جماعة « العمل الخاس » باعدام مائة من المسجونين في سجن منسك ، ليرى بنفسه كيف تتم عده العملية ، ويقول باغ - Bech-Zalewski وهو من كبار ضباط الحرس النازي ، وقد شهد العملية ، ان هملر اشرف على الاغماء تقريبا عندما رأى تأثير الطلقة الاولى من الفصيل ، وعندما رأى أثير الطلقة الاولى من الفصيل ، وعندما رأى زعيم الحرس بعد بضع دقائق أن الطلقات قد فشلت في قتل امراتين على الفور أسيب بشيء من الهستيريا ، وعلى أثر ذلك أمر هملر بأن يتوقف أعدام النساء والاطفال بالرساس ، وأن ينفذ فيهم بعربات الفاز ، (القضية التاسعة من محاكمات مجرمي الحرب - س ١١٥ وكذلك ص ٢٦٥٣) ،

٢ - كارل ايخمان الذي نفذت فيه اسرائيل حكم الاعدام بعد ان اختطفته من الارجنتين.
 ٣ - نقلها ريتلينفر في كتابه « الحل الاخير » ص ٩٩١ - ٥٠٠ . وتعتبر دراساته في هذا الموضوع اوسع دراسة من نوعها .

٤ - ليس ثمة من شك في أن معظم هؤلاء الخبراء الذين يشير اليهم المؤلف هم من اليهود
 في الثالث من تشرين الثاني عام ١٩٤٧ ، ونفذ فيه الحكم شنقا في سجن لاندمبرغ في الثامن من
 القضية الصهيونية وعلى مطامعهم في فلسطين ، - المعرب -

الحرب ، تبين التقارب بين احصاءات موظف همار وبين الاحصاءات التالية (١). ولكن هذا الرقم على الرغم من ضخامته لم يكن شيئًا يذكر بالنسبة الى من لقوا حتفهم في معسكرات إبادة همار ، عندما شرع في تنفيذ الحل الأخير .

## « الحل الأخير »

كان ثلاثة من هيئة الادعاء الامريكية في محاكمات نورمبرغ ، يستجوبون ذات يوم رائع من ايام حزيران عام ١٩٤٦ ، احد كبار قدة الحرس النازي ، ويدعى اوزوالد بوهل ( Oswald Pohl ) ، الذي كان مسؤولاً ، بالاضافة الى مسؤوليات اخرى ، عن مشاريع الاعبال ، التي يقوم بها نزلاء معسكرات الاعتقال النازية . وكان بوهل ضابطاً بحاراً ، قبل انضامه الى الحرس النازي ، وقد اختفى بعد انهيار المانيا ، ولم يكن في الامكان العثور عليه إلا بعد نحو عام أي في ايار عام ١٩٤٦ ، عندما عثر عليه متنكراً كفلاح ، يعمل في احد المزارع (٢) .

وقد استخدم بوهل عبارة في الرد على سؤال وجه اليه ، كان ممثلوا الادعاء الذين غرقوا شهوراً طويلة في ملايين الكلمات والعبارات في الوثائق النسازية المصادرة قد بدأوا بالتعرف اليها. فلقد ذكر بوهل ، ان زميلاً له يدعى هويس ( Iloess ) ، كان قد عمل بأمر من هملر « في الحل النهائي للمشكلة اليهودية » . وسأله احد ممثلي النبابة — « وما هو هذا الحل ؟ »

ا - لا اعرف ان هناك تقديرات لعدد الشيوعيين السوفيات من رجال الحيزب الذين اعدمتهم جماعات « العمل الخاص » . وكانت معظم تقارير رجال الغرفة الخاصة تخلط بينهم وبين اليهود . - المؤلف - . . . وهكذا يمكن القول أن هذا هو السبب الذي مكن اليهود من البالفات في ارقامهم . - المعرب - .

٢ - حكم على بوهل باعدام في قضية « معسكرات الاعتقال » من محكمة عسكرية امريكية في الثالمات من تشرين الثاني عام ١٩٤٧ ) ونفذ فيه الحكم شنقا في سجن لاندمبرغ في الثامن من حزيران عام ١٩٥١ مع اوهليندورف وآخرين .

فقال بوهل - « ازالة اليهود من الوجود » .

وقد بدأ هذا التعبير بالتسلل بصورة متزايدة الى الالفاط التي يستخدمها كبار النازيين في اقوالهم وملفاتهم ، مع مضي الحرب في طريقها ، وكان ما فيه من براءة في التعبير ، يوفر على هؤلاء الرجال ، الألم من تذكير بعضهم بعضا بحقيقة ما يعنيه ، كما يصلح ستاراً لجريمتهم في حالة وقوع الأوراق التي تدينهم في ايدي الاعداء . وكان معظم زعاء النازي في محاكمات نورمبرغ قد نفوا معرفتهم معناه . وادعى غورنغ انه لم يستعمل هذا التعبير قط ، ولكن ادعاءه هذا سرعان ما انهار . فلقد عرضت في القضية التي اتهم فيها مشير الرايخ البدين ، وثيقة ، هي توجيه كان المشير قد بعث به الى هايدريش رئيس الفرقة الحاصة في الواحد والثلاثين من تموز عام ١٩٤١ ، أي عندما كانت جماعات العمل الخاص » قد شرعت في مهامها المتعلقة بالابادة في روسيا . وقد حاء في توجيه غورنغ لهايدريش ما يلى :

« انني اعهد اليك يا هايدريش ، بأن تقوم بكافة الاستعدادات اللازمة التنفيذ حل شامل وكلي للقضية اليهودية في هـنده الاجزاء من المانيا الواقعة تحت حكم الرايخ .

« واني لهذا اطلب اليك ان تقدم الي في اسرع وقت ممكن مسودة مشروع تبين فيه الاجراءات التي اتخذتها حتى الآن لتنفيذ هذا الحل الاخير المقصود للقضية اليهودية » (١) .

وقد عرف هايدريش بالطبع ما عناه غورنغ بهذه العبارة ، اذ انه هو نفسه

ا - هناك خطأ في ترجمة السطر الاخير اذ استعملت عبارة « الحل المرغوب » لتعني الكلمة الالمانية ( Endloesung ) بدلا من عبارة الحل الاخير في النسخة الانكليزية من الوثيقة . وقد أدى هذا الخطأ ، الى سماح القاضي جاكسون ( Jackson ) الذي لم يكن يعرف كلمة واحدة من الالمانية ، لفورنغ اثناء عملية المناقشة الاستجوابية بقبول زعمه بأنه لم يستخدم قط هذا التعبير الشرير ، وقد هتف غورنغ في احدى المرات اثناء المحاكمة قائلا : « وكانت المرة الاولى التي عرفت فيها بعمليات الابادة الفظيعة هذه ، هنا في نورمبرغ » ( المؤامسرة النازية والعدوان (٣) ص ٥٥٥ - ٥٢٥ . )

كان قد استعملها قبل نحو من عام في اجتماع سري عقد بعد سقوط بولندة ، وقد حدد فيه « الخطوة الأولى في الحل الاخير » ، التي تألفت من حشد جميع اليهود في معازل المدن الكبيرة ، حيث يصبح من السهل الاطاحة بهم الى مصيرهم النهائي .

وقد اتضح ان ادولف هتاركان قد فكر بهذا « الحل الاخير » منذ أمـــد بعيد ، واعلنه جهاراً حتى قبل ان تنشب الحرب بزمن طويل . فلقــد سبق له ان قال في خطابه الذي ألقاه في الرايشستاع في الثلاثين من كانون الثاني عـــام ١٩٣٩ ما نصه :

« اذا قدر للماليين اليهود الدوليين مرة ثانية ان ينجحوا في ان يقودوا دول العالم الى حرب عالمية اخرى، فستكون النتيجة إبادة العنصر اليهودي في كافة انحاء اوروبا »

كانت هذه نبوءة ، على حد قوله ، وقد كررها خمس مرات ، شفويا ، في تصريحات علنية متتالية . ولم يكن يهمه ، اذا كان هو الذي اقحم العالم في حرب كونية لا « الماليين اليهود الدوليين » ، وكل ما هم هتلر هو ان حربا كونية قد نشبت وان هذه الحرب قد اتاحت له فرصة بعد ان احتل مساحات شاسعة في الشرق ، حيث يعيش معظم اليهود الاوروبيين فرصة لتنفيذ مشاريعه لإبادتهم . وعندما بدأ غزو روسيا ، كان قد اعطى الاوامر الضرورية لتنفيذ خطته .

ويبدو ان ما عرف لدى الدوائر النازية العليا باسم « امر الفوهرر لتحقيق الحلل النهائي » ، لم يدون على الورق مطلقاً ، اذ لم يعثر في الوثائق النارية المصادرة على أي أمر من هذا النوع . وتظهر جميع الدلائل ، على ان هذا الامر قد نقل شفوياً الى غورنغ وهملر وهايدريش ، الذين نقلوه بدورهم الى مرؤوسيهم في صيف عام ١٩٤١ وخريفه . وقد شهد كثيرون في نورمبرغ بأنهم « سمعوا » بهذا الامر ، ولكن لم يعترف أي واحد منهم بأنه قد رآه . وعندما اشتد الضغط على هانز لاميرز رئيس دائرة مستشارية الرايخ الذي يحمل رأسا كرأس الثور ، اثناء شهادته في محاكمات نورمبرغ ليدلي بمعلوماته عن هذا الموضوع قال:

«عرفت ان غورنغ قد نقل الى هايدريش أمراً من الفوهرر .
وقد اطلق على هذا الامر اسم « الحل النهائي للمشكلة اليهودية» (١).
ولكن لاميرز زعم في نورمبرغ ، كما زعم كثيرون غيره على منصة الشهادة
هناك انه لم يعرف مطلقاً فحوى ذلك الامر الى ان كشف الادعاء من الحلفاء
عن نصه في المحكمة (٢).

وقد حان الوقت كما قال هايدريش في مستهل عام ١٩٤٢ « لتصفية كافة القضايا الاساسية » المتعلقة « بالحل النهائي » ليصبح في الامكان اخيراً تنفيذه والوصول به الى نهاية ناجحة ، وقد دعا هايدريش تحقيقاً لهذه الفاية الى اجتماع ضم ممثلي كافة الوزارات المختلفة والوكالات المتفرعة عن الحزب النازي والفرقة الخاصة ، وعقده في وانسي ، ضاحية برلين الجميلة في العشرين من كانون الثاني عام ١٩٤٢ . وقد لعبت الوقائع المدوّنة لهذا الاجتماع دوراً مهماً في بعض المحاكمات الاخيرة التي اقيمت في نورمبرغ (٣) وعلى الرغم من النكسات الراهنة الي منيت بها القوات الألمانية المسلحة في روسيا . فقد اعتقد الموظفون النازيون ان بلادهم قد كسبت الحرب وان المانيا ستتحكم عما قريب في جميع انحاء اوروبا بما فيها انكلترة وايرلندة . و لهذا فقد ابلغ هايدريش هذا المؤتمر الذي ضم نحواً من

١ \_ محاكمات كبار مجرمي الحرب الالمان (١١) ص ١٤١٠

٢ ـ قضت محكمة عسكرية امريكية في نورمبرغ في شهر نيسان عام ١٩٤٩ ، على لاميرذ بالسجن مدة عشرين عاما ، وذلك بالنسبة الى مسؤوليته في المراسيم المناوئة لليهود ، ولكن علا الحكم كالاحكام الاخرى التي صدرت على غيره من النازيين قد خفض بمرسوم صدر عن السلطات الامريكية في عام ١٩٥١ الى السجن عشر سنوات ، ثم ما لبث ان اطلق سراحه من سجن لاندسبرغ في نفس العام بعد ان قضى ست سنوات في السجن ، وأدى من الجدير بي أن أذكر هنا أن معظم الالمان ، كما ظهرت عواطفهم ممثلة في نوابهم في برلمان المانيا الغربية ، لم ينونوا رانسين حتى عن هذه الاحكام الخفيفة نسبيا الصادرة على اعوان هتلر وشركائه ، وقد سلمت سلطات الحلفاء ، بعض هؤلاء الاعوان الى السلطات الالمانية الغربية التي تجاهلت حتى تقديمهم الى المحاكمة ، على الرغم من اتهام بعضهم بالقتل ، ووجد كثيرون منهم وبسرعة فائقة فرصة للعمل في حكومة بون ،

٢ \_ محاكمات مجرمي الحرب الالمان امام محاكمات نورمبرغ العسكيرة (١٣) ص ١١٠-١٢٩

خمسة عشر من كبار الموظفين « ان نحواً من احـــد عشر مليوناً من اليهود سيشملهم الحل النهائي للمشكلة اليهودية في اوروبا » . وراح بعـــد ذلك يسر د الارقام بالنسبة الى كل بلاد . فهناك نحو من (١٣١,٨٠٠) يهودي مازالوا يتيمون في اراضي الرايخ الاصلية ، ولكن هناك نحو من خمـة ملايين في الاتحــاد السوفياتي وثلاثة ملايين في او كرانيا ومليونان وربع المليون في حاكمية بولندة العامة وثلاثة ارباع المليون في فرنسا وثلث المليون في انكلترة . وكان المغزى الواضح من حديثه ان هؤلاء الاحد عشر مليوناً يجب ان يمادوا . وراح يشرب بعد ذلك طريقة التنفيذ فقال :

« يجب ان ينقل اليهود في فترة تنفيذ الحل الاخبر الى الشرق لاستخدامهم كعمال . ففي الزمر العمالية الضخمة ، حيث لا وجود للجنس ، ينقل اليهود الى المناطق التي يستطيعون ان يعملوا فيهـــا في شقى الطرق ، ولا ريب في ان عدداً منهم سينتهي أمرد نتيحت الانحلال الطبعى .

« واذا تمكنت البقية من الصمود لكل هــــذه الاهوال ممـــا يشير دون شك الى قوة المناعة عندها . يجب معالجة هذه البقية على هذا الاعتبار، اذ ان هذه البقية تمثل ثمرة الاختيار الصيعي ويمكن ان تغدو نواة صالحة لنمو جيل يهودي جديد » .

والمفهوم من حديثه ان من الواجب اولاً نقل يهود اوروبا الى المناطق المحتلة في الشرق ، حيث يجب ان يعملوا بجهد الى درجة الموت ، أما الأشداء الذين بصمدون لكل هذه المتاعب والاهوال ، فيمكن ان يقتلوا . وماذا يحل بملايين اليهود الموجودين حالياً في الشرق ، والجاهزين حالياً للتنفيذ ؟ لقد اعد الدكتور جوزيف بوهلر (Dr. Josef Buehler) وزير الدولة وممثل الحاكمية العامة حلا هم . فهناك مليونان ونصف المليون مسن اليهود في بولندة ، وهو يرى انهم هم . فهناك مليونان ونصف المليون في رأيه « الامراض ، وهم يديرون اعمال السوق السوداء ، وهم فوق ذلك غير صالحين للعمل » ولا يؤلفون مشكن

في النقل. فهم موجودون : ثم انتهى الى القول :

« وليس لي إلا مطلب واحد وهو ان تحل المشكلة اليهودية في المنطقة التي احكمها في اسرع وقت ممكن » .

وهكذا حسر وزير الدولة عن لهفة كان يشترك فيها معه افراد الحلقات النازية كلها حتى هتلر نفسه . ولم يكن فيهم من يدرك في هذا الوقت حقاً ، وحتى نهاية عام ١٩٤٢ تقريباً – عندما فات الاوان – اهمية الدور الذي يلعبه ملايين اليهود بالنسبة الى الرايخ كعمل رقيق . وكانوا لا يفهمون في هذا الوقت الا ان تشغيل الملايين من اليهود حتى الموت في طرقات روسيا سيستفرق وقتاً ما . وعلى ضوء هذا التلهف ، لم يكد يبدأ الألمان في تنفيذ هذا البرنامج حتى راح هتلر وهملر ، يقرران ابعادهم من الحماة بأساليب اسرع .

وكان ثمة اسلوبان رئيسيان . اولهما كما رأينا اسلوب بدأ بعد فترة قصيرة من الشروع في غزو روسيا في صيف عام ١٩٤١ ، وهو يقضي بالقتل الجماعي ليهود بولندة وروسيا على ايدي فصائل الاعدام من جماعات العمل الخاص (١).

ولا ريب في ان هذه الطريقة للوصول الى « الحل الأخير » هي التي كانت تحتل تفكير همار عندما وجه خطابه الى « فرقاء » الحرس النازي في بوزن في الرابع من تشرين الأول عام ١٩٤٣ اذ قال :

« واود ايضاً ان احدثكم بصراحة في موضوع خطير للغاية . وفي وسعنا ان نتحدث فيه نحن بصراحة فيما بيننا ، شريطة ان لا نتحدث فيه علناً أيداً ...

« وإنا اعني هنا ابادة العنصر اليهودي ... ولا ريب في ان

<sup>1 -</sup> بالغ اليهود كما ذكرنا في تعداد الفظائع التي ارتكبها النازيون مع اليهود ، ووجدوا من الكتاب والمؤلفين - كمؤلف هذا الكتاب - من يروج لهم مبالفاتهم اندفاعا وراء المشاعر الانسانية ، ونحن مع اعترافنا بهذه المنساعر الانسانية وتقديرها ، نود أن نؤكد مرة اخرى ، ان ما ارتكبه الصهيونيون من فظائع وآثام في فلسطين العربية ، لا يقل هولا أن لم يزد ، عما ارتكبه النازيون معهم ، مع الفارق النسبي طبعا ، بالنسبة الى المساحات والاعداد ، ومع ذلك لم تجد هذه الفظائع كاتبا كمؤلف هذا الكتاب يعرضها على العالم ، - المعرب -

الكثيرين منه يجب ان يعرفوا ما يعنيه وضع مائة جنة أو خمسائة أو الف الى جانب بعضها البعض . ولا ريب في ان السبب في قوتنا هو اننا استطعنا احتمال المناظر رغم الضعف الانساني ، وظللنا اناساً شرفاء . انها صفحة مجيدة في تاريخنا لم تكتب ولن يقدر لها ان تكتب (۱) » .

ولا شك في ان زعيم الحرس النازي الذي اشرف على الاغماء تقريباً عندما رأى نحواً من مائة من اليهود الشرقيين يعدمون ، قد رأى في نشاط رجاله وضباطه في تشغيل غرف الغاز في معسكرات الابادة صفحة اكثر مجداً في التاريخ الألماني . ففي هذه المعسكرات حقق مخطط « الحل الأخير » اكبر نجاح له .

## معسكرات الابادة

كانت معسكرات الاعتقال النازية الثلاثون ، بما فيها من ارهاب ، اماكن للموت . وقد لقي فيها الملايين من النزلاء المعذبين والمتضورين جوعاً حتفهم (٢) وعلى الرغم من السجلات التي احتفظت بها السلطات ، إلا ان كل معسكر اعد سجلا رسمياً للموتى فيه ( Totenbuch ) . ولم تكن هذه السجلات كاملة تماماً ، كا اتلف بعضها عندما اقتربت قوات الحلفاء الظافرة من هذه المعسكرات, وقد بين جزء من السجل الرسمي الذي ظل موجوداً في معسكر موتهاوزن أن بين جزء من السجل الرسمي الذي ظل موجوداً في معسكر موتهاوزن أن

١ – المؤامرة النازية والعدوان (٤) ص ٥٦٣ .

٢ \_ يقدر كوغون ( Kogon ) الرقم بـ ( ٧٠١٢٥٠٠٠٠ ) من مجموع ( ٧٠٨٢٠٠٠٠ ) من نزلاء المعسكرات ، ولكن ليس ثمة من شك في أن هذا الرقم فيه كل المبالغة . ( كوغون \_ نظرية الجحيم و تطبيقها \_ ص ٢٢٧ ) .

1946 (١). وعندما غدت الحاجة ماسة في نهاية عام ١٩٤٢ الى العمل الرقيق ، أمر هملر بخفض عدد الموتى في معسكرات الاعتقال . وقد غضب هملر ، بسبب ازمة « اليد العاملة » لتسلمه تقريراً يقول ان ( ٧٠٠,٦١٠ ) اشخاص من مجموع ( ١٣٦,٧٠٠ ) اعتقلوا بين حزيران وتشرين الثاني عام ١٩٤٢ قد ماتوا بالاضافة الى ١٣٦,٠٠ شخصاً نفذ فيهم حكم الاعدام و ( ٢٧,٨٤٦ ) « نقلوا (٢) » . وليس للنقل من معنى إلا المضي الى عربات الغاز . وقد نجم غضب هملر ، عن عدم الاحتفاظ بعدد كبير للقيام بالاعمال اللازمة .

ولكن معسكرات الابادة هذه ( Vernichtungslager ) هي الاماكن التي تحقق فيها بعض النجاح في طريق تنفيذ « الحل الاخير » . وكان معسكر اوشويتز ( Auschwitz ) ، اضخم هذه المعسكرات واكثرها شهرة ، فقد مكنته غرف الغاز الاربع والكبيرة الموجودة فيه ، وما يجاوره من اماكن لحرق الموتى من الحصول على طاقة للموت والدفن تفوق طاقة المعسكرات الاخرى الموجودة في بولندة وهي تريبلينكا ، وبيازيك وسيبيبور وشيامنو ، وكانت هناك معسكرات إبادة اخرى اقل شأناً على مقربة من ريغا وفيلنا ومنسك وكوناس ولواد ، لكن هذه المعسكرات تتميز عن سابقاتها ، من انعملية القتل تتم فيها بطريق الرصاص لا بالغاز .

ودارت منافسة في وقت ما بين قادة الحرس النازي حول اصلح الغارات واكثرها سرعة في تحقيق النتائج. فالسرعة عامل اساسي ، ولا سيا في اوشويتز حيث ضرب الرقم القياسي في نتائجه ،اذ بات قادراً على قتل ستة آلاف بالغازات في اليوم الواحد. وقد تولى رودلف هويس ( Rudolf Hoess ) قيادة هـــذا المعسكر فترة من الزمن وهو سجين سابق ثبتت عليه تهمة القتل ذات يوم. وقد

١ ـ قدر قائد المسكر فرانز زيريس(Fill Zicieis) الرقم الاجمالي بخمسة وستين
 الفا . ( المؤامرة النازية والعدوان (٦) ص ٧٩١) .

 $<sup>\</sup>gamma = 1$  المؤامرة النازية والعدوان (٤) ص  $\gamma$  و ص  $\gamma$ 

راح في محاكمات نورمبرغ يتحدث عن افضلية الغاز الذي استعمله (١). قال الرجل في المحكمة :

«كانت عبارة «الحل الاخير» للمشكلة اليهودية تعني ابادة جميع اليهود في اوروبا ، وقد صدرت الي الأوامر في حزيران عام ١٩٤١ لإقامة «تجهيزات الابادة» في اوشويتز . وكانت هناك ثلاث معسكرات اخرى للابادة في حاكمية بولندة العامة في ذلك الوقت وهي بيلزيك وتريبلينكا ووولزيك ...

« وقمت بزيارة تريبلينكا لأرى بنفسي كيف ينفذ برنامج الابادة في معسكرها . وابلغني قائد المعسكر انه اباد ثمانين الف شخص في غضون نصف سنة . وكانت مهمته الأولى الخلاص من يهود معزل وارشو (۲) .

« كان يستخدم غاز الاوكسيد الأحادي ( Monoxide Gass ) ولم أر أن هذه الوسيلة التي يستخدمها مجدية ونافعة . ولهذا عندما اقمت بناء « الابادة » في الوشويتز استخدمت مادة « زيكلون ب

ا - ولد هويس عام ١٩٠٠ ، من أب كان يعمل نجارا في بادنبادن . وقد الحف عليه والده الكاثوليكي المتدين لكي يصبح كاهنا . ولكنه انضم الى الحزب النازي بدلا من انضمامه الى الكنيسة وذلك في عام ١٩٢٢ . وقد اتهم في العام التالي بقتل استاذ مدرسة قبل انه هو الذي وشى بشخص من المخربين في الروهر اسمه ليوشليفيتر Leo Schlageter فاعدمه الفرنسيون وبات من شهداء النازية . وقد تلقى هويس حكما بالسجن مدى الحياة .

واطلق سراحه في عفو عام صدر عام ١٩٢٨ وانضم الى الحرس النازي بعد عامين وبات في عام ١٩٣٤ عضوا في عصبة (رؤوس الموت) المتفرعة عن الحرس النازي والتي كانت مهمتها الاولى حماية معسكرات الاعتقال ، وقد اشغل اول منصب في هذه الوحدة في معتقل داخاو ، وهكذا قضى سني شبابه في السجن اما كسجين او كسجان ، وقد اعترف بصراحة في نورمبرغ بعدد حوادث القتل التي ارتكبها ، وسلم اخيرا الى البولنديين الذين قضوا باعدامه فشنق في اذار عام ١٩٤٧ في معسكرات اوشويتز وهو الكان الذي شهد جرائمه الكبيرة .

٢ - لم يكن في الامكان اكمال هذه المهمة قبل عام ١٩٤٣ وذلك بسبب ضخامة العدد وقيام
 مقاومة مسلحة .

Zyklon أن وهو مادة حامض البروسيك المتباور ، وكنا نلقي بها الى غرفة الموت من فتحة صغيرة . وكانت المدة التي تتطلبها هذه المادة لقتل من في الفرفة تتراوح بين الثلاث دقائق والخس عشرة دقيقة ، معتمدة على الاوضاع المناخية .

« و كنا نعرف ان المهمة قد انتهت عندما يتوقف الصراح و كنا ننظر عادة زهاء نصف ساعة قبل ان نفتح الابواب لاخراج الجثث . وعندما ترفع الجثث كان « الفدائيون من رجالنا يتولون انتزاع ما بأيدي الموتى من خواتم وساعات ذهبية وما في افواههم من اسنان ذهبية » .

« وقد تفوقنا على معسكر تريبلينكا في ان غرف الموت التي اعددناها كانت تتسع لالفي شخص في آن واحد بينا لا تتسع غرف تريبلينكا العشر لأكثر من مائتي شخص ».

وراح هويس يشرح بعد ذلك طريقة « انتقاء » الضحايا لغرف الفاز ، اذ لم يكن القصد قتـــل جميع السجناء فوراً ، نظراً للحاجة الى تشغيل بعضهم في مصانع فاربين الكيائية وفي معامل كروب ، الى ان يبلغ الاجهاد بهم حـــداً يقعدهم عن العمل . وقال :

« وكان لدينا في المعسكر طبيبان ، لفحص كافة السجناء الوافدين حديثاً وكان هؤلاء يقفون فيصفوف فيمر بهم احد الطبيبين متخذاً قراراته بسرعة وعلى الفور . وكل من يختارهم كرجال صالحين للعمل كانوا يرسلون الى المعسكر ، أما الباقون فينقلون فوراً الى غرف الابادة . أما الأطفال الصغار فكانوا يبادون فوراً نظراً لأن صغر سنهم كان يمنعهم عن العمل » .

وظل الهر هويس بحدث تحسينات في وسائله للقتل الجماعي ، فقد مضى في اعترافاته يقول :

« وقد ادخلنا تحسيناً آخر على اساليب معسكر تريبلينكا ، ففي ذلك المعسكر كان الضحايا يعرفون تماماً بأنهم سيموتون ، بينا كنا

فيأوشويتز نحاول خداعهم بأنهم سيجتازون عملية وهمية. وبالطبع كانوا كثيراً ما يعرفون حقيقة نوايانا ، وكثيراً ما واجهنا فتنا ومتاعب . وكانت النساء احياناً يخفين اطفالهن تحت ملابسهن ، ولكننا عندما نعثر عليهم نوفدهم الى غرف الغاز .

« وكان المطلوب منا ان نقوم بعملياتنا سراً ، ولكن كانت روائح العفونة الكريهة التي تنتشر من الاستمرار في حرق الجثث ، تطغى على المنطقة كلها ، وكان جميع الناس الذين يعيشون في المناطق المحيطة بمعسكرنا يعرفون ان عمليات الابادة تجري على قدم وساق في أوشويتز » .

وأوضح هويس ان بعض « المسجونين المميزين » ، وهم على الغالب من أسرى الحرب الروس ، كانوا يقتلون بإبر من « البنزين » . وكانت الأوامر لدى طبيبينا بأن « يصدروا شهادات وفاة عادية وان يضعوا فيها أي سبب من أسباب الوفاة يختارونه (١) » .

وفي وسعنا ان نضيف الى وصف هويس 'صورة قصيرة ومكثفة عن الموت والتخلص من الجثث في معتقل اوشويتز كا ورد على ألسنة بعض الأحياء من سجناء المعتقل وسجّانيه . وكانت عملية « الانتقاء » التي تقرر من سيتم اعدامه بالغاز من المعتقلين ومن سينقل للعمل ' تقع في محطات القطر الحديدية حالما يتم تفريغ عربات الشحن من المسجونين الذين كانت تغلق عليهم ابواب العربات دون غذاء أو ماء مدة قد لا تقل احياناً عن الاسبوع ' اذ ان البعض منهم كان ينقل غذاء أو ماء مدة قد لا تقل احياناً عن الاسبوع ' اذ ان البعض منهم كان ينقل

ا - كان السبب المألوف في هذه الشهادات « مرض القلب » . ويقدم لنا كوغون الذي قضى نفسه ثماني سنوات في معتقل بو خنفيلد نماذج فيقول : « مات المريض بعد مرض عضال استفرق وقتا طويلا في يوم ، ، ، . في الساعة ، ، ، ، وسبب الوفاة هبوط في القلب تعقد من جراء ذات الرئة » . ( كوغون نظرية الجحيم وتطبيقها ص ٢١٨ ) وقد توقفت هذه الإجراءات في معتقل اوشويتز بعد بدء عمليات الابادة الجماعية بالغاز ، وكثيرا ما أهمل المسؤولون حتى تعداد الموتى ، ( ٢٩٠ - ٧٩٧ ) ،

من اماكن نائية كفرنسا وهولندة واليونان. وعلى الرغم من حدوث مناظر مؤلمة كالتفريق بين الرجل وزوجته واطفاله ، الا ان أياً من المسجونين ، كما شهد هويس ، ووافقه بعض الناجين من الاحياء ، كان يدرك ما تخبؤه الاقدار له وكان يعطى للبعض منهم بطاقات بريدية تحمل بعض المناظر الجميلة ليوقعوها فترسل الى اقربائهم وذويهم في المكان الذي جاءوا منه ، وقد كتبت عليها عبارة تقول: « اننا في أحسن حال هنا . فنحن نعمل ، ونلقى معاملة طيبة .

ونحن في انتظار وصولكم».

ولم يكن منظر غرف «الغاز» أو « المحارق » المجاورة تبدو لرائيها من مسافة قريبة ، مؤذية أو شريرة على الاطلاق وكان من المتعذر على من يراها ان يعرف حقيقتها ، وعلى سطوحها ، أز اهير نامية ، ورفعت على ابوابها لوحات كتب عليها بأحرف كبيرة « حمم المات » وكان المسجونون السليمو النية يظنون انهم سينقلون الى الحمامات ، قهيداً لعملية التطهير من الهوام ، التي كانت مألوفة في جميع المعسكرات . وكثيراً ما كانت انغام الموسيقى الناعمة ترافقهم في دخولهم اليها .

حقاً لقد كانت هناك موسيقى ناعمة . ويروي احد الاحياء ان المسؤولين عن المعسكر ألفوا جوقة « من فتيات شابات جميلات » يرتدين « البلوزات » البيضاء و « التنانير » الزرقاء زرقة البحر « جمعن من المعتقلات » . وبيغا كانت عمليات « الانتقاء » تدور على قدم وساق ، لاختيار من سيزج بهم في غرف الغاز ، كانت هسنده الفرق الموسيقية تعزف الألحان الطروبة المرحة من شريط « الأرملة الطروب » او اوبرا « قصص من هوفيان » . ولم تكن المعزوفات لتضم أية ألحان اوبرات باريس أو فينا .

وهكذا يدخل الرجال والنساء والأطفال ، وهذه الألحان المرحة تشنيف آذانهم فتذكرهم بأوقات أسعد وأكثر مرحاً ، الى «الحمامات» حيث يطلب اليهم خلع ملابسهم استعداداً للاستحام . وكثيراً ما كانوا يعطون مناشف ايضاً . وعندما يدخلون الى غرفة الاستحام ، قد تتفتح اذهانهم هنا لأول مرة ، فيخيل

اليهم إن هناك شيئاً مفقوداً ، إذ أن نحواً من الفين منهم قد حشروا في غرفة كما يخشر « السردين » ، مما لا يمكنهم من القيام بأي استحمام . وسرعان ما يغلق الباب الضخم عليهم ، ويقفل بالمراليج . وعلى السطح الذي بات كالمرج من العشب والأزاهير النامية فوقه التي تخفي الكوان التي تمتد منها الأنابيب الى غرفة الموت ، يقف الجنود على استعداد ليقذفوا بالغرفة ببلورات سياتيد الهيدروجين الزرقاء اللون كحجر الجمشت الكريم ، أو مادة الزيكلون (ب) ، التي كانت تصنع في المداية كادة تجارية لمنع العدوى من الانتقال ، والتي عثر لها الهر هويس كما رأيناه يتفاخر قبل قليل ، على مجال جديد للاستعمال .

ويذكر الناجون من المعتقلين الذين كانوا يرقبون العملية من مكان قريب ان اشارة الأمر الى الجنود بصب البلتورات من هـنه الفوهات كانت تصدر عن العريف مول ، الذي كان يقول: «حسناً اعطهم شيئاً يضغونه »، وسرعان ما يضحك مقهقهاً ، وتنهال البلورات من الفتحات التي يعود الجنود فيغلقونها.

وكان في وسع الجلادين ان يرقبوا ما يدور داخل الغرفة من كو"ان مغطاة بالزجاج السميك. وهم يرون المساجين العراة تحتهم وهم يتطلعون الى «المرشات» التي لا ينطلق منها الماء ، أو الى الأرض التي لا يرون فيها أية مجار أو ميازيب. وكان سريان الغاز يتطلب بعض الوقت ليبدأ تأثيره. ولكن سرعان ما ادرك السجناء ، ان هـ ذا الغاز ينطلق من الثقوب الموجودة في الفتحات. وآنذاك يدب الذعر في نفوسهم عادة ويندفعون بعيدين عن الانابيب ويتدفقون على الباب المعدني الثقيل ، حيث يتكومون كا يقول ريتلينغر ، في اهرام ازرق اللون متلاصق ، تجمعت فيه الدماء على شكل بقع ، يهرشون بعضهم ، وتنشب اظافرهم في ظهور بعضهم البعض حتى في لحظات الموت ».

وبعد نحو من عشرين دقيقة او ثلاثين ، عندما توقفت الاكوام الهائلة من الاجساد البشرية عن الحركة والتنفس ، بدأت المضخات في امتصاص الهواء المسموم ، وفتح الباب الضخم وتولى القيادة رجال من المعتقلين الذين وعدهم

الألمان بالحياة والغذاء الطيب مقابل اداء افظع المهام (١). وكان هؤلاء يمضون الى داخل الغرف تحميهم القناعات الواقية من الغاز والاحذية المطاطية والخراطيم للشروع في العمل فيها. وقد شرح ريتلينفر اعمالهم على النحو التالي:

«وكان اول عمل يقومون به، وهو مسح الدم والعيوب الاخرى قبل نزع الجثث المتشابكة وتفريقها عن بعضها بالحبال «والكلاليب» وذلك كمقدمة لعملية البحث المخيفة عن الذهب وانتزاع الاسنان والشعر وهيمواد كان الألمان يقدرون لها اهمية سوقية (استراتيجية) وتأتي بعد ذلك الرحلة عن طريق المصعد أو العربة الحديدية الى الافران والمطحنة التي تطحن العظام وتحيلها الى مسحوق ورماد ومن ثم الشاحنة التي تفرق الرماد وتذروه في الجدول القريب (٢).

وتظهر الوثائق شيئاً من التنافس المحموم بين رجال الاعمال الألمان للحصول على عروض لبناء الوسائل اللازمة للموت وللتخلص من البقايا ، ولتزويد غرف الفساز بالبلورات الزرقاء وقسد فازت شركة توبف واولاده في ايرفورت ( I.A.Topf & Sons ) ، وهي شركة لصناعة معدات التدفئة ، بالمناقصة لانشاء المحرقة في اوشويتز . وتشير مجموعة ضخمة من الوسائل المتبادلة ، التي عثر عليها في سجلات المعسكر ، الى قصة عمل هذه الشركة . وتروي رسالة صادرة عن الشركة في الثاني عشر من شباط عام ١٩٤٣ ، القصة التالية :

ا ــ وكانوا في النهاية برسلون حتما وبانتظام الى غرف الفاز ويستعاض عنهم بفرق جديدة
 تواجه في النهاية نفس المصير . فلقد كان الحرس النازي يرفض وجود شهود احياء .

٢ - قدمت شهادات في محاكمات نورمبرغ تذكر ان الرماد الناجم عن احراق الجثث كان يباع احيانا كسماد . وقدمت النيابة العامة الروسية في المحكمة وثبقة تقول ان مؤسسة صناعية في دانزيغ ، اقامت فرنا بالكهرباء لتحويل الشحم البشري الى صابون . وكانت الوصفة التي اعتمدتها المؤسسة تقضي بعزج اثني عشر وطلا من الشحم البشري مع عشرة ليترات من الماء وثمانية آونسات للرطل الواحد من الصودا الكاوية . وتفلى جميعها مدة ساعتين او ثلاث ساعات ثم تترك لتبرد بصورة طبيعية . ( وثائق نورمبرغ - الوثائسة السوفياتية (٨) ص ١٩٧ ) .

« الى مكتب الانشاءات المركزي للحرس النازي والشرطة في اوشويتز:

الموضوع: محرقتان رقم ۲ و ۳ للمعسكر .

« نتشرف بابلاغكم تسلمنا طلبكم انشاء خمسة افران مثلثة ومعها مصعدان كهربائيان لرفع الجثث وآخر كمصعد للطوارىء. وكذلك اوصينا لأمركم بصنع جهاز لاشعال الفحم وآخر لنقل الرماد (۱) ». ولكن شركة توبف واولاده لم تكن الوحيدة التي اشتركت في هذا العمل القذر . فهناك اسما شركتين اخريين عثر على مراسلاتها ، وقد ظهرت في محاكمات نورمبرغ . واجتذب التصرف بالجثث في عدد من المعسكرات الاخرى المنافسة التجارية ايضاً . وهكذا اشتركت مؤسسة ديدييه للانشاءات في برلين ( Didier Works ) في المنافقصة لبناء فرن في معسكر نازي في بلغراد ، مدعية ان في وسعها ان تقدم نتاجاً افضل . . .

« لادخال الجثث الى الغرف نقترح مجرد استخدام شوكة معدنية تتحرك على دواليب .

« ويكون لكل فرن موقد اتساعه ٢٤×١٨ انشاً ، اذ لا يوصى باستعمال التوابيت . ولنقدل الجثث من نقاط الخزن الى الافران نوصي باستخدام عربات خفيفة على عجلات . ونرفق طياً رسوماً معدة لهذه الغاية على هذا المقياس (٢) » .

وحاولت شركة اخرى هي شركة كوري ( C.H.Kori ) الحصول على هذه المناقصة لمعسكر بلغراد مؤكدة خبرتها الطويلة في هذا الميدان اذ سبق لها ان اقامت اربعة افران في داخاو وخمسة في لوبلن ، وان هـذه الافران قد نجحت نجاحاً كبيراً في التطبيق العملي . وكتب مديرها يقول :

« بالاشارة الى حديثنا الشفوي حول تسليم المعدات اللازمة

١ \_ محاكمات كبار مجرمي الحرب (٧) ص ٨٤٥ .

٢ \_ محاكمات كبار مجرمي الحرب الألمان (٧) ص ٥٨٥ .

لجهاز بسيط لاحراق الجثث ، نقدم اليكم مواصفات وتصاميم لافراننا المتقنة التي تعمل بالفحم والتي نجحت حتى الآن في اداء المترتب عليها من واجبات .

« ونحن نقارح فرنين للاحراق للبناء المزمع اقامته ، وان كنا ننصح بأن تقوموا ببعض التحقيقات الاخرى للتثبت من قدرة فرنين على الوفاء باحتياجاتكم .

« ونحن نضمن فعّالية الافران وكذلك طاقتها على البقاء ، واستخدام افضل المواد اللازمة ، كما نضمن مهارتنا في الانتاج . « وفي انتظار كلمة اخرى منكم ، ما زلنا دائمًا في خدمتكم هامل هتلر

« س ه . کوري . ج . م . ب . اه . (۱)»

وثبت اخيراً ان الجهود الهائلة التي تبذلها الشركات الألمانية الحرة ، والتي تستخدم احسن المواد وتضمن الاتقان في الصناعة والعمل غير كافية لاحراق هذه الجثث . فالمحروقات القوية البناء باتت غير قادرة على اداء الواجب في عدة معسكرات ولا سيا في اوشويتز في عام ١٩٤٤ حيث كانت هناك ستة آلاف جثة تحرق في اليوم الواحد ، ففي هنذا المعسكر وحده مثلاتم التخلص في صيف عام ١٩٤٤ ، مما يتراوح بين ربع مليون وثلاثمائة الف من يهود الجر . وقد قصرت غرف الفاز كذلك عن القيام بواجباتها ، واضطرت السلطات الى العودة الى نظام القتل الجاعي باطلاق النار من وحدات « جماعة العمل الخاص » . وبات يكتفى بالقاء الجثث في خنادق واحراقها ثم تمر المحاريث فوقها لازالة بقاياها . وقد شكا قادة المعسكر من ان المحرقات بالاضافة عن عجزها باتت غير اقتصادية .

\* \* \*

وكانت شركتان المانيتان حصلتا على مادة الزيكلون (ب) من مؤسسة

١ - محاكمات كبار مجرمي الحرب الالمان (٧) ص ٥٨٥ .

فاربين تتوليان تزويد المعسكرات بهذه المادة اللازمة لقتل الضحايا . وهاتان الشركتان هما شركة تيش وستابيناو ( Tesch And Stabenow ) في همبورغ وشركة ديغيش ( Degesch ) في ديستاو . وتزود الأولى معسكر اوشويتز بطنين من بلورات السيانيد في الشهر وتزوده الثانية بثلاثة ارباع الطن . وقد عرضت فواتير التسليم في محكمة نورمبرغ .

وأدعى مديرو الشركتين في محكمة نورمبرغ انهم كانوا يبيعون انتاجهم ، لأغراض التدخين البريئة ، وانهم لم يكونوا يعرفون بأن المادة تستعمل في اغراض القتل ، لكن هذا الادعاء ما لبث ان انهار امام البراهين . فقد عثر على رسائل من شركة تيش وستابيناو ، تعرض لا تقديم بلورات الغاز فحسب بل ومعدات التهوية والتدفئة اللازمة لغرف الابادة . يضاف الى هذا ان هويس الذي لا نظير له ، والذي اذا ما شرع في الاعتراف كان يتجاوز الحدود ، قد شهد في المحكمة انه لا يعقل بأن مديري شركة تيش لم يكن في مكنتهم ان يجهلوا الغرض من الانتاج الذي يقدمونه طالما ان هذا الانتاج قد استخدم في ابادة نحو مليونين من الناس . وقد اقتنعت محكمة عسكرية بريطانية بقوله هذا ، وحاكمت الشريكين برونو تيش وكارل واينباخر فقضت عليها بالاعدام في عام ١٩٤٦ ، ونفذ فيها الحكم شنقاً . أما مدير الشركة الثانية الدكتور غيرهارد بيترز من ديساو ، فقد حصل على حكم أقل ، اذ قضت عليه محكمة المانية بالسجن خمس سنوات فقط (١) .

وكان الاعتقاد الشائع قبل المحاكمات التي جرت أثر انتهاء الحرب، ان عمليات القتل الجاعي ، كانت ثمرة اعمال بعض غلاة المتعصبين من قادة الحرس النازي . لكن سجلات المحاكم لا تترك شكاً في ان عدداً كبيراً من رجال الاعمال الألمان ، من الوسطاء ، بالاضافة الى مؤسستي كروب وفاربين قد اشتركوا في هذه لأعمال ، مع ان هؤلاء الرجال ، كانوا يبدون في ظاهرهم من اكثر الناس

١ - التقارير القانونية عن محاكمات مجرمي الحرب (١) ص ٢٨ . طباعة لندن عام
 ١٩٤٦ . هذا الكتاب هو ملخص لمجلدات « محاكمات مجرمي الحرب » .

نزاهة وشرفًا ، بل ومن اعمدة المجتمع في بلادهم ، شأنهم في ذلك شأن نظائرهم في البلاد الأخرى .

ترى كم عدد الابرياء الذين لا حول لهم ولا طول ، ومعظمهم من الأسرى ، الذين ذبحوا في معسكر أوشويتز ؟ لن يعرف انسان قط حقيقة الرقم ، وان كان هويس في شهادته في التحقيق قد قدر هذا الرقم بمليونين ونصف المليون من الضحايا الذين اعدموا وابيدوا إما بطريق الغاز أو المرض كها ذكر انهناك نصف مليون آخر ماتوا من جراء المجاعة والمرض ، فبلغ بذلك الرقم الكلي ثلاثة ملاين. وعاد الرجل نفسه فخفض الرقم اثناء محاكمته في وارشو الى مليون ومائة وخمسة وثلاثين الفاً . أما الحكومة السوفياتية التي أجرت تحقيقاً في المعسكر بعد ان احتاحه الجيش الأحمر في كانون الثاني عام ١٩٤٥ ، فقد أوصلت الرقم الى اربعة ملايين . وذكر ريتلينغر استناداً الى الدراسات المستفيضة التي قام بها انه يشك ملايين . وذكر ريتلينغر استناداً الى الدراسات المستفيضة التي قام بها انه يشك وقد ريتلينغر عدد الذين ماتوا في غرف الغاز بستائة الف ، واضاف اليهم نحواً من ثلاثائة الف ذكر انهم « مفقودون » وقد يكونوا قتلوا أو ماتوا من جراء من ثلاثائة الف ذكر انهم « مفقودون » وقد يكونوا قتلوا أو ماتوا من جراء المجاعة والمرض . ومها كان التقدير فإن الارقام كبيرة (۱) .

وكانوا يحرقون الجثث ولكن الاسنان الذهبية كانت تظل بين الرماد هذا اذا لم تكن جماعات خاصة قد انتزعتها ، وهي تفتش في أكوام الجثث (٢). وكانوا

ا - استندت في هذا الجزء عن معتقل اوشويتز بالإضافة الى المصادر التي ذكرتها على شهادة السيدة الفرنسية فيلانت - كوتورير التي كانت حبيسة في المعتقل ( محاكمات كبار مجرمي الحرب (١) ص ٢٠٣ - ٢٤٠) ، وعلى القضية الرابعة المسماة « قضية معسكر الاعتقال المرفوعة من الولايات المتحدة ضد بوهل وآخرين ، في محاكمات مجرمي الحرب وعلى كتاب محاكمة بيلزين » الصادر في لندن عام ١٩٤٩ وكتاب « يوميات نورمبرغ ل : ج٠٠، جيلبرت » وكتاب « هكذا كانت اوشويتز » لغيليب فريدمان وكتاب ريتلينغر « الحل الاخير » وكتاب « الحرس النازي » .

٢ - وكثيرا ما انتزعت الاسنان حتى قبل موت الضحايا . ويقول تقرير سري اعده المسؤول
 عن سجن منسك انه استعان بخدمات طبيب يهودي لانتزاع كل ما في اسنان الاسرى من ذهب.
 وكانت مثل هذه العملية تجري قبل « انعمل الخاص » بساعتين ، واضاف هذا المسؤول ان =

يَصَهرون الذهب ويبعثون به مع المجوهرات الاخرى التي يعثر عليها مع الضحايا الى مصرف الرايخ حيث توضع طبقاً لاتفاق سري بين همار وبين رئيس المصرف الدكتور وولتر فونك في حساب خاص للحرس النازي مسجل تحت اسم مستعار هو « ماكس هيليغر Max Heiliger » . وكانت هذه الاسلاب تحتوي بالاضافة الى الاسنان الذهبية على الساعات الذهبية والاقراط والسوارات ، والخواتم والقلادات ، واطارات النظارات . وكان هناك عدد كبير من المجوهرات ولا سيا من الماس والفضة . كما تضمنت المنهوبات ايضاً أكواماً من الأوراق النقدية .

وقد امتلات أقبية المصرف إلى المايخ ، في الحقيقة بودائع « ماكس هيليغر ». ولما امتلات أقبية المصرف في عام ١٩٤٢ ، فكر مديروه الذين لا يفكرون إلا بالارباح في تحويل الودائع الى نقد عن طريق التصرف بها بواسطة مكاتب الرهون البلدية . وتتحدث رسالة موجهة من المصرف الى مكتب الرهون التابع لبلدية برلينوقد أرخت في الخامس عشر من ايلول عن «شحنة ثانية» وقد استهلت بالعبارة التالية : « نقدم اليكم المواد الثمينة المرفقة ، طالبين اليكم التصرف فيها بأحسن السبل » . وتضمنت القائمة سلسلة طويلة من المواد بينها ( ١٥٤ ) ساعة ذهبية و (١٦٠١) من الخواتم الماسية و (١٦٠١) من الخواتم الماسية و (١٦٠١) من الخواتم الماسية و (١٦٠٠) من الخواتم الماسية و (١٦٠٠) من ساعات الجيب الفضية و (١٦٠ ) حشوة اسنان ذهبية . وقد اكتظ الحانوت من ساعات الجيب بلدية برلين في مطلع عام ١٩٤٤ ، بهذه المواد المسروقة ، وابلغ مصرف الرايخ عجزه عن تسلم كميات اخرى وعندما اجتاح الحلفاء المانيا عثروا في الملا حات المهجورة التي كان النازيون قد أخفوا فيها جزءاً من سجلاتهم ومنهواتهم ، على كميات ضخمة من ودائع «ماكس هيليغر » تكفي لاستيعاب ومنهواتهم ، على كميات ضخمة من ودائع «ماكس هيليغر » تكفي لاستيعاب ثلاثة أقبية ضخمة في فرع مصرف الرايخ في فرانكفورت (١٠) .

ترى هل كان رجال البنك يعرفون مصادر هذه «الودائع» التي لا مثيل لها ؟

اللهب انتزع من اسنان ( 777 ) شخصا من مجموع 710 من الاسرى اللهن اعدموا في فترة سمة اسابيع في عام 710 . ( المؤامرة النازية والعدوان (100 ) 100 . ( ) من 100 ) . ( ) من 100 ) .

ذكر مدير قسم المعادن الثمينة في مصرف الرايخ في نورمبرغ ، انه هو ورفاقه بدأوا يلاحظون ان قسماً كبيراً من هـنه الشحنات كان يرد من لوبلين وأوشويتز . . ثم قال :

«وكنا نعرف جميعاً ان هذه الاماكن كانت مراكز معسكرات الاعتقال. وبدأ ذهب الاسنان يظهر في الشحنة العاشرة في تشرين الثاني عام ١٩٤٣. وغدت كميأت ذهب الاسنان ضخمة الى حد غير معهود (١)».

وقد أكد أوزوالد بوهـــل ( Oswald Po I ) الرئيس الشرير للدائرة الاقتصادية في الحرس النازي والذي كان يتولى العمليـــات المالية لمنظمته ، في نور مبرغ ، ان الدكتور فونك ، ومديري مصرف الرايخ وموظفيه كانوا يعرفون معرفة طيبة مصدر هذه الحاجيات التي كانوا يحاولون ايداعها. وأسهب في شرح « الصفقة التجارية بين فونك والحرس النازي حول تسليم هذه الاشياء الثمينة الى مصرف الرايخ » ويذكر محادثة دارت بينه وبين نائب رئيس المصرف الدكتور أميل بوهل ( Dr. Emil Pohl ) يقول :

« ولم يبق لدي مجال للشك بعد هذه المحادثة ، بأن هذه الحاجيات كانت ترد من المعتقلين الذين يقتلون في معسكرات الاعتقال ، وكانت هذه الحاجيات تشمل الخواتم والساعات والنظارات والجسور الذهبية وخواتم الزواج ، والشبكات الذهبية والماسية والدبابيس والحشوات الذهبية وغيرها » .

وروى بوهـــل ، انه في ذات مرة وبعد جولة تفتيشية على اقبية مصرف الرايخ حيث كانت الاشياء الثمينة ، أقام له الدكتور فونك ولرفاقه عشاء فخماً، دالت فيه الاحاديث عن مصادر هذه المنهوبات الغريمة (٢).

١ ــ المؤامرة النازية والعدوان الملحق (١) ص ٦٨٢٠

٢ - حكم على الدكتور فونك في نورمبرغ بالسجن مدى الحياة . ( المؤامرة النازية والمدوان - الملحق ا - ص ٨٠٥ - ٨٠٠) .

## لم يعد لمعزل وارشو وجود

تحدث اكثر من شاهد عيان عن روح الاستسلام التي لاقى فيها كثير من اليهود حتفهم اما في غرف الغاز النازية أو على ايدي جماعات العمل الخاص. ولكن بعض اليهود ثاروا على عمليات إبادتهم. فلقد ثار نحو من ستين الف يهودي كانوا محصورين في معزل وارشو في ربيع عام ١٩٤٣ على معذبيهم النازيين وحاربوهم.

ولا اعتقد ان هناك وصفاً اكثر بشاعة وصدقاً في الوقت نفسه لثورة معزل وارشو من الوصف الذي كتبه ضابط الحرس النازي المتعجرف الذي قام باخماده (۱). وهمذا الضابط هو جيرغين شتروب من قادة الحرس النازي ومن كبار ضباط الشرطة ( Juergen Stroop ). ولقد ظل تقريره الرسمي البليغ المجلد تجليداً انيقاً والمطبوع طباعة جميلة على خمس وسبعين صفحة من الورق الصقيل قائماً حتى الآن (۲). وقد وضع لهذا التقرير عنواناً هو « لم يعد لمعزل وارشو وجود (۳) ».

اذ لم تحل نهاية خريف عام ١٩٤٠ ، أي بعد عام من الاحتلال النازي لبولندة ، حتى كان الحرس النازي قد جمعوا نحواً من اربعهائة الف يهودي وعزلوهم داخل اسوار عن بقية مدينة وارشو في منطقة تبلغ ميلين ونصف الميل طولاً وميلاً عرضاً ، تحيط بالمعزل القديم الذي يعود في تاريخه الى القرون الوسطى . وكانت المنطقة تتسع عادة لنحو من مائة وستين الف شخص ، ولذا فقد اكتظت

ا ـ استند جون هيرسي John Hersey في روايته ـ الجدار ـ على السجلات اليهودية ، وهذه القضية اسطورية عن الثورة .

٢ – ولكن شتروب لم يدم ، فقد اعتقل بعد الحرب وحكمت عليه محكمة امريكية في داخاو بالاعدام في الثاني والعشرين من آذار عام ١٩٤٧، لقتله الرهائن في اليونان، ثم سلمته السلطات الامريكية الى بولندة ، حيث حوكم لقتله اليهود في معزل وارشو وحكم عليه ثانية بالاعدام وشنق في المكان الذي كان مسرحا لجرائمه في الثامن من ايلول عام ١٩٥١ .

٣ - المؤامرة النازية والعدوان (٣) ص ٧١٩ - ٧٧٥ .

الآن بآهليها، وكان هذا اقل المتاعب. وقد رفض الحاكم العام فرانك ارفي يخصص للمعزل كميات من المواد الغذائية تكفي حتى لاطعام نصف ساكنيها. وأمر كذلك بمنعهم من مغادرة المعزل مهدداً كل من يجرؤ على ذلك بالقتل فوراً، ولم يكن لليهود فيه ما يعملونه داخل المعزل سوى العمل في بعض مصانع السلاح الموجودة داخل الاسوار والتي تديرها القوات المسلحة أو رجال الأعمال الألمان الذين اتقنوا الآن استغلال العمل الرقيق وجني اوفر الارباح منه. وحاول اليهود ان يعيشوا على كأس من الحساء في كل يوم ولكنه كان نضالاً بائساً في سبل الحياة.

ولكن اهـــل المعزل لم يموتوا بسرعة كافية من الجوع والمرض مجيث تتفق ابادتهم مع رغبات هملر الذي أمر في عام ١٩٤٢ بانتزاع يهود وارشو من معزلهم لأسباب تتعلق بالأمن . وشرع في الثاني والعشرين من تموز في عملية « اعـــادة الاسكان » . وقد تمت اعادة اسكان نحو من ( ٣٢٠و، ٣١٠) شخصاً في الفترة الواقعة بين ذلك التاريخ والثالث من تشرين الأول طبقاً لما قاله شتروب، وبكلمة اخرى تم نقلهم الى معسكرات الابادة ولا سيا الى تريبلينكا حيث اعدموا بالغاز

ولم يكتف همار حتى بهذه النتيجة . وعندما قام بزيارة لوارشو في كانون الثاني عام ١٩٤٣ ، ورأى ان نحواً من ستين الفا ما زالوا احياء في « المعزل » أمر « باعادة اسكانهم » قبل الخامس عثير من شياط . لكن تنفيذ هذا الامر واجه بعض المصاعب . فلقد كانت قسوة الشتاء ومطالب الجيش الذي حلت به كارثة ستالينغراد وما لحق بها من انسحابات في جنوب روسيا ، حتمت اعطاء الأولوية في تسهيلات النقيل للقوات المسلحة . وبات من الصعب على الحرس النازي الحصول على القطارات اللازمة لتنفيذ عملية « اعادة الاسكان » النهائية . والوسائل . ولم يكن في الامكان تنفيذ أمر همار حتى حلول الربيع . وتقرر والوسائل . ولم يكن في الامكان تنفيذ أمر همار حتى حلول الربيع . وتقرر وكانت مساحة المعزل « قيد ضاقت نتيجة الخفض الذي طرأ على عدد وكانت مساحة المعزل « قيد ضاقت نتيجة الخفض الذي طرأ على عدد

سكانه ، ووجه قائد الحرس النازي شتروب دباباته ومدافعه وقاذفات لهبه ، وفصائل تدميره في صباح التاسع عشر من نيسان عام ١٩٤٣ الى المنطقة التي كانت مساحتها الآن لا تعدو الف ياردة طولاً وثلاثمائة عرضاً . وكانت مقسمة الى خلايا تضم الاقبية والسراديب والانفاق التي احالها اليهود الى مراكز محصنة وكانوا علكون بعض الاسلحة من مسدسات وبنادق وعدد من المدافع الرشاشة والقنابل اليدوية المصنوعة محلياً . وقد استعد اليهود الآن لاستعمال كل هذه الأسلحة وصموا على استعمال ، وكانت المرة الاولى والاخيرة في تاريخ الرايخ الأسلحة وصموا على استعمالها ، وكانت المرة الاولى والاخيرة في تاريخ الرايخ الثالث التي قاوم فيها اليهود بالسلاح ، النازيين مقاومة عنيفة .

وتضمنت قوة شتروب نحواً من ( ٢٠٩٠) رجلًا من الجنود ورجال الحرس النازي والشرطة والمتطوعين الليتوانيين والشرطة البولندية . وقد واجهت القوة مقاومة غير منتظرة في اليوم الاول . وروى شتروب في تقريره اليومي الاول :

« لم تكد تسدأ العملية ، حتى واجهتنا نار قوية مركزة من عصابات اليهود . وردت الدبابـة والسيارتان المدرعتان بقنابل مولوتوف . واضطررنا من جراء هذا الهجوم المضاد المعادي الى الانسحاب » .

وتجدد الهجوم الالماني ولكن المقاومة ظلت قائمة ...

« وواجهنا بعد الساعة الخامسة والنصف مساء مقاومه عنيفة الغاية من احدى الابنية وبينها نار شديدة من احد المدافع الرشاشة. وتغلبت قوتنا المهاجمة على العدو ولكنها لم تتمكن من اعتقال المقاومين . وكان اليهود والمجرمون يقاومون من نقطة الى اخرى ثم فروا في اللحظة الاخيرة وخسرنا في الهجوم الاول اثني عشر رجلا». وهكذا مضت الايام القليلة الاولى ، متمثلة في تقهقر المدافعين امام هجات

وه الدافعين المام الفليله الأولى ، متمتلة في تقهقر المدافعين المام هجات الدبابات وقاذفات اللهب والمدافع ، مدع استمرارها في الدفاع . ولم يستطع الفريق شتروب ان يفهم لماذا لم تسلم هذه « الحثالاث » من الناس ، كما أشار الى

اليهود المحاصرين ، ولماذا لم تذعن لقرار « التصفية » ، وبعث في تقرير يقول : « واتضح في غضون بضعة ايام ان اليهود يرفضون « اعدادة اسكانهم » بصورة طوعية اختيارية ، وانهم مصممون على مقاومة ابعادهم من اماكنهم . . . وبينها كان من السهل في الايام الاولى الامساك بعدد لا بأس به من اليهود الجبناء بطبيعتهم ، إلا انه غدا من الاصعب شيئاً فشيئاً إبان النصف الثاني من العملية القبض على اللصوس واليهود . وكانت تظهر فئات على التوالي تضم الواحدة منها بين عشرين وثلاثين يهودياً يرافقهم عدد مماثل من النساء لابداء مقاومة حديدة » .

واضاف شتروب ان هاته النسوة تنتمي الى عصابات « الخالوتسيم » ، وقد ألفن اطلاق النار من المسدسات باليدين في وقت واحد ، كما ألفن القاء القنابل اليدوية التي يخفينها في ملابسهن .

واصدر هملر الغاضب امره في اليوم الخامس من المعركة الى شتروب ، بحرق المعزل « بمنتهى القسوة والصرامـــة المتناهية » ... ولذا فقد روى شتروب في تقريره الاخير ... واصفاً ما حدث اخيراً :

« وله المراق ان ادمر المنطقة اليهودية كلها ، باحراق كل جزء منها ... وقد ظل اليهود في الابنية المحترقة ، الى ان دفعهم الخوف من الاحتراق وهم احياء الى القفز من الطوابق العليا ... وحاول بعضهم رغم تهشيم عظامهم الحبو الى الابنية التي لم تشتعل فيها النار بعد ... وعلى الرغم من خطر الموت حرقاً كان بعضهم يؤثر البقاء في ألسنة اللهيب على ان نضع ايدينا عليهم » .

ولم يكن في وسع شخص من طراز شتروب ان يفهم كيف يؤثر الناس ان عوتوا حرقاً في ألسنة اللهيب على الموت بدعة وامان في غرف الفاز فلقدكان يبعث بالدين يلقى القبض عليهم الى تريبلينكا . وبعث في الخامس والعشرين من نيسان برسالة على جهاز «الطابع البعيد» – التليبرينةر – الى مقر قيادة الحرس

النازي يقول فيها انه قبض حتى الآن على ( ٢٧,٤٦٤ ) شخصاً وانه يحاول الحصول على قطار لحملهم الى تريبلينكا ، وإلا فإنه سيستمر في عملية التصفية غداً .

وقد تمت تصفية بعضهم فوراً فقد ابلغ شتروب رؤساءه في اليوم التالي انه قتل ( ١٣٣٠ ) شخصاً ، بينها قتل (٣٦٢) في المعركة . ولم يستطع ان يوفد في ذلك اليوم الى المعسكر إلا ثلاثين سجيناً .

ولجاً المدافعون في الايام الاخيرة من الثورة الى مجاري المياه. وحاول شتروب ارغامهم على الحروج منها ، بغمرها بالمياه ولكن اليهود تمكنوا من وقفها . وألقى الالمان ذات يوم بقنابل الدخان في المجاري عن طريق الفتحات التي يبلغ تعدادها ( ١٨٣ ) ولكن عملهم لم يؤد الى نتائج بريدها .

ولم يكن ثمة من شك في النتيجة النهائية . فلقد ظل اليهود وافراد العصابات المحصورون يقاتلون نحواً من شهر بأساليب «وصفها شتروب بالحيلة والخداع» . وروى شتروب في السادس والعشرين من نيسان ان كثيرين من المدافعين قد جنوا من الحرارة والدخان والمتفحرات » . ثم قال :

« واحرقنا عدداً آخر من الأبنية في ذلك اليوم ، ولا شك في ان الاحراق هو السبيل الوحيد لارغام هذه الحثالات على الخروج الى الارض » .

وكان السادس عشر من ايار هو اليوم الاخير ، وبعث شتروب في ذلك اليوم بتقريره الاخير عن المعركة ... فقال :

« قضينا على مائة وثمانين من اليهود واللصوص والحثالات . ولم يعد للحي اليهودي السابق في وارشو وجود . وانتهت العملية الآخيرة في الساعة الثامنة والربع بنسف كنيس وارشو ...

« وبلغ عدد اليهود الذين اتتهينا من امرهم ( ٥٦,٠٦٥) ، قبضنا على عدد منهم سيكون في الامكان تصفيتهم » .

وطلب اليه في الاسبوع التالي ان يشرح ذلك الرقم فرد قائلا:

« تم القضاء على نحو سبعة آلاف منهم في عمليات واسعة النطاق. وبعثنا بنحو من ٢,٩٢٩ الى تريبلينكا، وبذلك يبلغ عدد من تخلصنا منهم ( ١٣٩٩، ١٣) بالاضافة الى عدد يتراوح بين خمسة آلاف تم التخلص منهم اما عن طريق الحرق او تفجير القنابل » .

ويبدو من هذه الرسالة ان الفريق شتروب كان نحطئًا في حساباته . إذ ان هذه الارقام تترك نحواً من ستة وثلاثين الفاً لم يعرف ما حل بهم . ومن المحتمل ان يكون الحلاص منهم قد تم بطريق « غرف الفاز » .

وذكر شتروب ان خسائر الألمان بلغت ستة عشر قتيلاً وتسعين جريحاً . ومن المحتمل ان تكون الارقام الحقيقية اكثر من ذلك ، هذا اذا اخذنا بعين الاعتبار القتال الوحشي الذي دار من غرفة الى اخرى. ومن بيت الى آخر، وهو القتال الذي وصفه شتروب نفسه بصورة مسهبة . ولكنه آثر كايبدو الابقاء على ارقام الخسائر الالمانية ضئيلة نحافة ازعاج هملر . وانهى شتروب تقريره قائلا : وقد أدى الجنود وافراد الشرطة واجباتهم دون تعب او اجهاد في زمالة أمينة صادقة ، ورسموا صورة رائعة للجنود الالمان .

ومضت عملية « الحل الاخير » حتى نهاية الحرب . ترى كم عدد اليهود الذين قتلوا في هذه العملية ؟ لقد كانت الارقام موضع نقاش وجدال . ذكر شاهدان من رجال الحرس النازي في نورمبرغ ان الرقم الاجمالي يتراوح بين خمسة ملايين وستة ملايين ، وانهما سمعا ذلك من الخبير النازي في الموضوع كارل ايخمان رئيس المدائرة اليهودية الذي تولى تنفيذ « الحل الاخير » تحت امرة هايدريش . وكان الرقم الذي قدم في لوائخ الادعاء في نورمبرغ ( ٥٠٠٠ وهو يتفق مع الرقم المؤتمر اليهودي العالمي . أما ريتلينغر فيؤكد في دراسته الوافية ان هذا الرقم اقل من ذلك ويتراوح بين ( ١٩٠٠ و١٩٠٤) و (١٩٥٠ و١٠) دا كان هناك نحو من عشرة ملايين يهودي يعيشون في عام ١٩٣٩ في المناطق

١ - ديتلينفر - الحل الاخير . ص ١٨٩ - ٥٠١ .

التي احتلتها قوات هتلر ، ومن المعتقد ان نحو نصف هذا الرقم قدصفي وكانت هذه النتائج ثمرة انحراف الديكتاتور النازي منذ ايامه المتشردة في فيينا ، وهو الانحراف الذي اشترك فيه معه عدد من الاتباع الالمان .

## التجارب الطبية

كانت هناك بعض الاجراءات التي طبقها الالمان في عهد نظامهم الجديد ، وقد نجمت عن «الصادية » الجردة اكثر من نشوئها عن مجرد الشهرة الى القتل الجماعي . ويرى بعض الاطماء النفسيين ان هناك فرقاً بين النزوتين وان كانتا تؤديان في النهاية الى ان الاولى منها لا تتميز عن الثانية إلا في موضوع نوع الموت

وتؤلف التجارب النازية الطبية مثلاً على هذه الصادية ، اذ ان استخدام نزلاء معسكرات الاعتقال وأسرى الحرب ، كالخنازير الهندية في حقل التجارب ، لم يؤد الى تحقيق نتائج نافعة جداً للعلم . ولا ريب في ان هذه القصة مرعبة ، ولا يكن للمهنة الطبية الالمانية انتفاخر بها . وعلى الرغم من ان نحواً من مائتي طبيب من القتلة يحتل بعضهم أرفع مكانة في العالم الطبي ، قد اشترك في هذه «التجارب» وعلى الرغم من ان الألوف من كبار اطباء الرايخ قد عرفوا بأعمالهم الاجرامية ، إلا اننا لم نسمع ، كا تشير الوثائق ، بأر أيا منهم قد احتج على هذه الاعمال احتجاحاً ولو كان طفيفاً ١١)

<sup>1</sup> ـ لم يصدر أي احتجاج حتى من اشهر الجراحين الالمان الدكتور فرديناند ساور بروخ DrFerdinand Sauer Biruch على الرغم من انه غدا في النهاية من خصوم النازية واشترك في المؤامرات المناهضة لها ، وقد حضر ساور بروخ محاضرة في المعهد الطبي العسكري في برلين في ايار عام ١٩٤٣ ، اشترك في القائها طبيبان من اشهر الاطباء القتلة وهما كارل غيبهاردت (Karl Gebhardt) وفريتز فيشر ( Fritz Fischer ) وتناولت موضوع تجارب « غنغرينا الفازات » على السجناء وكانت حجة ساوربروخ الوحيدة في المحاضرة ان العلاج بالجراحة خير منه بالسلفانيلاميد ، وقد حكم على الاستاذ غيبهاردت بالموت في « قضية الاطباء » وشنق في الثاني من حزيران عام ١٩٤٨ ، بينما حكم على الدكتور فيشر بالسجن مدى الحياة ،

وكان الضحايا في هذه العمليات من مختلف الاجنياس. وإن كان معظمهم من اليهود وأسرى الحرب الروس ونزلاء المعتقلات في بولندة ، وحتى من الالمان . و كانت التجارب «متنوعة» ايضاً . فمعض السحناء يوضعون في غرف مضغوطة ، ويتمرضون لتجارب تتعلق بارتفاع الضغط الى الحد الذي يتوقفون فيه عن التنفس وكان بعضهم يطمم بلقحات التيفوس والبرقان ، بينها يتعرض البعض الثالث لتجارب « التجمّد » في مياه مثلجة ، او يوضعون عراة في الثلج في الخارج الى ان يموتموا من التجمُّد . وجرَّبت معهم العيارات المسمومة وغاز الخردل ايضاً . وأجريت تجارب « غنفرينا الغاز » على مئات النساء من سجينات معتقل رافنز بروك ( Ravers Brueck ) في بولندة ، وكن يلقب « بالأرانب » كما تعرض عدد آخر لتجارب في « تطعيم » العظام. ووقع الاختيار في معتقلي داخاو وبوخنفيلد على الفجريات لاختيار المدى الذي يستطعن العيش فيه على المياه المالحة . واجريت تجارب في التعقيم على نطاق واسع في عدة معسكرات في مختلف السبل والوسائل على النساء والرجال؛ ولقد كتب طبيب في الحرس النازي يدعى الدكتور أدولف بوكورني ( Dr. Adolf Pokorny ) ، الى هملر ذات مرة يقول: « ان احتلال العدو لا يكفى وانما يجب ان يباد » . وأضاف انه اذا لم يكن في الامكان قتل الأعداء بالنسبة الى « حاجتنا » الى المد العاملة ، فإن في امكاننا منعهم من التوالد. ويقول الدكتور بوكورني في رسالته ( Caladium Seguinum ) الاستوائية التي تخلق « عقراً » دامًا ... ثم قال : « ولا ريب في ان التفكير في امكاننا الافادة من عمل الثلاثة ملايين بلشفي الموجودين في أسر الالمان الآن ، مع « عقرهم » بحيث لا يتملكون من التوالد ، تخلق آفاقاً واسعة ) (١) وكان هناك طبيب الماني آخر ،حمل «توقَّعات واسعة» هو الاستاذ أوغست

١ - محاكمات كبار مجرمي الحرب (٢٠) ص ٨١٥ .

هيرت ( Prof. August Hirt ) ، رئيس دائرة التشريح في جامعة ستراسبورغ وكان ميدانه العلمي مختلفاً الى حد ما عن ميادين الآخرين، وقد شرحه في رسالة بعث بها في عيد ميلاد عام ١٩٤١ الى مساعد هملر ، اللواء رودلف براندت ( Lieut. General. Rudolf Brandt ) من قادة الحرس النازى اذ قال :

« تحت تصرفنا مجموعات ضخمة من الجماجم لجميع الاجنساس والشعوب لكن ما لدينا من نماذج غن الجماجم اليهودية قليل جداً... و تمكننا الحرب في الشرق الآن من الحصول على فرصة رائعة في هذا المجال للتغلب على كل صعوبة . واذا ما حصلنا على جهاجم المفوضين اليهود البلاشفة ، الذين يمثلون طرازاً لوحده من اشباه البشر ذوي الطبيعة النموذجية في تقزز النفوس منها ، اتبحت لنها الفرصة للحصول على مادة علمة قممة » .

ولكن الاستاذهيرت لا يريد جهاجم موتى ولكنه يريد جهاجم احياء. واقترح أولاً ان يجري قياس هذه الجهاجم وأصحابها احياء. ومن ثم على أثر موت الرجل الذي يجب ان لا تمس جمجمته بأي ضرر ، سيقوم طبيب بفصل الرأس عن الجسد على ان يقدمه في صفيحة مختومة ومحفوظة . ووعد بأن يمضي بعد ذلك الى العمل فوراً ، للقيام بقياسات علمية اخرى (۱). وقد طرب هملر لهذه الأقوال وأمر بأن يقدم الى الاستاذ هيرت كل « ما يطلبه و يحتاجه للقيام بحوثه العلمية » .

وقد زود فعلا بكل ما يحتاجه على أحسن وجه . وكان الذي تولى تزويده فعلاً شخص نازي طريف يدعى وولفرام سيفرز ( Wolfram Sievers ) قضى وقتاً طويلاً على منصة الشهادة في محاكمة نورمبرغ الرئيسية وفي قضية الأطباء التي كان احد المتهمين فيها (٢). وكان سيفرز هذا بائعاً للكتب في الماضي ثم ارتقى

١ - محاكمات كبار مجرمي الحرب (٢٠) ص ١٩٥ .

٢ \_ حكم عليه بالاعدام ونفذ شنقا .

الى ان اصبح عقيداً في الحرس النازي والأمين التنفيذي لمؤسسة اهنينيرب (Alinenerbe) وهو معهد « للبحوث في الوراثة » ، من المعاهد « الثقافية » المضحكة التي اقامها هملر انسياقاً منه وراء (هوساته) الكثر . وذكر سيفرز ان هذه المنظمة كانت تضم خمسين فرعاً للبحث العلمي ، كان الإسم الذي اطلق على احدها « معهد البحث العلمي العسكري » الذي تولى سيفرز نفسه رئاسته . ويتميز هذا الرجل بسرعة تحرك عينيه في محجريها وبالنظرة الشيطانية ، وله ذقن كثة شديدة السواد ، وقد اطلق عليه في نورمبرغ اسم « ذو اللحية الزرقاء النازي » تشبيها له بالمجرم الفرنسي المشهور المعروف بصاحب اللحية الزرقاء وقد دو ن شأنه في ذلك شأن غيره من ابطال هذا التاريخ الذين يعنون بالتوافه، وميات مسهبة ، وقد اسهمت هذه اليوميات والرسائل الاخرى التي دو نها في الوصول به الى حبل المشنقة .

حشد سيفرز في حزيران عام ١٩٤٣ في معتقل اوشويتز الرجال والنساء ، الذين سيمو ون الدكتور هيرت بالجماجم التي يحتاج اليها في «قياساته العلمية». وقد بلغ عددهم (١١٥) شخصاً منهم ٧٩ يهودياً و ٣٠ يهودية واربعة من الآسيويين واثنان من البولنديين. وطلب سيفرز في تقرير بعث به الى المكتب الرئيسي للحزب النازي في برلين تأمين وسائل النقل اللازمة لتسفير هؤلاء من اوشويتز الى معتقل ناتزويلر ( Natzweiler ) القريب من ستراسبورغ حيث ستجري «العمليات» لهم. ووجه اليه المستجوب البريطاني في نورمبرغ السؤال عن المعنى الذي يقصده « بالعملية » . . . فرد قائلا : « انها قياسات تتعلق بعلم الاجناس الشبرية » .

وقال المحقق : اتعني انهم كانوا يتعرضون لقياسات علم الاجناسالبشرية قبل نقلهم ... ؟ هذا هو ما تعنيه أليس كذلك ؟

فرد سيفرز قائلًا : اجل وكانوا يصنــّفون .

وقد روى رئيس في الحرس النازي جوزيف كرامر ( Josef Kramer ) ما كان محدث بعد ذلك ، وهو مـن الذين اشتركوا في اعمال الابادة في معتقلات ، اوشويتز وموتهاوزن وداخاو وغيرها ، وقد اكتسب شهرة ذائعة باسم « وحش بيلزن » ثم ادانته محكمة عسكرية بريطانية في لوينبرغ ( Lueneburg ) وقضت عليه بالاعدام . قال الرجل :

«حدثني الاستاذ هيرت من معهد علم التشريح في ستراسبورغ عن قافلة المسجونين القادمة من اوشويتز . وقال انه تقرر قتل هؤلاء الاشخاص بالغاز السام في غرفة الفاز في معتقل ناتزويلر ، ثم يجري نقل جثثهم الى معهد التشريح ليتصرف بها . وقد قد م الي زجاجة تحتوي على قليل من الأملاح ، واظنها املاح السيانيد ، وحدد لي الجرعة التقريبية التي يجب ان استخدمها لتسميم المسجونين الوافدين من اوشويتز .

( وقد استقبلت في مستهل آب عام ١٩٤٣ ثمانين مسجوناً تقرر قتلهم بالغاز الذي سلمنيه الاستاذ هيرت . ومضيت ذات ليلة الى غرفة الغاز بالسيارة ومعي خمس عشرة امرأة كدفعة اولى. وطلبت الى النساء ان يمضين الى الغرفة لتطهيرهن من الهوام . وبالطبع لم أبلغن انه سيجرى قتلهن بالغاز ... »

ومضى كرامر يقول ان النازيين في ذلك الوقت كانوا قد اتقنوا اسلوب القتل تمام الاتقان . . . ثم قال :

« وتمكنت بمساعدة فريق من رجال الحرس النازي ، من تعرية النساء تعرية كاملة ، ثم ادخلتهن الى غرفة الفاز . وعندما اغلق الباب شرعن في الصراخ. وادخلت الى الغرفة كمية محددة من الفاز عن طريق انبوبة ، ورحت ارقب من فجوة صغيرة ما يحدث في داخلها . تنفست النساء نحواً من نصف دقيقة قبل ان يسقطن صريعات على الارض . وبعد ان قمت بعملية تهوية ، فتحت الباب وجدت النساء بلا حراك على الأرض ، وقد انتشر الغائط فوقهن » وشهد الرئيس كرامر انه كرر العملية حتى انتهى من أمر الثانين سجيناً ثم

سلم جثثهم الى الاستاذ هيرت تنفيذاً لطلبه . وسأله المحقق عن شعوره في ذلك الوقت ، عندما نفذ هذه العملية ، فرد بجواب « لاينسى » وهو يلقي ضوءاً على « ظاهرة طبيعية » تميز بها الرايخ الثالث وبدت صعبة على الادراك البشري ، اذ قال :

« لم اشعر بأي شيء وانا انفذ هذه العملية اذ كنت قد تلقيت الامر بقتل هؤلاء المسجونين الثانين بالطريقة التي شرحتها لكم ... « فلقد كان هذا هو الوضع الذي در بت عليه » (١) .

وشهد شاهد آخر ، على ماكان يقع بعد ذلك . وهذا الشاهد هـو هنري هريبير (Henry Herypiècre) ، وهو فرنسي كان يعمل في معهد التشريح في ستراسبورغ كمساعد للاستاذ هيرت الى ان وصلت قوات الحلفاء الى المدينة وقد قال :

« تضمنت الشحنة الأولى التي تسلمناها جثث ثلاثين امرأة . وكانت الجثث لا تزال دافئة عند وصولها . وكانت عيونهن مفتوحة ولا تزال بر اقة . انها حمراء . متفجرة من محاجرها . وهناك بعض خيوط من الدماء عند انوفهن وعلى شفاههن . ولم يتضح أي تصلب في العضلات » .

وشك هريبير بأنهن قد قتلن ، ولذا سارع الى انتزاع ارقام السجن التي كانت موسومة على اذرعهن اليسرى . واضاف ان الشحنة الثانية سرعان ما وصلت وكانت تضم ستة وخمسين رجلا في نفس الحالة تقريباً . وسرعان مساخمرت الجثث في الكحول تحت اشراف الدكتور هيرت . ولكن الاستاذكان في حالة عصبية اثناء العملية كلها ، وقال ... « اسمع يا بيتر ، اذا لم تغلق فمك ، فستكون واحداً منهم » .

ومع ذلك فقد مضى الدكتور في عمله . وتقول رسائل سيفرز ان الاستاذ

ا - استجواب جوزیف کرامر ، القضیة الاولی من قضایا مجرمی الحرب (قضیة الاطباء)
 وقد اطلق علیها اسم « قضیة الولایات المتحدة علی براندت وآخرین » .

قام بفصم الرؤوس عن اجسادها ثم « رتب مجموعة الجماجم التي لم يكن لها وجود من قبل » . ومع ذلك كانت هناك بعض المتاعب ، التي رواها الاستاذ لمساعده الذي لم تكن له أية خبرة تشريحية او طبية ، والتي نقلها في تقريره بعث به الى هملر في الخامس من ايلول عام ١٩٤٤ قال فيه :

وبالنظر الى ما تنطوي عليه العملية من مجوث علمية مستفيضة ، لم تستكل مهمة ترتيب الجثث ، اذ ان ترتيبها يتطلب بعض الوقت نظراً لكثرة عددها ».

وكان الوقت يمضي بسرعة . فالقوات الامريكية والفرنسية الزاحفة تقترب من ستراسبورغ . وراح هيرت يطلب عن طريق سيفرز الذي بعث بتقرير الى الرئاسة ، التوجيهات اللازمة بصدد ما يجب عليه ان يفعله بالمجموعة فقال :

« في وسعنا انتزاع اللحم عن الجثث فتعذر معرفة هويات اصحابها . وهذا يعني بالطبع ان جزءاً من العمل الذي تم ، قد مضى دون فائدة ، وان العلم سيفقد هذه المجموعة الفريدة من نوعها، طالما ان من المتعذر صنع نماذج مطاطبة منها فما بعد .

« وهكذا لا تظل مجموعة الجماجم ظاهرة للعيان . وفي وسعنا ان ندعي اننا عثرنا على اجزاء اللحم منها وقد خلفها الفرنسيون عندما تسلمنا معهد التشريح (١) . واننا سنسلمها لاحراقها . أرجو ابلاغي بالطريقة التي تختارونها من الطرق المقترحة الثلاث التالية : حفظ المجموعة بكاملها (٢) . تجزئة بعض اقسام المجموعة . تذويب المجموعة بكاملها .

١ - كانت المانيا قد ضمت الالزاس بعد سقوط فرنسا في عام ١٩٤٠ ووضعت يديها على
 جامعة ستراسبورغ بعد ذلك .

٢ ـ شهادة سيفرز ـ محاكمات كبار مجرمي الحرب (٢٠) ص ٥٢١ - ٥٢٥ ،

وراح ممثل الاتهام البريطاني ، يوجه السؤال التالي وقد ساد محكمة نورمبرغ صمت رهيب : « لماذا أردت ان تنتزع اللحم عن الاجساد ايها الشاهد ؟ ولماذا اقترحت تحميل الفرنسيين المسؤولية ؟

ورد ذو اللحية الزرقاء النازي قائلا: «لم يكن لي كانسان عادي أي رأي في هذه القضية . كل ما فعلته هو ان أنقل سؤال الاستاذ هيرت . ولم تكن لي أية علاقة بمقتل هؤلاء الاشخاص . وكانت كل مهمتي انني واسطة ليس إلا ؟ » فقال الممثل البريطاني : « اذن فقد كنت دائرة بريد ؟ أي دائرة من هذه الدوائر النازية المألوفة ؟ »

وراح ممثل الادعاء النازي يكمل قوله بأن المحكمة قد خبرت في هذه المحاكات هذا الطراز من محاولة التملص من الاتهامات .

وتكشف ملفات الحرس النازي المصادرة النقاب عن ان سيفرز بعث في السادس والعشرين من تشرين الأول عام ١٩٤٤ بتقرير قال فيه أنه تم « تحليل محموعة ستراسبورغ تحليلا كاملا طبقاً للتوجيه . ولا ريب في ان هذا الترتيبهو خير ما كان في الإمكان عمله بالنسبة الى الوضع كله (١) » .

وشرح هيريبيير فيما بعد المحاولة التي جرت لاخفاء كل اثر يدل على الجريمة ، وهي المحاولة التي لم تكلل بالنجاح كلية فقال :

«وتقدم الحلفاء في ايلول عام ١٩٤٤ نحو بيلفورت وأمر الأستاذ هيرت كلا من بونغ والهر ماير ( Bong and Herr Maier ) ، بتقطيع الجثث واحراقها في المحرقة ... وسألت الهر ماير في اليوم التالي اذا كان قد قطع جميع الجثث الى اوصال فأجاب ... « لم نستطع تقطيع جميع الجثث . كان عملاً مرهقاً ، وقد تركنا بعضها في الخزن » .

وقد عثر على هذه الجثث ، عندما دخلت وحدات الجيش الامريكي السابع

١ - شهادة هنري هريبير في « قضية الاطباء » .

تتقدمها الفرقة الفرنسية المدرعة الثانية مدينة ستراسبورغ بعد نحو من شهر (۱) . ولم يكتف سادة النظام الجديد بجمع الجهاجم بل كانوا يجمعون ايضاً الجلود البشرية وان لم يكن في وسعهم الادعاء بأن البحث العلمي هو السبب في تجميعها . وكانت لجلود المسجونين في معسكرات الاعتقال ، الذين كانوا يعدمون لهذه الفساية الرهيبة ، قيمة زخرفية . فلقد كانت هذه الجلود تصلح « طرابيش » جميلة للمصابيح الكهربائية ، تتفق مع ذوق السيدة ألزي كوخ زوجة آمر معتقل بوخنفيلد والتي اطلق عليها المعتقلون اسم « عاهرة بوخنفيلد والتي اطلق عليها المعتقلون اسم « عاهرة بوخنفيلد (۱) » . ويبدو ان الجلود المرسومة كانت مطلوبة اكثر من غيرها . وقد تحدث معتقل الماني يدعى اندريا بقافينبيرغر ( Andeas Pfaffenberger ) عن ذلك في محكمة نور مبرغ اذ قال :

« ... صدر الأمر بمثول جميع المعتقلين الذين يحملون وشماً الى مستوصف المعتقل .. وبعض فحص المتقدمين منهم ، كان القتل مصير الذين يحملون نماذج فنية للغاية من الوشم عن طريق الإبر . وكانت الجثث تنقل بعد ذلك الى دائرة علم الامراض حيث تنتزع الناذج المرغوب فيها من الجثث ، وتتعرض بعد ذلك للعلاج . وكانت المنتجات الجاهزة تسلم بعد ذلك الى زوجة كوخ ، التي تحولها الى «طرابيش » للمصابيح الكهربائية وغيرها من وسائل الزخرفة

ا - اختفى الاستاذ الدكتور هيرت بعد الحرب وقد سمع وهو يفادر ستراسبورغ متبجحا ان ليس في استطاعة انسان ان يقبض عليه حيا ، ويبدو انه لم يعثر عليه حيا او ميتا .

٢ - حكم على السيدة كوخ ، التي كانت مشيئتها كافية لتقرير حياة او موت اي معتقل في بو خنفيلد ، والتي كانت نزواتها كافية لايقاع اشد العقوبات بأي سجين بالسجن مدى الحياة في « قضية بو خنفيلد » ، ولكن الحكم عليها ما لبث ان خفف الى اربع سنوات ثم اطلبق سراحها . وعادت محكمة المانية في الخامس عشر من كانون الثاني عام ١٩٥١ فقضت عليها بالسجن مدى الحياة بنهمة القتل ، وكانت محكمة عسكرية للحرس النازي قد قضت على زوجها بالإعدام اثناء الحرب لتطرفه « في الاعمال التي قام بها ، ولكن ما لبث ان اعطي حق الخيار للخدمة في الجبهة الشرقية ، ولكن الامير وولديك ، قائد الحرس النازي في المنطقة أمر باعدامه قبل ان يختار ، وكانت الاميرة مافالدا ابنة ملك ايطاليا وزوجة الامير فيليب هيسي ( Prince يختار ، وكانت الاميرة مافالدا ابنة ملك ايطاليا وزوجة الامير فيليب هيسي ( Philip Hesse

النسة . » (١)

وهناك قطعة قد أسرت خيال السيدة كوخ وقد كتب عليها «هينسل وغريتل Haensel and Gretel .

وكانت الطلبات على مثل هذه الجلود في معتقل آخر ، هو داخـــاو أشد من العرض. وشهد طبيب تشيكي كان سجيناً هو الدكتور فرانك بلاهـــا، ( Dr. frank Blaha ) في محكمة نورمبرغ بقوله :

كنا احياناً نفتقر الى العدد الكافي من الجلود الطيبة وكان الدكتور راشر ( Dr. Rascher ) يقول : «حسناً ستكون الجثث تحت تصرفكم . وسرعان ما نتلقى في اليوم التالي عشرين جثة أو ثلاثين من حثث الشبان . وكان قتلهم يتم بعيار ناري في العنق أو بضرية في الرأس بحيث يظل الجلد سليماً » . فلقد كان من اللازم ان يكون الجلد لأسرى أصحاء خالياً من العموب » (٢)

ويبدو ان هذا الطبيب الدكتور سيغموند راشر ، كان المسؤول عن هذه الأعمال العادية في التجارب الطبية في الدرجة الأولى . وقد أثار هذا الدجال الخيف اهتام هملر، الذي كانقد وقع تحت سيطرة فكرة طاغية وهي تنشئة جيل نوردي، اكثر تفوقاً ، مع ان هناك انباء كانت رائجة في أوساط الحرس النازي تقول ان السيدة راشر قد ولدت ثلاثة اطفال بعد تجاوزها الثامنة والأربعين من عمرها ، وان كانت الحقيقة ان هؤلاء الأطفال قد خطفوا في أوقات متفاوتة من أحد المياتم .

وقد أصيب الدكتور راشر في ربيع عام ١٩٤١ ، وكان يشهد دورة طبية خاصة في ميونيخ ، في ربيع عام ١٩٤١ ، أعدتها قيادة السلاح الجوي ، بنوبة عقلية فلقد بعث في الخامس عشر من ايار برسالة الى همار قال فيها انه أصيب بالرعب من جراء توقف البحث العلمي عن تأثير المسافات المرتفعة في الأجواء

١ ــ المؤامرة النازية والعدوان (٦) ص ١٢٣ . ١٢٣ .

٢ – المؤامرة النازية والعدوان (٥) ص ٩٥٢.

على الطيارين، وذلك « بسبب تعذر اجراء التجارب على البشر ، نظراً لخطورتها وعدم تطوع الناس للقيام بها » ثم قال :

« فهل في وسمكم ان توفروا لنا اثنين أو ثلاثة من محترفي الاجرام لهذه التجارب. وستجري هذه التجارب التي قد يتعرض القائمون بها للموت طبعاً تحت اشرافي (١١) » .

وقد رد زعيم الحرس النازي في غضون اسبوع فقال ان « السجناء سيكونون جاهزين بالطبع للقيام بالطيران الى ذلك الارتفاع » .

وبالفعل اعدوا في الموعد المعين ، ومضى الدكتور راشر الى العمل . ويمكن العثور على النتائج في تقاريره وتقارير الآخرين ، الستي ظهرت في نورمبرغ وفي المحاكم التي تلت ، للنظر في قضايا الأطباء النازيين .

وتعتبر هذه النتائج التي توصل اليها الدكتور راشر نموذجاً للهذر العلمي وقد قام بنقل غرفة اعادة الضغط في ميونيخ الى معسكر اعتقال داخاو حيث أعدت النهاذج من الخنازير البشرية لاجراء التجارب. وقد قام بضخ الهواء من جهاز خاص ، بحيث كان في امكانه ان يخلق وضعاً يشبه وضع الضغط الهوائي في الارتفاعات العالية. وقد دو"ن اثر ذلك ملاحظاته التي يعتبر ما يلي منها نموذجاً:

« وقد تمت التجربة الثالثة بدون او كسجين على ارتفاع يعادل ( ٢٩,٤٠٠ ) قدم ، وتم تنفيذها على يهودي في السابعة والثلاثين من عمره في وضع صحي طيب بصورة عامة . وظل تنفسه يتردد نحوا من ثلاثين دقيقة . وبعد أربع دقائق بدأ العرق يسيل من الرجل الذي أخذ يدو رأسه .

« وشرعت التشنتجات في الظهور بعد خمس دقائق ، وتزايد العرق بين الدقيقتين السادسة والعاشرة . وفقد الرجل وعيه تماماً .

۱۳۲ ص ۱۳۲۱ والمدوان (٤) ص ۱۳۲۰

وأخذ العرق يخف شيئاً فشيئاً بين الدقيقتين الحادية عشرة والثلاثين الى ثلاثة افرازات في الدقيقة ، ولم يتوقف نهائياً إلا بعد انتهاء تلك المدة . . . وبعد نصف ساعة من توقف التنفس تقريباً بدأنا بالتشريح للكشف عن سبب الوفاة (١١) » .

وشرح سجين نمسوي يدعى انطون باشولينغ، كان يعمل في مكتب الدكتور راشر التحارب بصورة أقل علمة فقال :

«كنت أراقب شخصياً من نافذة غرفة الضغط، كيف يستطيع السجين مقاومة الخلاء في الداخل الى ان تتفجّر رئتاه ... وكنت أرى السجين يصاب بالجنون فياخذ في شدّ شعره بيديه محاولاً تخفيف الضغط . وكثيراً ما رأيته يمزق رأسة ووجهه بأصابعه وأظافره ، في محاولة لتشويه نفسه وكانت مثل هذه الحالات تنتهي عادة بموت الرجل المعني (٢) » .

وقد تعرض نحو من مائتي سجين لهذه التجربة قبل ان ينتهي منها الدكتور راشر ، وتؤكد الشهادات التي ظهرت في « محاكات الأطباء » ان نحواً من ثمانين رجلاً قد ماتوا فوراً وان الباقين قد أعدموا فيا بعد لكي لا يكون هناك شهود يروون ما حدث.

وقد انتهى هذا البحث العلمي الخياص في ايار عام ١٩٤٢ ، وقدم المشير ايرهارد ميلش (Fie'd Marshal Erhardt Milch) شكر غورنغ الى همار على تجارب الدكتور راشر الريادية . وقدم اللواء الدكتور هيكي مفتش الامور الطبية في السلاح الجوي (Dr. Hippke) بعد وقت قصير أي في العاشر من تشرين الاول عام ١٩٤٢ الى همار « باسم طبابة الطيران الألماني والبحث العلمي » اعمق

ا - تقرير الدكتور راشر الى همار في قضية الاطاء - القضية الاولى التي رفعتها الولايات المتحدة ضد براندت ورفاقه ، وكان براندت طبيب هتلر الخاص ومفوض الرابخ في الشؤون الصحية ، وقد ادانته محكمة نورمبرغ فقضت عليه بالاعدام ونفذ فيه شنقا .

٢ - المؤامرة النازية والعدوان - الملحق أ - ص ١٦٦ - ١١٧ .

الاعتراف بالجميل ، على تجارب داخاو . لكن هذه التجارب لم تأخذ في حسابها ، شدة البرد الذي يواجهه التيار في الارتفاعات العليا . وقد أبلغ هملر ان السلاح الجوي الالماني رغبة منه في اصلاح هذا الخطأ ، كان يقيم غرفة للضفط « مجهزة بوسائل التبريد الكافية ، لتقدم جواً يشبه الجو الذي يتوافر على ارتفاع مائة الف قدم » . . واضاف « ان تجارب التجمد ما زالت تسير على خطوط مماثلة في داخاو » (١)

وبالفعل كانت هذه التجارب تسير على قدم وساق وكان الدكتور راشر من جديد في طليعة القائمين بها . لكن بعض زملائه الاطباء كانوا يتعرضون لنوبات من تبكية الضمير . فهل من المسيحية في شيء القيام بهذه التجارب التي يقوم بها الدكتور راشر ؟ ويبدو ان الشكوك بدأت تساور نفوس اطباء السلاح الجوي الالماني . وعندما سمع هملر بهذه الهواجس ثار غاضباً وكتب الى المشير ميلش محتجاً على الصعوبات التي تخلقها « الدوائر الطبية المسيحية » في السلاح الجوي . وقد رجا من رئيس هيئة اركان حرب القوة الجوية ، ان يسمح بنقل الدكتور راشر من القوة الجوية الى الحرس النازي . واقترح العثور على بنقل الدكتور راشر من القوة الجوية الى الحرس النازي . واقترح العثور واشر طبيب لا مسيحي ، يكون شريفاً كعالم ، ليسير في مجوث الدكتور راشر القيمة . » واكد هملر في غضون ذلك ان :

« يتولى هو شخصياً مسؤولية تزويد الاشخاص اللااجتماعيين والمجرمين الذين يستحقون الموت فقط في معسكرات الاعتقــال ، لاجراء هذه التجارب علمهم »

وكانت « تجارب التجمد » التي يقوم بها الدكتور راشر ذات شقين ، اولها رؤية مدى البرودة التي يستطيع الانسان احتالها قبل الموت ، وثانيها ، العثور على خير السبل لتدفئة انسان ما زال حيا بعد تعرضه للبرد الشديد . وقيد اختيرت طريقتان ، لتجميد الانسان ، أولاهما اغراقه في مستودع من الماء المثلج

١ - رسالة الدكتور هيبكي الى هملر . في القضية الاولى .

وثانيتهما ، تركه في الثلج عارياً كل العراء ، طيلة الليل في الشتاء . وهناك تقارير كثيرة بعث بها راشر الى هملر عن تجارب « التجميد » و « التدفئة » ، واعتقد ان تجربة او تجربتين ستكونان كافيتين لاعطاء صورة واضحة . وقد قدم اول هذه التقارير في العاشر من ايلول عام ١٩٤٢ وهذا بعض ما جاء فيه :

« اغرق الاشخاص الذين تقرر اجراء التجارب عليهم في ملابس الطيران الكاملة في الماء . وكانت معاطف النجاة ، تحصول دون غرقهم . وقد حرت التجارب في درجات حرارة في الماء تـتراوح بين ( ٣٦٥٥ ) و ( ٣٥٥٥ ) درجة فهرنهايت ، وفي سلسلة اخرى من التجارب كانت اعناقهم ورؤوسهم تغطس في الماء ايضاً . وسجلت درجات حرارة تنخفض الى ٥٥٥٥ في المعدة و ٧٩٥٧ في الشرج بطريقة كهربائية . ولم تقع حوادث الموت الا عندما تجمد «الخيخ» والنخاع الشوكي .

« وفي حالات التشريح بعد الوفاة في مثل هذه الحوادث ، كان يعثر على كميات كبيرة من الدماء السائلة تبلغ احياناً سعة كأس، في داخل « التجويف الحقفي » في الجمجمة . وكان القلب يظهر دائماً حالات من التمدد الكثير . وكان الاشخاص الذين تجري عليهم التجارب في مثل هذه الحالات يموتون عادة عندما تهبط درجة الحرارة في الجسم الى ( ٥٥ ٨٨ ) فهرنهايت على الرغم من جميع عاولات الانقاذ . ويظهر التشريح الطبي بعد الوفاة الهمية تدفئة الرأس ووقاية العنق في حالات الزبد التي تسير في طريق التطور اثناء التجارب . » (١)

ويظهر جدول ارفق به الدكتور راشر تقريره ست «حالات مميتــة » كا يظهر درجات حرارة الماء والجسم عند رفع الجسم من الماء ، ودرجــة الحرارة

١ \_ المؤامرة النازية والمدوان (٤) ص ١٣٥ \_ ١٣٦ .

عند الوفاة ، ومدى المكوث في الماء ، والمدة التي استفرقها موت الرجل . وكان اصلب الرجال يحتمل البقاء في الماء مائة دقيقة بينا لا يحتمل اضعفهم البقاء اكثر من ثلاث وخمسين دقيقة .

وقدم وولتر نيف ، وهو ممرض عمل مع الدكتور راشر الى المحكمة التي نظرت في قضية الاطباء ، وصف الرجل العادي لتجربة التجمد فقال :

«كانت اسوأ التجارب التي رأيتها في حياتي. جيء لنا بضابطين روسيين من تكنات احد السجون. وقد أمر راشر بتعريتها ، وبيا كانت حيالات وبإدخالهما في الحوض. وتوالت الساعات ، وبينا كانت حيالات الغياب عن الوعي من جراء البرد تقع عادة بعد ستين دقيقة ، على اكثر تقدير ، لم يبدأ الرجلان في الاستجابة استجابة كاملة إلا بعد ساعتين ونصف الساعة . وفشلت جميع المحاولات التي بذلها راشر لملها على النوم عن طريق « الابر » وقال احدهما للآخر بعد مضي الساعة الثالثة : « ارجوك ايها الرفيق ان تطلب الى الضابط مضي الساعة الثالثة : « ارجوك ايها الرفيق ان تطلب الى الضابط ان يطلق النار علينا » ورد الضابط الآخر بأنه لا ينتظر رحمة أو اسفاقاً من هذا الكلب الفاشي . وتلاقت يد الرجلين متصافحتين الى راشر ، وان جاءت ترجمته غير مطابقة تماماً للحقيقة . ومضى راشر الى مكتبه . وحاول البولندي الشاب ان يخدر الضحيتين ، ولكن سرعان ما عاد راشر بهددنا بمسدسه ... وقد استغرقت ولكن سرعان ما عاد راشر بهددنا بمسدسه ... وقد استغرقت التجربة خمس ساعات قبل ان تتم الوفاة . » (۱)

وكان المشرف الاسمي على التجارب المياه الباردة الأولية شخص يدعى « الدكتور هولز لوهـنر » ، احد اساتـذة كلية الطب في جامعـة كييل ويساعده طبيب يـدعى الدكتور فينكي ، وبعد ان اشتغل هـذان

١ - شهادة وولتر نيف في القضية الاولى .

الطبيبان مع راشر مدة شهرين ، اعتقدا انها قد استنفدا كل ما لديها من طاقات اختبارية . وقد اعد الاطباء الثلاثة تقريراً متناهياً في السرية يقع في اثنتين وثلاثين صفحة قدموه الى القوة الجوية وعنوانه « تجارب التجمّد على الخلوقات البشرية » وهو يقترح عقد اجتماع للعلماء الألمان في نورمبرغ في السادس والعشرين والسابع والعشرين من تشرين الأول عام ١٩٤٢ ، للاستماع الى مساقوصل اليه واضعو التقرير من نتائج . وقد حدد للمؤتمر موضوع البحث « القضايا الطبية المتعلقة بطوارىء الشتاء والطوارىء البحرية » وتؤكد الشهادات التي قدمت في « محاكات الاطباء » ان خمسة وتسعين عالماً المانياً بينهم عدد من ابرز العاملين في هذا الميدان قد اشتركوا في المؤتمر . وعلى الرغم من ان الاطباء الثلاثة لم يدعوا مجالاً للشك لدى المؤتمرين في ان عدداً كبيراً من المخلوقات البشرية قد مات في هذه التجارب الاان أي سؤال لم يوجه في هذا الصدد ، ولم يعترض أي من الحاضرين على الموضوع .

واعتزل الاستاذ هولز لوهنر والدكتور فينكي (١) هذه التجارب منذ هذا الوقت ، بينا واصل الدكتور راشر العمل فيها من تشرين الأول عام ١٩٤٢ حتى ايار من العام الماضي . فقد اراد ان يواصل التجارب فيما اسماه « بالتجمّد الجاف» وبعث الى همار يقول :

« لا ريب في ان اوشويتز اكثر صلاحاً لمثل هذه التجارب من داخاو ، لأن الطقس فيها اكثر برودة ، لا ان اتساع المنطقة فيها يجعل احتال الاستفزاز والاثارة فيها اقل منه في داخاو . (يصرخ الاشخاص الذين تجري عليهم التجارب عندما يتجمدون ) .

ولم يكن في الامكان تغيير مكان التجارب ولذا فقد مضى الدكتور راشر قدماً في تجاربه في داخاو ، آملاً في وقـــوع طقس شتوي ... وقد كتب الى

۱ - يبدو ان الاستاذ هولز لوهنر عانى تبكيت ضميره ، فقد عثر عليه البريطانيون ثمم
 انتحر بعد استجوابه لاول مرة .

همار في مطلع ربيع عام ١٩٤٣ يقول:

« شكراً لله ، فقد اتاح لنا مرة ثانية مجال الطقس الحسن في داخاو . وقد ظل بعض الناس في العراء مدة اربع عشرة ساعــة ، وفي درجة حرارة لاتعدو الواحدة والعشرين ، مع حرارة داخلية متولدة عن عضة البرد الحيطة بالجسم الا تعدو السابعة والسبعين(١) ، وعاد الشاهد نيـف فروى في « قضية الاطباء » في نورمـبرغ وصفاً لرجل عادي عن تجارب « التجمد الجاف » الذي قام به رئيسه فقال : « كنا نضع السجن عارياً على محفّة خارج التكنات في اللسل. وكنا نغطيه بملاية خفيفة ثم نصب عليه الماء البارد. ويظل السجين الذي تجري عليه التجارب على هذا النحو حتى الصباح ، عندها تؤخذ درجة حرارته.

«وقال الدكتور راشر فيا بعد: ان من الخطأ تفطية الرجل « بالملايات » وان يغرّق بالماء . ولن يغطى الاشخاص في المستقبل . اما التجربة التاليــة فستجري على اشخاص يظلون عراة طيلة مدتها».

وعندما يشرع السجين في التجمد بصورة بطيئة متدرُّجة ، يتولى الدكتور راشر أو مساعده تسجيل درجات الحرارة ونبضات القلب ، وانسياب العرق وما شابه ذلك . وكثيراً ما كان الزعيق يمتد طيلة الليل .. ومضى نيف يشرح المحكمة:

« وحظـّر الدكتور راشر مبدئياً اجراء التجارب في حــالة التخدر وفقدان الوعي ، ولكن الرجل موضوع التجربة كان يشير من الضجة دائمًا ما يجعل من المحال على راشر المضي في تجاربه دون تخدیره » (۲)

١ - رسالة الدكتور راشر الى هملر . في ٤ نيسان ١٩٤٣ . القضية الاولى .

٢ - شهادة وولتر نيف - وثائق القضية الاولى .

وكان الاشخاص الذين تجرى عليهم التجارب ، يتركون ليموتوا ، لأنهم يستحقون الموت كما قال هملر ، في أحواض الماء المثلج ، أو عراة على الأرض في العراء في داخاو خارج الشكنات ليالي الشتاء الباردة . وكانوا يعدمونهم فوراً في حالة تمكنهم من البقاء . فالطيارون والبحارة الألمان البواسل ، الذين كانت هذه التجارب تجري لمصلحتهم في الظاهر ، كانوا يقيمون خنادقهم في المياه المتجمدة أو يتركون منبوذين في الفيافي المتجلدة في الدائرة القطبية في النروج وفنلندة وشمال روسيا ، وكان من الواجب انقادهم ان امكنهم . ولهذا فقد شرع الدكتور راشر الذي لا مثيل له ، يجري على «خنازيره» البشرية في داخاو ما اطلق عليه اسم « تجارب التدفئة » . فلقد اراد ان يعرف خير السبيل لتدفئة رجل متجمّد وانقاذ حياته ما أمكن .

واقترح هنريخ هملر الذي لم يكن يتقاعس قط عن تقديم الحلول العملية لفريق علمائه المنهمكين في تجاربهم ، على راشر ، محاولة «التدفئة »بالحرارة « الحيوانية »، ولكن الطبيب لم يقتنع بالفكرة في البداية . فلقد كتب الى زعيم الحرس النازي يقول ان التدفئة بالحرارة الحيوانية لاجسام الحيوانات والنساء ، بطيئة جداً » ولكن هملر ظل يلحف عليه . . وكتب الى راشر يقول :

« انني مهتم أشد الاهتمام بتجارب الحرارة الحيوانية. واني لاعتقد شخصياً ان هذه التجارب قد تأتي بأفضل النتائج واكثرها بقاءً » .

وكان الدكتور على الرغم من ميله الى التشكك ، رجلاً من طراز الناس الذين لا يتجاهلون اقتراحاً يقدمه اليه زعم الحرس النازي . ولذا فقد شرع فوراً في سلسلة من اضخم التجارب ، مسجلاً وقائعها للأجيال القادمة بكل ما فيها من دقائق وتفصيل . ولقد جيء له في داخاو بأربع نزيلات من معتقل النساء في رافنزبروك . ولكنه قد اطلع على ما كتب عنهن بأنهن من الداعرات لم يعجبنه ، فكتب الى رؤسائه يقول :

« أظهرت احدى النساء ، خصائص « نوردية » لا يشك فيها

مطلقاً ... وقد سألت الفتاة عن السبب الذي دعاها للتطوع لمهنة الدعارة فردت قائلة:

« لأخرج من معسكر الاعتقال » . وعندما اعترضت على قولها ذاكراً ان من العار ان تتطوع كداعرة وردت قائلة بأن قضاء نصف سنة في مواخير الدعارة خير من قضاء المدة نفسها في المعتقل ... » « وقد ثار ضميري العنصري ، على فكرة تعريض فتاة من عنصر نوردي نقي الى عناصر ادنى منها عرقياً في المعتقلات . . ولهذا فأنا ارفض استخدام هذه الفتاة في تجاريى .. » (١)

ولكنه استخدم غيرها من الفتيات اللاتي لا يتميزن بالشعر الأشقر والعيون الزرق . وقد بعث بالنتائج التي توصل اليها الى هملر في تقرير « سري » مؤرخ في الثامن عشر من شباط عام ١٩٤٢ : (٢)

« عرضنا الفتيات اللاتي سيكن موضع التجربة الى الزمهرير بالطريقة المألوفة وهن عرايا أو غير عرايا ، وفي الماء البارد وفي مختلف درجات الحرارة . وتولينا رفعهن من الماء في درجة حرارة شرجية تبلغ ( ٨٦ ) درجة .

« وكنا نضع في ثماني حالات الفتاة التي تجري التجربة عليها بين امرأتين عاريتين على سرير واسع . وكنا نصدر التعليات اليهما بأن تلتصقا بالمرأة المتجمدة ، الى أقرب حد ممكن . ثم نفطي الفتيات الثلاث بالبطانيات .

« وعندما تصحو المرأة المتجمدة من غيبوبتها ، كانت فوراً تشد في اتصالها بالفتاتين العاريتين المستلقيتين الى جوارها . وسرعان ما كانت حرارة حسمها ترتفع تقريباً بنفس السرعة التي ترتفع فيها

ا - رسالة هملر واحتجاج راشر ٠٠٠ القضية الاولى ٠

٢ - وثائق القضية الاولى ص ١٦١٦ ، اما الترجمة الانكليزية في « المؤامسرة النازية والعدوان » فمختصرة جدا ولا تصلح .

حرارة الجسم عندما يفرك « بالبطانيات » الصوفية وقد شذت عن هذه القاعدة اربع فتيات وصلن الى درجة « الجماع » الجنسي بين ( ٨٦ ) و ( ٥ , ٥٩ ) فهرنهايت . وعلى اثر انتهاء ( الجماع ) ارتفعت درجة الحرارة عند هاته الفتيات بسرعة تضاهي ارتفاعها إثر حمام ساخن » .

ووجد الدكتور راشر وهو مندهش بعض الاندهاش ، ان المرأة الواحدة ، تثير الدفء في رجل متجمد بسرعة اكثر من امرأتين في جواره .. وقال :

« واني لأعزو ذلك الى الحقيقة الواقعة وهي انه لاتقع هناك مع المرأة الواحدة أية روادع شخصية ، بالاضافة الى ان المرأة تشد من التصاقها الى الرجل المتجمد . وهناك كانت عودة الرجل الى الوعي الكامل سريعة للغاية . وفي حالة رجل واحد ليس الا ، لم يعبد الوعي ، وسجلت درجة منخفضة من الدف، وقد مات هذا الرجل وقد ظهرت عليه علائم النزيف التي أثبتها التشريح الطبي اللاحق » . ولحن ذلك الابتذال الاجرامي فقال ان تدفئة رجل «متجلد» عن طريق النساء يسير بعطء وان الحامات الساخنة اكثر تأثيراً ، فقال منها كلامه :

« كانت اجسام الاشخاص الذين تصلح احوالهم الصحية فقط للجهاع الجنسي هي التي ينبعث فيها الدفء بسرعة مدهشة ، وكانت تبدى كذلك عودة سريعة الى الطبيعة الصحية العادية ».

وتؤكد الشهادات التي قدمت في « قضية الاطباء » ان نحواً من اربعهائة تجربة في التجمّد قد أجربت على نحو من ثلاثمائة شخص مات منهم مباشرة ما تتراوح نسبته بين الثانين والتسعين في المائة ، بينا قتل الباقون منهم بالرصاص في النهاية ، لا سيا وقد أصيب بعضهم بالجنون . ولم يكن الدكتور راشر نفسه شاهداً في القضية . فلقد واصل تجاربه الاجرامية في عدة نواح واتجاهات لا يكن حصرها حتى ايار عام ١٩٤٤ ، عندما اعتقله الحرس النازي مع زوجته ، لا بسبب « تجاربه » القاتلة كا يبدو بل بتهمة التضليل في رواية الطريقة التي جاء

فيها اطفالهما الى الحياة. ولم يكن في وسع هملر، وهو الذي يعبد الأمومة الألمانية، ان يتساهل في مثل هذه التهمة ، وكان قد صدق بأن السيدة راشر قد بدأت بانجاب الاطفال وهي في الثامنة والاربعين من عمرها ، ولذا فقد اشتدت ثورته عندما عرف بأنها قد خطفت هؤلاء الاطفال. وهكذا أودع الدكتور راشر في القسم السياسي من معسكر داخاو الذي شهد نشاطه ، وأودعت زوجت في معتقل رافنزبروك الذي كان زوجها يجمع منه عاهراته لتجارب « التدفئة » . ومات الزوجان قبـــل انتهاء الحرب ، ويعتقد بأن هملر نفسه هو الذي أمر بإعدامهما في آخر عمل من اعماله الرسمية . ولو عاشا القدما حتماشهادات غريبة . وقد عاش عدد من هؤلاء الشهود العجيبين ، ليقدموا ما لديهم من معاومات الى المحكمة ، وليقفوا متهمين امامها . وقد ادين سبعة منهم وحكم عليهم بالموت ثم شنقوا على الرغم من ادعائهم بأنهم قاموا بتجاربهم القتالة كأعمال وطنية ، تفيد وطنهم. وحكم على الدكتورة هيرتا اوبرهيوز ، وهي المتهمة الوحيدة في «قضية الاطباء » بالسجن عشرين عاماً . فقد اعترفت بأنها ضربت « ابراً قتالة لخس أو ست من النساء البولنديات اللاتي عانين مع مئات غيرهن من العذاب في عدد من التجارب اللعينة في معتقل رافنز بروك . وبرئت ساحة عدد من الاطباء وبينهم الدكتور الشرير بوكورني الذي اراد ان يمنع الملايين من الاعداء من التوالد. واظهر عدد قليل منهم التوبة . وطلب الدكتور ادوين كاتزينيليبوغن وهو استاذ سابق في كلية الطب في جامعة هارفرد ، في محاكمة ثانية جرت للاطباء الثانويين ، من هيئة الحكمة ، انزال عقوبة الاعدام به ، اذ هتف صارخاً « لقد وسمتموني بسمة قابيل على هامتي ، وكل طبيب ارتكب الجرائم التي تتهمونني بها يستحق الموت » . ولكن المحكمة لم تنفذ له رغبته وانما قضت عليه بالسجن مدى الحياة ليس إلا . (١)

١ - كتاب « اطباء العار للدكتور اليكساندر ميتشرليش وفريد مييلكي ص ١٤٦ - ١٧٠ .
 وفي هذا الكتاب تلخيص ممتاز « لمحاكمة الإطباء » . وكان ميتشرليش رئيسا للجنة الإطباء الإلمان في المحاكمة .

## موت هايدريش ونهاية قرية ليديس

نزلت بسادة النظام الجديد من قطاع الطرق اثناء الحرب ، حادثة اعتبرت نوعاً من القصاص ، على ما قاموا به من مذابح عند الشعوب المحتلة . فقد واجه رينهارد هايدريش ، رئيس الشرطة الخاص والمكتب الخاص ، ونائب رئيس الفستابو ، والشرطي المجرم ذو الانف الطويل ، والعينين الجامدتين البالغالثامنة والثلاثين من عمره ، وصاحب النزعات الجهنمية وخالق فكرة «الحل الاخير» ، باية عنيفة للغاية .

كان هذا الرجل تواقاً للمزيد من السلطان ، وكان يتآمر سرياً على رئيسه هملر ولذا فقد رتب امره ، ليختار بالاضافة الى مناصبه الاخرى ، حاميا بالنيابة لبوهيميا ومورافيا . فلقد اصدر هملر امره في ايلول عام ١٩٤١ بمنح نوراث العجوز المسكين، وحامي القاطعتين اجازة مرضية طويلة وغير محدودة ، ليحل محله هايدريش في المركز القديم للملوك البوهيميين في قصر هرادشين في براغ . ولكن مدة اقامته في هذا القصر لم يقدر لها ان تطول .

فبينا كان هايدريش يستقل في صباح التاسع والعشرين من ايار عام ١٩٤٢ ، سيارته «المرسيدس» الرياضية المكشوفة من دارته الريفية الى القصر في براغ ، ألقيت عليه قنبلة بريطانية الصنع ، نسفت السيارة ومزقتها كا حطمت عموده الفقري . وقد قندف بها تشيكوسلوفاكيان هما جان كوبيس وجوزيف غابيك ، وهما من رجال الجيش التشيكوسلوفاكي الحر" في انكلترا ، وقد انزلتها بالمظلات طائرة من طائرات السلاح الجوي البريطاني ، وكانا مجهزين بكافة المعدات اللازمة للقيام عممتها ، ولذا تمكنا من الاختفاء تحت

ومات هايدريش متأثراً بجراحه في الرابع من حزيران . وسرعان ما تلت موته مجزرة مريعة ، اذ شرع الألمان يثأرون على طريقة الطقوس التيوتونية القديمة لبطلهم . ويقول احد تقارير الفستابو ان (١٣٣١) تشيكياً بينهم (٢٠١) من النساء اعدموا فوراً (١٠) . وحوصر القاتلان الفعليان مع ( ١٢٠) آخرين من رجال المقاومة التشيكية والمختفين في الدير ، اذ طوقته قوات الحرس النازي ، وقتلتهم جميعاً عن بكرة ابيهم . (٢) ولحقت العقوبة على هذا التحدي بالجميع وبينهم اليهود بالطبع . فقد نقل ثلاثة آلاف منهم من معزل « ثيريسينستادت » وبينهم اليهود بالطبع . فقد نقل ثلاثة آلاف منهم من معزل « ثيريسينستادت » الممتاز ونقلوا الى الشرق لإبادتهم هناك . واعتقل غوبلزيوم انفجار القنبلة خمسائة ممن تبقى من اليهود في برلين واعدم يوم موت هايدريش (١٥٢) منهم كعمل تأري .

لكن العالم المتحضر ، سيظل يذكر اول ما يــذكر ، كنتيجة لاغتيال هايدريش ، المصير الذي حل بقرية ليديس الصغيرة القريبة من كلادنو مدينة المناجم ، والتي لا تبعد كثــيراً عن براغ ، فلقد وقع في هــذه القرية الريفية الصغيرة الوادعة ، من الوحشية الرهيبة ما لا مثيل له . لا لسبب آخر سوى تقديم الدليل الى شعب محتل عما يقع له اذا جرؤ فاعتدى على حياة أحد مستعدده.

ففي ساعات الصباح البـاكر من التاسع من حزيران ١٩٤٢، وصلت

ا - نشرة مكتبة وينر - ١٩٥١ . (٥) ص ١ - ٢ ونقل الرواية ريتلينفر في كتابه «الحرس النازي » ص ٢١٦ .

٢ ـ يقول شيلينبرغ الذي كان هناك ، ان الفستابو لم ثعرف قط ان القاتلين الحقيقيين
 كانا بين الذين قتلوا في الدير . (شيلينبرغ - مسالك الجن - ص ٢٩٢) .

عشر شاحنات من قوات الأمن الألمانية يقودها الرئيس ماكس روستوك (۱) الى قرية ليديس وطوقتها . ولم يسمح لانسان بمفادرة القرية على الرغم من الساح لكل من كان يعيش فيها ، وصادف وجوده عند التطويق خارجها ، بالعودة اليها وحاول صبي في الثامنة عشرة من عمره ، من جراء ما اصابه من هلم الفرار من القرية ، ولكنه قتل فوراً باطلاق النار عليه . وحاولت امرأة فلاحة الفرار الى الحقول الفسيحة ، فاطلقت النار على ظهرها وقتلت . واحتجز جميع أهل القرية من الذكور في صوامع الغلال والاسطبلات وفي مخزن فلاح يدعى هوراك كان مختاراً للقرية .

وعندما اطل فجر اليوم التالي ، كانوا ينقلون الى الحديقة القائمة وراء المخزن في جماعات تضم الواحدة منها عشرة اشخاص ، حيث تتولى فصائل من شرطة الأمن اعدامهم بالرصاص ، وظل العمل مستمراً حتى الرابعة مساء ، حيث اعدم (١٧٢) شخصاً كلهم من الرجال والفتيان الذين يتجاوزون السادسة عشرة من اعمارهم . واعتقل تسعة عشر رجلا آخرين من اهل القرية كانوا يعملون في منجم كلادنو اثناء المجزرة ، فيا بعد واعدموا في براغ .

ونقلت سبع نساء من اهل ليديس الى براغ ، حيث تم اعدامهن هناك . اما بقية نساء القرية ويبلغ عددهن (١٩٥) فقد نقلن الى معتقل رافنزبروك في المانيا، حيث اعدمت سبع منهن بالفاز ، واختفت ثلاث ، وماتت اثنتان واربعون من سوء المعاملة ، ونقلت اربعة من نساء ليديس كن على وشك الوضع الى مستشفى للولادة في براغ ، حيث قتل اطفالهن ثم نقلن بعد ذلك الى رافنزبروك .

ولم يبق أمام الألمان الا التخلص من اطفال القرية الذين اصبح آباؤهم في عداد الموتى وغدت امهاتهم نزيلات المعتقل وأرى لزاماً على ان أقول ان الألمان لم يقتلوهم بالرصاص حتى الذكور منهم . فقد نقلوا الى معتقل في غنيزناو وكان عددهم تسعين طفلا ، فاختار خبراء هملر في الشؤون العنصرية سبعة منهم لم يكلوا سنة واحدة من العمر بعد ، وارسلوا الى المانيا لينشأوا

١ - نفذ فيه حكم الاعدام شنقا في براغ في آب عام ١٩٥١ .

وذكرت الحكومة التشيكوسلوفاكية في تقريرها الرسمي الذي قدمت الى محكمة نورمبرغ ان كل اثر لهؤلاء قد فقد .

ولقد عثر على بعض هؤلاء لحسن الحظ فيما بعد . واني لأذكر انني في خريف عام ١٩٤٥ ، قرأت نداءات مؤثرة في الصحف الألمانية التي يسيطر عليها الحلفاء وجهتها بعض الامهات العائشات من أهل ليديس يتوسلن فيها الى الشعب الألماني مساعدتهن في العثور على اطفالهن وارسالهم اليهن . (١)

وتم بالفعل محو قرية ليديس من الوجود ، فبعد ان تم قتل الذكور من أهلها ، ونقل النساء والاطفال منها ، قامت شرطة الأمن بإحراقها ، ونسفت مبانيها ثم أزالت آثارها .

وعلى الرغم من ان ليديس غدت ذات شهرة كنموذج على الوحشية الألمانية والا انها لم تكن القرية الوحيدة في البلاد التي تحتلها المانيا والتي عانت مثل هذه النهاية الوحشية . فهناك قرية اخرى في تشيكوسلوفاكيا عانت نفس المصير هي قرية ليزهاكي كا ان هناك قرية اخرى كثيرة في بولندة وروسيا واليونان ويوغوسلافيا . وكرر الألمان حتى في الغرب ، حيث كان النظام الجديد أقل شراسة ووحشية نسبياً ما فعلوه في ليديس ، اذ كانوا ، كا وقع في قرية تيليفاغ النروجية مثلا ، يبعثون بأهل القرى من رجال ونساء واطفال الى المعتقلات المختلفة ، بعد ان يزيلوا هذه القرى من الوجود ويحيلوها الى تراب .

ولكن مجزرة بشرية اخرى وقعت في العاشر من حزيران عام ١٩٤٤ أي بعد نحو من عامين من من عامين من عاميني من عامين من م

ا ـ قدمت وكالة اللاجئين الدولية التابعة للامم المتحدة في الثامن من نيسان عام ١٩٤٧
 تقريرا يقول انه عثر على سبعة عشر منهم في بافاريا وقد ارسلوا الى امهاتهم في تسيكوسلوفاكيا.

فلقد طوق فصيل من فرقة الحرس النازي المسهاة «هذا الرايخ» والتي نالت شهرة واسعة في روسيا بفظائعها ان لم يكن ببسالتها القرية الفرنسية وطلب الى اهلها التجمع في ساحة القرية العامة ، وهناك تولى القائد ابلاغ الاهلين ، الى معلومات وصلت الى السلطات عناخفاء بعض المتفجرات في القرية ، وان السلطات ستقوم بالتثبت من الهويات والبحث في القرية عن بعض الامور . وعلى الاثر احتجز اهل القرية وعددهم (٦٥٢) شخصاً ونقل وجالها الى صوامع الغلال ونحازنها ، بينا نقلت النساء والاطفال الى الكنيسة . وسرعان ما اشعلت النار في القرية كلها . وانتقل الجنود الألمان بعد ذلك الى العمل مع الاهلين . فالرجال الذين لم تأكلهم النيران في الصوامع والمخازن قتلوا بنيران المدافع الرشاشة . واطلقت النيران ايضاً على النساء والاطفال في الكنيسة ، واكلت النار من بقي منهم حياً ، عندما اشعل الجنود النار في الكنيسة . وعثر مطران ليموج بعد ثلاثة ايام على حثة خمسة عشر طفلا وقد تفحمت في كومة واحدة وراء المذبح الذي اكلت النبران .

وقد اثبتت محكمة عسكرية فرنسية بعد تسع سنوات في عام ١٩٥٣ ، ان ( ٦٤٢ ) شخصاً من اهل اورادور قد ابيدوا في المجزرة بينهم ( ٣٤٥ ) امرأة و (٢٩٧) من الإطفال و (١٩٠) رجلاً. ولم يبق من اهلها على قيد الحياة الا عشرة اشخاص . فلقد تحدى هؤلاء الموت على الرغم من اصابتهم مجروق بالغة . وظلوا على قدد الحياة . (١)

ولم تعد اورادور شأنها في ذلك شأن ليديس الىالوجود.وظلت ركام القريتين عَثَالًا حياً على نظام هتار الجديد في اوروبا. وتقف الكنيسة المهدمة في ذلك الجو

ا \_ قضت المحكمة على عشرين رجلا من فوج الحرس النازي بالاعدام ، ونفذ الحكم في اثنين منهم أما الباقون فقد خفض الحكم عليهم الى السجن مددا تتراوح بسين خمس سنوات واثنتي عشرة سنة . وحكم على قائد فرقة « هذا الرابخ » اللواء هانز لاميردينغ بالاعدام غيابيا، ولم يعثر على الرجل كما اعرف . أما القائد الفعلي للفرقة الرائد اوتو ديكمان ، فقد قتل في الحرب في معركة نورمانديا بعد بضعة ايام .

الريفي المحيط بها ، تذكرة دائمة لذلك اليوم الجميل من ايام حزيران ، قبل الحصاد ، عندما توقفت القرية وأهلها عن الوجود . وهناك لوحة تقف في المكان الذي كانت فيه احدى النوافذ وقد كتب عليها : فرّت السيدة روفانس ، من هذه النافذة . وكانت السيدة الوحيدة التي ظلت على قيد الحياة » . وامام هذه اللوحة تمثال صغير للسيد المسيح وقد ثبت الى صليب حديدي علاه الصدأ .

هكذا كانت طلائع نظام هتار الجديد. وهكذا تجلت امبراطورية قطاع الطرق التي اقامها النازيون في اوروبا ومن حسن حظ البشرية ان هذه الامبراطورية قد تحطمت في طفولتها ، لا عن طريق ثورة قام بها الشعب الألماني ضد هذه العودة الى البربرية بل عن طريق هزيمة السلاح الألماني وما تلاها من انهيار الرايخ الثالث. وهي الهزيمة التي سنتولى سرد قصتها في الفصول الباقية من هذا الكتاب

## يقوط موسي ولبني

كان الألمان طيلة السنوات الثلاث الأولى المتعاقبة من الحرب ، هم الذين يشرعون كلما حل الصيف ، في الهجوم الضخم ، على القارة الأوروبية . أما الآن وعندما حل عام ١٩٤٣ ، فقد انقلبت الآية .

وكان من الواضح ، عندما المت جيوش الفريق ايزنهاور الانكلو - امريكية ، أسر ما تبقى من قوات المحور في تونس في مستهل ايار من ذلك العام ، قاضية على ماكان في يوم ما جيشا ضخما في افريقيا الشهالية ، ان هنده الجيوش الظافرة ، ستتجه الآن الى ايطاليا نفسها . وكان هذا التوقع هو الكابوس الضخم الندي تسلط على موسوليني وعذ به في ايلول عام ١٩٣٩ ، والذي الضخم على تأجيل دخول ايطاليا الحرب ، الى ان كان الألمان قد الموا احتلال جارتها فرنسا ، والى ان كانت الحملة البريطانية قد دحرت الى ما وراء القناة الانكليزية . وقد عاد الكابوس الآن الى الظهور ولكنه اخذ يتحول الآن

وكان موسوليني نفسه مريضاً ، فقد طاشت احلامه ، وأحس بالهلع والخوف وقد انتشرت الروح الانهزامية لدى شعبه وفي القوات المسلحة ايضاً . ووقعت حركات اضراب عامة في ميلان وبورين ، حيث تظاهر العمال الجياع يطلبون « الخبز والسلام والحرية » . وبدأ النظام الفاشي الفاسد والحقيد في الانهيار

بسرعة ، وعندما اقيل الكونت شيانو في مستهل العام من منصب كوزير للخارجية ، وأوفد الى الفاتيكان كسفير فيها ، شك الألمان في انه قد أوف د الى هناك للتفاوض لعقد صلح منفرد مع الحلفاء ، وهو ما كان يدعو اليب ايضاً انطونسكو الديكتاتور الروماني .

وكان موسوليني يطر هتار منذ اشهر بالنداءات المتوالية ، يطلب اليه فيها ان يعقد الصلح مع ستالين ، ليتمكن من سحب جيوشه الى الغرب لإقامة دفاع مشترك مع الايطاليين ضد التهديد المتزايد للقوات الانكليزية – الامريكية في البحر المتوسط ، وتلك القوات التي اعتقد انها تحتشد الآن في انكلترا للقيام بغزو عبر القناة . وادرك هتار ان الوقت قد حان لعقد اجتاع مع موسوليني لتقوية عزائم شريكه المترنح ، والشد من أزره، وتم اعداد العدة لعقد الاجتاع في السابع من نيسان عام ١٩٤٣ في سالزبرغ ، وعلى الرغم من ان الدوتشي وصل الى مكان الاجتاع هذه المرة وقد عقد عزيمته على انيفعل اخيراً ما يريد أو يقول ما يشاء على الأقل ، إلا انه أذعن ثانية لإرادة الفوهرر واستسلم للسيل المنهمر من كلماته . وقد وصف هتار فيا بعد نجاحه هذا الى غوبلز الذي دو نه في يومياته على النحو التالى :

« نجح هتلر عن طريق بذل كل نقطة من الجهدفي اعادة موسوليني الى الطريق ... وقد مر الدوتشي بتبدل كامل في هذه الفترة . وعندما خرج من قطاره عند وصوله ، ظن الفوهرر انه يبدو كرجل عجوز محطم ، ولكنه عندما غادر سالزبرغ بعد اربعة ايام كان في حالة معنوية رائعة وعلى استعداد للقيام بأي عمل » (١)

ولكن موسوليني لم يكن في الحقيقة على استعداد للاحداث التي توالت عليه الآن بسرعة متلاحقة . فما كاد الحلفاء يكملون احتلال تونس في شهر ايار حتى قاموا بحركة نزول ناجحة في صقلية في العاشر من تموز . ولم يكن الايطاليون

١ - يوميات غوبلز ص ٢٥٢

راغبين في القتال في وطنهم . وسرعان ما وصلت الانباء الى هتار بأن الجيش الايطالي في «حالة انهيار » وهو الوصف الذي نقله الى مستشاريه في القيادة العامة للقوات المسلحة ، عندما عقد معهم مؤتمراً عسكرياً في السابع عشر من تموز... إذ قال :

« ليس ثمة من أمل في انقاذ البلاد إلا بإتباع اجراءات وحشية كالتي طبقها ستالين في عام ١٩٤١ أو الفرنسيون في عام ١٩١٧ . ومن الواجب اقامة محكمة عسكرية في ايطاليا للخلاص من المناصر غير المرغوب فيها » (١)

وعاد فاستدعى موسوليني مرة ثانية للبحث في الموضوع وعقد الاجتاع في فيلتري في شمال ايطاليا في التاسع عشر من تموز . وكان هذا المؤتمر الثالث عشر الذي يعقده الديكتاتوران ، وكان على غرار المؤتمرات الأخيرة السابقة . وتولى هتلر زمام الحديث معظم الوقت ، وظل موسوليني يصغي اليه ثلاث ساعات قبل الغداء وساعتين بعده . وحاول الزغيم الألماني المتعصب دون كبير نجاح ، ايقاد الروح المعنوية في صديقه وحليفه الكثير التوجع . وقال له ان الواجب يحتم عليهما المضي في الحرب في جميع الجبهات . وأضاف انها لا يستطيعان ان يتركا مهمتهما « للجيل القادم » فها زال « صوت التاريخ » يدعوهما . واكد ان في الامكان الحفاظ على صقلية وايطاليا ، اذا قاتل الايطاليون قتالاً صادقاً . وستكون هناك نجدات المانية اخرى لمساعدتهم . وذكر لحليفه ان ثمة غواصة جديدة ستنزل الى المحر عما قريب ، وستوجه الى البريطانيين ضربة كضربة « ستالينغراد » .

ووجد الدكتور شميدت ان الجو الذي أحاط بالاجتماع ظل على الرغم من وعود هتلر وتبجحاته ، باعثًا على القنوط. وكان موسوليني قد بلغ حداً من الاجهاد جعله عاجزاً عن متابعة خطب صديقه النارية ، وطلب اخيراً من شميدت

١ \_ مؤتمرات هنلر في الشؤون البحرية (١٩٤٣) ص ٦١ ٠

تزويده بملاحظاته . واشتد يأس الذوتشي عندمًا وصلته اثناء الاجتماع اولى انباء الغارات الجوية النهارية على مدينة رومة (١) .

وهكذا وصل بنيتو موسوليني المتعب والذي اجهدته الشيخوخة على الرغم من انه لم يتجاوز الستين ، والذي ظل يتبختر على المسرح الأوروبي اكثر من حقبتين ، إلى نهاية مطافه . وعندما عاد إلى رومة وجد أن الحالة أسوأ مما توقعه نتيجة الغارة العنيفة الأولى . فقد واجه ثورة من اقرب اخدانه في قيادة الحزب الفاشي حتى من صهره شيانو . وكانت هناك مؤامرة وراء هـذه الثورة ضمتت حلقة اوسع مدى ووصلت إلى الملك نفسه للاطاحة به وبعهده .

وكان الزعماء الفاشيون الثائرون يقودهم دينوغراندي ( Dino Grandi ) وغيوسيب بوتاي ( Ginseppe Bottai ) وشيانو يطالبون بعقد المجلس الفاشي الاعلى الذي لم يكن قد اجتمع منذ كانون الأول عام ١٩٣٩ والذي كان دائما « يبصم » تمام البصم ما يريده الدوتشي منه واجتمع المجلس ليلة الرابع والعشرين الخامس والعشرين من تموز عام ١٩٤٣ ، ووجد موسوليني نفسه لأول مرة منذ تولى الديكتاتورية هدف نقد عنيف بالنسبة الى الكارثة التي قاد البلاد اليها واتخذ المجلس قراراً بأغلبية (١٩) مقابل (٨) يطلب إعادة الملكية الدستورية على ان يقوم الى جانبها برلمان ديموقراطي . وطالب القرار ايضاً بإعادة القيادة العامة للقوات المسلحة الى الملك نفسه .

ويبدو ان الثائرين الفاشيين ، اذا ما استثنينا غراندي على الغالب ، لم يكونوا يفكرون مطلقاً في المضي الى ابعد من هذا . ولكن كانت هناك مؤامرة أخرى اكثر اتساعاً يشترك فيها عدد من القادة العسكريين والملك ، وقد قفزت الآن الى عالم الوجود . ويبدو ان موسوليني نفسه قد تصور بأنه تمكن من التغلب

ا - توجد الوقائع الإيطالية عن اجتماع فيلتري في كتاب « هتلر وموسوليني » ص ١٦٥ - ١٩٠ وكذلك في نشرة وزارة الخارجية الامريكية الصادرة في السادس من تشرين الاول عام ١٩٠ ص ١٠٧ - ١١٤ و ص ١٣٩ ، ويروي الدكتور شميدت وصفه للاجتماع في كتابه ، « ترجمان هتلر » ص ٢٦٣ .

على العاصفة ، اذ ان القرارات في ايطاليا لم تكن تتخذ على أي حال بأغلبية الاصوات في المجلس الأعلى ، بل من الدوتشي نفسه ، وقد بوغت اشد مباغتة ، عندما استدعي مساء الخامس والعشرين من تموز الى القصر الملكي لمقابلة الملك ، الذي اقاله فجأة و بحزم من منصبه ثم امر باعتقاله في عربة اسعاف تولت نقله الى مركز للشرطة (١١).

وهكذا هوى القيصر الروماني الحديث ، وسقط سقوطاً معيباً ، أجل لقد سقط رجل القرن العشرين المتميّز بروحه المشاكسة ، والذي عرف كيفيستغل ما في هذا القرن من اضطرابات ومن يأس ، والذي اخفى وراء هذا المظهر الزاهي كياناً لا يعدو نشارة الخشب . ولم يكن موسوليني كإنسان مفتقراً الى الذكاء . فلقد كان واسع الاطلاع على التاريخ ، وكان يظن انه قد وعى عبره و دروسه . ولكنه كديكتاتور طاغية ارتكب خطيئة قاتلة بأن حاول ان يجعل من بلاده وهي مفتقرة الى جميع الموارد الصناعية ، دولة عسكرية واستعارية كبرى ، لا سيا وان شعبها على النقيض من الشعب الألماني كان مغرقاً الى حد الغلو في حياة الحضارة الوادعة وفي ادعاء الفلسفة والعلم ، وكان غارقاً الى درجة هائلة في الاستكانة بحيث لا تجتذبه المطامح الطائشة . ولم يكن الشعب الإيطالي على النقيض من الشعب الألماني قد اعتنق الفاشية اعتناقاً قوياً من جماع عواطفه . بل

ا - كتب موسوليني فيما بعد يصف حالته المقلية عندما مضى الى القصر ٠٠٠ يقول : « كنت بدأما خالي التفكير من اية شكوك ، » ولكن الملك فكتور عمانوئيل ، سرعان ما حمله على الهبوط بن اجواء الاوهام التي كان فيها ٠٠٠ ويروي موسوليني ان الملك قال له في بداية الامر ٠٠٠ « عزيزي الدوتشي ٠٠٠ لقد انتهى كل شيء ، وها هي ايطاليا تمضي مزقأ الآن ٠٠٠ فالجنود لا يريدون ان يقاتلوا ابدا ٠٠٠ وقد غدوت الآن اكثر شخص تكرهه ايطاليا ٠٠٠ »

ویقول موسولینی آنه رد قائلا . . « آنك تتخذ قرارا من اخطر القرارات . « ولكنه لـم يحاول ، كما روى هو نفسه آن يحمل الملك على تغيير رأيه ، وانهى كلامه متمنيا «حظا سعيدا» لخلفه ( مذكرات موسوليني ١٩٤٢ - ١٩٤٣ - ص ٨٠ – ٨١ ) .

أدرك في النهاية هذه الحقيقة، ولكنه شأنه في ذلك شأن الديكتاتوريين الآخرين، قد استهواه السلطان وخدعه، وأدى في النهاية الى افساده، متلفاً فكره ومسمما سداد رأيه. وقد طوّح به ذلك الى ارتكاب خطيئته الثانية القتالة، وهي تجربة حظه، وربطه مع حظوظ بلاده الى عجلة الرايخ الثالث. وعندما بدأ الجرس يقرع معلناً نهاية المانية هتلر، شرع في الوقت نفسه يعلن نهاية ايطالية موسوليني، ولم يحل صيف عام ١٩٤٣ حتى كان الزعم الايطالي قد اصغى الى صوته. ولكنه لم يستطع ان يفعل شيئاً ليتجنب مصيره. فلقد بات الآن أسير هتلر.

ولم تطلق رصاصة واحدة حتى من المتطوعة الفاشية لإنقاذه. ولم يرتفعصوت واحد دفاعاً عنه . وبدا أن أي انسان لم يكترث بمصيره المهن وطبيعة الشكل الذي مضى فيه اذ انتقل من حضرة الملك الى السجن في عربة اسعاف . بل على النقيض كان ثمة شعور غامر بالفرح لسقوطه . وانهارت الفاشية ايضاً بنفس السهولة التي انهار فيها مؤسسها. والف المشير بيتروبادوليو (Pietro Badoglio) السهولة التي انهار فيها مؤسسها. والف المشير بيتروبادوليو (Pietro Badoglio) حصومة لاحزبية من القادة العسكريين و كبار المؤظفين . وقام الرئيس الجديد بحل الحزب الفاشي وأقيل كبار الفاشيين من مراكزهم الحساسة ، واطلق سراح جميع مناهضي الفاشية .

وفي وسع المرء ان يتصور ما ساد مقر قيادة هتلر من رد فعل بالنسبة الى انباء سقوط موسوليني . ولكننا لسنا في حاجة الى التصور ، اذ ان التقارير السرية حاشدة تماماً بالحديث عن رد الفعل هذا (١) . لقد اصاب النبأ الجميع بما يشبه الصاعقة ، وسرعان ما اتضح ان ثمة احداثاً مماثلة قد تقع ، واضطرب الدكتور غوبلز خشية من ان يكون هذا الحادث الذي وقع في رومة ، سابقة قد تحتذى في اكثر من مكان ، ولذا فقد استدعي على جناح السرعة الى مقر قيادة الفوهرر

ا - المصدر الرئيسي هو السجلات المختزلة لمؤتمرات هتلر في مقر قيادته في الجبهة الشرقية في ٢٥ و ٢٦ تموز ، المجموعة في كتاب « هتلر يوجه حربه » لفليكس جيلبرت Felix Gilbert ص ٢٩ - ٧١ وكذلك يوميات غوبلز ص ٤٠٣ - ٢١) ومؤتمرات هتلر في الشؤون البحرية من اعداد امير البحر دونيتز القائد الجديد للاسطول الالماني .

في راستنبرغ في السادس والعشرين من تموز. وقد اتجه تفكير وزير الدعاية، أول ما اتجه ، كا نعرف اليوم من يومياته ، الى الطريقة التي يوضح فيها سقوط موسوليني الى الشعب الألماني ، وراح يسأل نفسه : « ترى مساذا سنقول للشعب على أي حال ؟ ، . وقرر ان يكتفي بالقول للشعب الألماني في هذه الفترة بأن الدوتشي قد استقال « لاسباب صحية » . ودو"ن في يومياته يقول :

« وقد تؤدي معرفة هذه الاحداث الى تشجيع بعض العناصر الهدامة في المانيا على الظن بأن في وسعها ان تقوم هنا بشيء مما قام به بادوليو واخوانه في رومة . وقد أصدر الفوهرر أو امره الى هملر ، باتخاذ أشد الاجراءات البوليسية ، لضمان عدم وقوع شيء من هذا النوع هنا ، وعدم ظهور مثل هذا الخطر » .

وأضاف غوبلز ان هتلر، على أي حال، لم ير ان الخطر ماثل في المانيا بشكل قريب . وعاد وزير الدعاية فهدأ من قلقه ، مؤكداً لنفسه بأن الشعب الالماني لن « يرى في ازمة رومة سابقة تحتذى » .

ولقد بوغت هتار بهذه الأنباء مباغتة تامــة عندما بدأت تتوارد على الآلة الطابعة البعيدة المدى ، على مقر قيادته بعد ظهر الخامس والعشرين من تموز على الرغم من الحقيقة الواقعة وهي انه كان قد لاحظ دلائل انهيار موسوليني في اجتماعها الأخير قبل اسبوعين . وكان أول نبأ وصله ، هو ان المجلس الفاشي الأعلى قد اجتمع ، دون ان يدري سبباً لاجتماعه هذا . وراح يسأل رفاقه : « ترى ما الفائدة من مثل هذا المجلس ؟ ومادا يصنع اعضاؤه سوى ان يثرثروا وهذوا ؟ »

وتأكدت أسوأ مخاوفه في ذلك المساء. وراح يعلن لمستشاريه العسكريين الذاهلين الذين دعاهم الى اجتماع عسكري بدأ في التاسعة والنصف مساء بقوله: « لقد استقال الدوتشي ، وقد تولى الحكم بادوليو ، عدونا اللدود » .

وهكذا كان رد فعل هتار في هذه المرة الوحيدة من أوقات الحرب المتأخرة،

شبيها في انأته وسلامة حكمه ، بردود فعله السابقة في الأزمات الأولى التي وأجهها في ايامه السابقة والناجحة . وعندما اقترح الفريق يودل انتظار المزيد من التقارير الكاملة من رومة ، أسكته هتلر بقوله :

«قد يكون الانتظار مفيداً ، ولكن علينا ان نبادر الى العمل فوراً . وليس لدي من شك انهم في خيانتهم سيحاولون خداعنا. بتأكيد ولائهم لنا ، لكن مثل هذا التأكيد لا يعدو مجرد الخداع . وعلى الرغم من ان بادليو هذا ( ووردت على لسانه هنا بعض كلمات السباب ) قد أعلن فور تسلمه الحكم ، انه سيواصل الحرب ، إلا ان اعلانه هذا لا يبدل من واقع الأمر شيئاً . فقد يقولون هذا ، لكن قولهم لا يعدو الخيانة . وسنلعب عين لعبتهم بينا نعد عدتنا لاقتناصهم بضربة واحدة ، والامساك بكل تلك الحثالات » .

كانت هذه هي فكرة هتلر في الوهلة الأولى ، وهي الامساك بكافـــة الذين أطاحوا بموسوليني واعادة الدوتشي الى الحكم ، ثم مضى يقول :

« وسأبعث برسول خاص الى هناك في الغد يحمل أوامري الى قائد فرقة الرماة الآلية المدرعة الثالثة ، بالزحف فوراً على رومة ، مع كل التفصيلات اللازمة ، لاعتقال جميع اعضاء الحكومة والملك وأفراد الزمرة جميعاً . وعليه قبل كل شيء ان يعتقل ولي العهد ، وان يضع يده على افراد العصابة جميعاً ولا سيا بادوليو واعوانه . وعلينا ان نراقبهم بعد ذلك وهم يذعنون و يخضعون ، و نعد بعد يومين أو ثلاثة ايام انقلاباً ثانياً » .

وعاد هتار يتطلع الى رئيس دائرة العمليات الحربية في القيادة العليا للقوات المسلحة ويقول :

« اسمع يا يودل . . أعد الأوامر اللازمة . . بأن يزحفوا على رومة بكل ما لديهم من مدافع للهجوم ، وان يعتقلوا الحكومة والملك ،

وجميع اتباعها . انني اريد ولي العهد قبل الجميع . كانتل – انه اكثر خطورة من الرحل العحوز .

بودينشاتز ( فريق في السلاح الجوي ) - من الواجب ترتيب أمر الاعتقال بحيث يمكن جمعهم في طائرة تحملهم الى هنا فوراً.

هتار - أجل . يجب حملهم في طائرة فوراً .. بودينشاتز - وعلينا ان لانسمح لبامبينو بأن يضيع في المطار .

وأثير في مؤتمر آخر عقد بعيد منتصف الليل ، موضوع الفاتيكان وما يجب عمله تحاهه . ورد هتلر قائلا :

« سأدخل الى الفاتيكان فوراً. فهل تعتقدون بأن أمر الفاتيكان يصعب علي ويحيرني؟ سنعالج موضوعه فوراً.. فجميع افراد السلك الدبلوماتي موجودون فيه .. يا لهم من حثالات .. سنخرج تلك المجموعة من الخنازير منه .. وقد يكون في وسعنا فيا بعد تقديم الاعتذارات » .

وأصدر هتار أوامره تلك الليلة ايضاً بجاية المرات الألبية بين ايطاليا والمانيا وبين فرنسا . وتم فوراً حشد ثماني فرق المانية من فرنسا وجنوب المانيا، وتهيئتها لهذه الغاية ، في مجموعة اطلق عليها اسم مجموعة الجيوش (ب) ، وعهد بقيادتها الى رومل الكثير الحيوية . ودوّن غوبلز في يومياته ، ان تمكن الايطاليين من نسف ما في جبال الألب من انفاق وجسور ، سيؤدي الى قطع مواصلات القوات الألمانية في ايطاليا ، التي يشتبك بعضها في تلك الآونة في معارك عنيفة في صقلية مع جيوش ايزنهاور، وسيمنع عنها وصول المؤن ، فيستحيل عليها بعد ذلك النسمد طويلاً .

ولكن لم يكن في وسعالايطاليين ان يولوا ظهر المجن للألمان بمثل هذه السرعة.

فقد تحتم على بادوليو أولاً الاتصال بالحلفاء للتأكد من قدرته على الحصول على هدفه وعلى مساعدة الحلفاء ضد الفرق الألمانية في ايطاليا . وكان هتلر مصيبًا في افتراضه بأن بادوليو سيقوم بمثل هذه الخطوات ، ولكنه لم يدر مطلقاً ان هـذه الخطوات ستستفرق كل هذا الوقت الطويل. وقد سيطر هذا الافتراض بالفعل على جميع مناقشات المؤتمر الحربي الذي عقد في مقر قيادة الفوهرر في السابع والعشرين من تموز والذي شهده معظم « الكبار » من اعضاء الحكومة النازية والقوات المسلحة وبينهم غورنغ وغوبلز وهملر ورومل والقائد العمام الجديد للبحرية أمير البحر كارل دونية ، الذي خلف أمير البحر الأكبر ريدر في شهر كانون الثاني بعد ان هوى هـذا من علـائه ، وفقد ثقة الفوهرر (١). وحث معظم القادة العسكريين بزعامة رومل ، على الأناة والحيطة ، وأكدوا ضرورة التأهب تأهيا كاملًا لكل عمل يزمعون القيام به في ايطاليا ، والتفكير به طويلًا . وأراد هتار ان يتحرك فوراً حتى ولو عنت حركته سحب بعض الفرق المدرعة المهمة في الجبهة الشرقية ، حيث كان الروس قد شنوا قبل قليل أي في الخامس عشر من تموز أول هجوم لهم في الصيف ، أيام الحرب. ويبدو ان القادة العسكريين قد نجحوا في فرض رأيهم هذه المرة ، وان هتلر قد اقتنع بالامتناع عن العمل. وتقرر في غضون ذلك ، الاسراع بكل ما يتوافر من قوات عبر الألب الى ايطاليا . وراح غوبلز يدو"ن في يومياته بعـــد

ا - كان هتلر قد جن غضبا على ريدر الذي تولى قيادة الاسطول الالماني منذ عام ١٩٢٨، وذلك سبب فشل الاسطول في تدمير قوافل الحلفاء المتجهة الى دوسيا عبر المنطقة القطبية وبسبب ما منيت به البحرية الالمانية من خسائر هناك . وكان سيد الحرب في انفجار هستيري في مقر قيادته في الاول من كانون الثاني قد أمر بتسريح اسطول البحار البعيدة ، وتحطيم قطعه والافادة من حديدد . ووقع شجار عنيف في السادس من كانون الثاني بين هتلر وريدر في مقر قيادته في عش النسر ، وأتهم هتلر الاسطول بالافتقار الى العمل ، والى الارادة للحرب واحتمال الاخطار ، وطلب ريدر على الاثر اعفاءه من قيادته ، فقبلت استقالته رسميا في الثلاثين من كانون الثاني . اما دونيتز القائد الجديد ، فكان قائدا للفواصات ، ولم يكن يعرف الكثير من مشاكل الحرب البحرية على سطح البحار ولذا-ركز اهتمامه على حرب الغواصات .

انتهاء هذا الاجتماع العسكري، معرباً عن تشاؤمه من تردد القادة العسكريين . . فقال :

« انهم لا يحسبون حساب ما سيفعله العدو . وليس ثمة من شك في ان الانكليز ، لن يصبروا اسبوعاً ، بينا نحن ندرس ونتأهب للعمل » .

ولكن لم يكن ثمة داع لقلقه او قلق هتار ، فقد انتظر الحلفاء بدل الاسبوع الواحد ستة اسابيع . وكان هتار في غضون ذلك قد اعـد خططه ، وحشد القوات اللازمة لتنفذها .

وكان هتار بعقله المحموم قد أعد بصورة سريعة هذه الخطط. قبل ان يلتئم عقد المؤتمر الحربي في السابع والعشرين من تموز. وكانت هذه الخطط اربعاً ولاها عملية البلوط (Oak) التي تقضي بانقاذ موسوليني على يد البحرية ان كان اسيراً في جزيرة أو على يد السلاح الجوي اذا كان سجيناً على اليابسة ، وثانيتها عملية الطالب (Student) وتقضي باحتلال رومة بغتة واعادة حكومة موسوليني، وثالثتها العملية السوداء وتقضي باحتلال ايطاليا كلها عسكريا ورابعتها عملية الحور ، وتقضي بالاستيلاء على الاسطول الايطالي او تدميره. وقد ضمنت الخطتان الاخيرتان في خطة واحدة فيا بعد واطلق عليها اسم « المحور ».

ووقع حادثان في مطلع ايلول عام ١٩٤٣ ، دفعا الفوهرر الى وضع خططه موضع التنفيذ . ففي الثالث من ايلول هبطت قوات الحلفاء في حذاء ايطاليا في الجنوب وصدر في الثامن من ايلول بيان رسمي اعلن توقيع اتفاق الهدنة الذي وقع بصورة سرية في الثالث من ايلول بين ايطاليا والدول الفربية .

وكان هتار قد طار في ذلك اليوم الى زبروجة في اوكرانيا محاولاً تثبيت الجبهة الألمانية المترنحة هناك ، ولكنه كما روى غوبلز ، كان يحس بشعور غريب من القلق ، وعندما عاد الى مقر قيادته في راستنبرغ في بروسيا الشرقية كانت هناك انباء تنتظره بأن حليفه الاساسي قد خانه وتخلى عنه . ولقد بوغت هتار

من توقيت هذه الخطوة على الرغم من توقعه لها ومن الاحتياطات التي كان قد الخذها لمواجهتها ، ولهذا ساد اضطراب شديد مقر القيادة العامة . وسمع الالمان أول ما سمعوا بالهدنة الايطالية من دار الاذاعة البريطانية من لندن ، وعندما تحدث بودل هاتفيا من راستنبرغ الى المشير كيسلرنغ في فراسكاتي القريبة من رومة ، ليسأل قائد الجيوش الألمانية في جنوب ايطاليا عن حقيقة النبأ ، رد هذا بأنه لم يسمع به ابداً وعلى الرغم من ان كيسلرنغ الذي دُمِّر مقر قيادته بقنابل الحلفاء في ذلك الصباح ، كان غارقاً الى اذنيه في محاولة جمع القوات اللازمة لمواجهة نزول الحلفاء الجديد في مكان ما في الساحل الغربي ، إلا القوات اللازمة لمواجهة نزول الحلوالي واحتلال البلاد .

وظل مركز القوات الألمانية في ايطاليا ووسطها حرجاً يوماً أو يومين كل الحراجة . فهناك خمس فرق ايطالية تواجه فرقتين المانيتين في ضواحي رومة . ولو تحرك اسطول الغزو القوي الذي أمرت قيادة الحلفاء العامة بظهوره في نابولي في الثامن من ايلول نحو الشمال ، وانزل قوات غازية على مقربة من العاصمة ، لتعززها قوات المظليين بسرعة ، ولتحتل المطارات القريبة ، كا توقع كيسلرنغ واركان حربه في بداية الامر ، لتفيّر سير الحرب في ايطاليا ، ولاتجه وجهة مخالفة لما حدث فعلا ، ولحلت الكارثة النهائية بالرايخ الثالث قبل سنة على الاقل من تاريخ وقوعها . وقد اكد كيسلرنغ فيا بعد ان هتلر والقيادة العليا لقوات المسلحة قد اعتبروا قوته كلها المؤلفة من ثماني فرق ضائعة تماماً (۱). وراح متلر يبلغ غوبلز بعد يومين ان المانيا اضاعت جنوب ايطاليا وان عليها ان تقيم خطاً جديداً الى الشمال من رومة عبر جبال الابنين .

ولكن قيادة الحلفاء لم تحسن استغلال سيطرتها المطلقة على البحر وهي

ا .. مذكرات المشير كيسلرنغ (لندن ١٩٥٣) ص ١٧٧ و ١٨٤ . وقد طبعت المذكرات في امريكا تحت عنوان « سجل جندي » .

السيطرة التي كانت تسمح لها بإنزال قواتها انتى شاءت على ساحلي ايطاليا الشرقي والغربي ، كالم تحسن استغلال تفوقها الجوي الطاغي كاكان الالمان يخشون أشد الخشية . ولم تبذل قيادة ايزنهاور بالاضافة الىذلكأية محاولات ، لتنسيق العمل مع القوات الايطالية والإفادة منها، ولا سيا من الفرق الايطالية الخس الموجودة في ضواحي رومة . ولو فعل ايزنهاور هذا ، كما اكد كيسلرنغ ورئيس اركان حربه الفريق سيغفريد ويستفال فيا بعد ، لبات وضع الالمان يأئساً كل اليأس . فلقد كان فوق طاقتهم وامكانهم ، كما اعلنوا ، ان يقاتلوا جيش مونتغومري الزاحف الى الشمال من ناحية « القدم » وان يصدوا قوات غزو الفريق كلارك حيثا هبطت من البحر ، وان يعالجوا امر التشكيلات الايطالية المسلحة الضخمة الموجودة بين ظهرانيهم وخلف خطوطهم (۱) .

وقد تنفس كل من القائدين الصعداء عندما نزل الجيش الامريكي الخامس الى

١ ـ كتاب كيسلرنغ وكتاب سيغفريد ويستفال : ( الجيش الالماني في الفرب ) ص ١٤٩ ـ ١٥٢ . ويقول الرئيس هاري. س. بوتشر مساعد ايزنهاور البحري ان كلا من رئيسي هيئتي اركان الحرب الامريكية والبريطانية الفريق جورج س، مارشال والمشير السير جون ج، ديل كانا يتذمران من أن ايزنهاور لم يكن يظهر ميلا كافيا الى المبادرة في الزحف الى الامام في إيطاليا. ويشير بوتشر ، مدافعا عن رئيسه أن الافتقار إلى وسائل الانزال هو اللذي حد من خطط ! ايزنهاور ، وأن القيام بغزو محمول في البحر في الشمال على مقربة من رومة ، كان يجعل العملية بعيدة عن مدى طائرات الحلفاء المقاتلة العاملة من قواعدها في صقلية . ويقول ايونهاور نفسه ، أن الأمر قد صدر اليه بعد أن تم احتلال صقلية بأعادة سبع فرق أربع أمريكية وثلاث بريطانية الى انكلترا استعدادا للغزو عبر القناة الانكليزية مما شركه مفتقرا افتقارا مخيفًا الى القوات . ويذكر بوتشر ايضًا ان ايزنهاور كان قد وضع خططه في بداية الامر ، لانزال قوات من الجو في مطارات رومة ، لمساعدة الايطاليين في الدفاع عن عاصمتهم ضد الالمان، واكن بادوليو ، توسل اليه في اللحظة الاخيرة تأجيل هذه العملية مؤقتها . وقدم الفريق ماكسويل د. تيلور الذي كان قد غامر بنفسه ومضى الى رومة سرا للتشاور مع بادوليو ، تقريرا تال فيه ان انزال فرقة امريكية من الجو في رومة ، عملية انتحارية بسبب قوة الالمان العسكرية وانهزامية الايطاليين ( راجع ايزنهاور - حملة صليبية في اوروبا ص ١٨٩ وكتاب بونشر \_ سنواتي الثلاث مع ايزنهاور ص ٧٠١ \_ ٢٥٥) .

البر لا على مقربة من رومة بل الى الجنوب من نابولي في ساليونو ، وكذلك عندما تقاعس مظليّو الحلفاء عن الظهور فوق مطارات رومة . وتزايد هذا الانفراج عندما استسلمت الفرق الايطالية دون ان تطلق عياراً ناريا واحداً، وتم نزع السلاح منها . وعنت كل هذه التطورات انه بات في وسع الألمان ان يحتفظوا برومة بسهولة ، وان يحتفظوا كذلك بنابولي . واتاح لهم ذلك ان يظلوا مسيطرين على ثلثي ايطاليا ، ولا سما على المنطقة الصناعية في الشمال التي كان في وسع مصانعها ان تستمر في العمل وانتاج الاسلحة لالمانيا . وهكذا تمكن هتلر بأعجوبة من تلقي جرعة جديدة تعينه على الحياة (١) .

وشعر هتار بالمرارة من انسحاب ايطاليا من الحرب. وقد وصف هذا العمل لغوبلز الذي استدعي على عجل الى مقر القيادة العليا في راستنبرغ ، بأنه « مثل ضخم من أمثلة أعمال الخنازير » ، لكن سقوط موسوليني حمله على تفهم موقفه تمام التفهم . ودو "ن غوبلز في يومياته بتاريخ الحادي عشر من ايلول يقول : « اتخذ الفوهرر اجراءات نهائية ، لإحباط أي تطور مماثل عندنا ، مرة والى الأدد » .

وتمكن غوبلز بعد لأي وطويل امتناع من اقناع هتلر بإذاعة رسالة الىالشعب الالماني عشية العاشر من ايلول ، فقد قال له « ان من حق الشعب ان يستمع الى عبارة تشجيع وعزاء من الزعيم في مثل هذه الاوقات الحرجة ». وعندما تحدث الفوهرر في العاشر من ايلول الى الشعب قال . . بشيء من التحدي :

« ان الأمل في العثور على خونة عندنا يتركز على الجهل التام بطبيعة الدولة الاشتراكية الوطنية . وليس الاعتقاد بإمكان تحقيق يوم في المانيا كالخامس والعشرين من تموز إلا مرتكزاً على وهم مخادع

ا - تمكن الملك وبادوليو واعضاء الحكومة من الفرار من رومة مما اثار غضب هتلر وسرعان ما وطدوا اقدامهم في الاقسام الجنوبية من ايطاليا التي حررها الحلفاء . وتمكن القسم الاكبر من الاسطول الايطالي ايضا من النجاة والوصول الى مالطة على الرغم من الخطط المعقدة التي رسمها امير البحر دونيتز للقبض عليه أو تدميره .

جوهريا ، وجهل بحقيقة موقفي الشخصي وحقيقة موقف معاوني السياسين وقادتي العسكريين من مشيرين وأمراء بحر وفرقاء ».

ولكن سنرى فيما بعد ، انه كان ثمة عدد من القادة العسكريين الألمان وحفنة من الأعوان السياسيين السابقين ، شرعوا الآن من جديد ، مع تزايد النكسات العسكرية ، في التمسك بأفكار خيانية ما لبثت ان ترجمت عندما حل تموز المقبل ، الى عمل اكثر عنفاً ، وان كان أقل نجاحاً من العمل الذي أطاح بموسوليني .

وكان من بين الاجراءات التي لجأ اليها هتلر لإخماد أية خيانة « ناشئة » الأمر الذي السير السير المسرد جميع الأمراء الالمان من القوات المسلحة . واعتقل الأمير فيليب هيسي ، الذي عمل في الماضي « ساعي بريد » بين الفوهرر والدوتشي ، والذي ظل يتسكع دائماً على مقربة من مقر قيادة هتلر ، وسلم الى الغستابو لتتصرف بأمره بما عرف عنها من رحمة ولين . وصدر الامر كذلك باعتقال روجت الاميرة مفالدا ، ابنة ملك ايطاليا ، واودعت مع زوجها معسكرات الاعتقال . ولقد نجا ملك ايطاليا كزميليه ملكي النروج واليونان من مخالب هتار الذي سلط نيران حقده وانتقامه ، على كريمته الاميرة (۱) .

## \* \* \*

وكرس هتلر الكثير من وقته في المؤتمرات المسكرية اليومية التي كان يعقدها ، طيلة اسابيع عدة ، على المشكلة التي اقضت عليه مضجعه ، وهي انقاذ موسوليني . ويذكر القارىء ، الاسم الرمزي « عملية البلوط » الذي كان

ا ــ لم يهتم هتلر قط شخصيا بهذه الاميرة ، فلقد قال ذات يوم من ايام شهر ايار من دلك العام لقادته العسكريين في مؤتمر عقده معهم ، ، " كان علي ان اجلس الى جوار مفالدا ، ولكن ترى ما يهمني منامر مفالدا هذه ؟ ، ان مداركها ليست من الطراز الذي يأسرك ، بالاضافة الى بنساعة شكلها ، » ( من السجلات السرية لمؤتمرات هتلر العسكرية اليومية ، كتاب فيلكس جيابرت \_ هتلر يوجه حربه \_ ص ٣٧٠) -،

قد اطلق على هذه الخطة ، وكان يشار الى موسوليني دائمًا في سجلات هـذه المؤتمرات التي عقدها في مقر قيادته بعبارة « الشيء الثمين ». وقد شك الكثيرون من القادة العسكريين ، وحتى غوبلز نفسه ، فيا اذا كان الدوتشي السابق لا يزال يعتبر « شيئًا ثمينًا » ولكن هتلر كان لا يزال يحمل هذا الرأي ، وقد أصر على وجوب انقاذه.

ولم تكن رغبته منحصرة في اداء جميل لصديقه القديم الذي كان لا يزال يحمل له في قرارة نفسه الكثير من الحب الشخصي ، وانما كار يفكر ايضاً في ان يضع موسوليني على رأس حكومة فاشية جديدة في ايطالبا الشمالية ، تحرر الألمان من متاعب ادارة البلاد وتساعد على حماية مواصلاتهم الطويلة التي تنقل العتاد والمؤن من شعب لم يعد صديقاً ، اذ أخذ « الأنصار » المزعجون يظهرون من صفوفه لمحاربة الالمان في مؤخرتهم .

ونقل أمير البحر دونيتز الى هتلر في الاول من آب ، بأن البحرية الالمانية تعتقد بأنها تمكنت من العثور على موسوليني في جزيرة فينتوتين . وعندما حل منتصف شهر آب كان كلاب صيد هملر ، واثقين من ان الدوتشي موجود في جزيرة اخرى تدعى مادالينا ، تقع على مقربة من الطرف الشهالي من سردينيا . وأعدت خطط واسعة النطاق للنزول الى الجزيرة من المدمرات وبالمظلين ، ولكن قبل ان يصبح في الامكان وضع هذه الخطط موضع التنفيذ ، كان موسوليني قد نقل ثانية من الجزيرة . وكان هناك نص سري في اتفاق الهدنة يقضي بتسليمه الى الحلفاء ، ولكن بادوليو لسبب مازلنا نجهله في اتفاق الهدنة يقضي بتسليمه الى الحلفاء ، ولكن بادوليو لسبب مازلنا نجهله تأخر في تحقيق ذلك ، ونقل « الشيء الثمين » في مطلع شهر ايلول الى فندق على ظهر جبل يدعى غران ساسو وهو أعلى قمة في جبال الابنين البروزية ، ولا يمكن الوصول اليه إلا عن طريق سكة حديدية معلقة . البروزية ، ولا يمكن الوصول اليه إلا عن طريق سكة حديدية معلقة . وسرعان ما عرف الألمان بمكان وجوده ، فقاموا بعملية استطلاع جوية على ظهر الجبل ، وقرروا ان في الامكان نزول القوات من الطائرات الـق لا عركات لها وان تتغلب على الحرس من رجال الكاربتييري ، وان تمضي بالدوتشي عركات لها وان تتغلب على الحرس من رجال الكاربتييري ، وان تمضي بالدوتشي

في طائرة صغيرة من طراز (فييزلر ستورش). وقد تم تنفيذ هذه الخطة الجريئة في الثالث عشر من ايلول ، بقيادة شخص آخر من اوغاد هملر المثقفين والاذكياء ، وهو نمسوي يدعى اوتو سكورزيني الذي ، سيمثل قبل انتهاء هذا الكتاب دور البطولة في مغامرة جريئة جرأة الشياطين (۱). وقام سكورزيني أخيراً بخطف قائد ايطالي من رتبة فريق . فوضعه في طائرته التي لا محرك لها ، ثم هبط بقوته المحمولة في الجو على بعد مائة ياردة من الفندق القائم على قمة الجبل ، حيث رأى الدوتشي يطل من نافذة في الطبقة الثانية من الفندق وعلى وجهه علائم التفاؤل والارتياح . وفر معظم الايطاليين من رجال الكارنبييري عندما رأوا الجنود الألمان على التلال ، أما الباقون منهم فقد اقنعهم سكورزيني وموسوليني ، بعدم استعال اسلحتهم ، وصرح بهم قائد الحرس النازي بأن لا يطلقوا النار على « فريق » ايطالي ، دافعاً أمامه « بالفريق » النازي بأن لا يطلقوا النار على « فريق » ايطالي ، دافعاً أمامه « بالفريق » العيان قائلا : ( لا تطلقوا النار ، على أي انسان و لا تسفكوا الدماء ! ) وبالفعل العيان قائلا : ( لا تطلقوا النار ، على أي انسان و لا تسفكوا الدماء ! ) وبالفعل لم يسفك أي دم .

ولم تمض بضع دقائق حتى كان الزعم الفاشي الذي غمره الفرح، والذي كان قد اقسم ، كما كتب هو فيما بعد ، على ان يقتل نفسه ولا يسمح لها بالوقوع في أيدي الحلفاء ليعرضه الامريكيون في ميدان حدائق ماديسون في نيويورك (٢٠) يدخل الطائرة الصغيرة من طراز فييزلر – ستورش ، فوق مرج صغير تنتشر فيه الصخور يقوم وراء الفندق ليحمل الى رومة ، ومن هناك في نفس الليلة ،

ا ستاني سكورزيني الى مقر قبادة الفوهرر ، الأول مرة في حياته في اليوم الذي تلا
 سقوط موسوليني ، وعهد اليه هتلر شخصيا بتولي عملية الانقاذ .

٢ – روى الرئيس هاري بوتشر انه تلقى قبيل تحرير موسوليني رسالة برقية في مقر قيادة ايزنهاور من مجموعة من المسارح في مدينة رأس الرجاء الصالح في جنوبي افريقيا تقترح فيها التبرع بعشرة الاف جنيه للمشاريع الخيرية « اذا رتبت ظهور موسوليني على مساوح مدينة الرأس لمدة ثلاثة اسابيع » ( بوتشر – سنواتي الثلاث مع ايزنهاور ص ٢٣) .

ألى فييناً في طائرات نقل من طائرات السلاح الجوي الألماني (١)

وعلى الرغم مما أحس به موسوليني من اعتراف بالجميل لانقاذه ، وعلى الرغم من انه قد احتضن هتلر بحرارة عند لقائه به بعد يومين في راستنبرغ ، إلا انه غدا الآن رجلا محطماً ، اذ تحولت النيران الساعرة في نفسه الى رماد ، ولم يبد كبير رغبة في احياء العهد الفاشي في المناطق الايطالية التي تحتلها المانيا ، مما بعث في نفس هتلر خيبة الأمل . ولم يحاول هتلر اخفاء ما أحس به من خيبة أمل من صديقه الايطالي القديم ، وذلك في حديثه الى غوبلز في نهاية شهر ايلول اذ أسر غوبلز ليوميته بعد ذلك الحديث ما نصه :

«لم يكن الدوتشي قد استخلص من كارثة ايطاليا النتائج المعنوية التي كان الفوهرر يتوقعها منه . وقد توقع الفوهرر ان يكون أول عمل يقوم به الدوتشي ، هو انزال الانتقام الكامل بالذين خانوه . ولكنه لم يظهر مثل هذه الدلائل وأظهر بذلك حقيقة مؤهلاته . قهو ليس من الثوريين الحقيقيين كالفوهرر أو ستالين . وهو شديد الارتباط بالشعب الأيطالي ، الى حد انه يفتقر الى المزايا الواسعة التي توجد في ثوري أو انقلابي عالمى » .

وقد غضب هتار وغوبلز ايضاً غضباً شديداً لأن موسوليني قد تصالح مع شيانو وبدا واقعاً تحت تأثير ابنته ايد" ا ، زوجة شيانو ، التي جاءت مع زوجها الى ميونيخ يطلبان الملجأ الأمين . (٢) وكانا يظنان بأن موسوليني سيقوم بإعدام

١ وردت روايات انقاذ موسوليني في كتاب سكورزيني ( مهمات سكورزيني السرية ) وفي مذكرات الدوتشي نفسه ١٩٤٢ - ١٩٤٣ ، وفي مقال كتبه مدير ومديرة فندق كامبو امبراتوري في النسخة البريطانية من المذكرات .

٢ – كان الالمان بالفعل قد خدعوا شيانو واغروه بالمجيء الى المانيا في شهر آب طبقا لروايته هو في الرسالة التي بعث بها الى الملك فكتور عمانوئيل ، اذ ابلغوه ان اطفاله في خطر، وان مما يسعد الحكومة الالمانية ان تتولى نقله هو وعائلته الى اسبانيا عين طريق المانيا ( يوميات شيانو ص ه ) .

شيانو فوراً ، ويأمر بجلد ايدًا على حد تعبير غوبلز بالسياط . (١) وعارضا في ان يقوم موسوليني بوضع شيانو ذلك « الفطر المسموم » كما اسماه غوبلز في مقدمة صورة الحزب الجمهوري الفاشى الجديد .

وكان هتلر قد أصر على ان يقوم موسوليني فوراً بخلق هذا الحزب الجديد ، وراح موسوليني يعلن في الخامس عشر من ايلول ، وتلبية لحث الفوهرر ، قيام الجمهورية الايطالية الاشتراكية .

ولكن جمهورية موسوليني، لم تحقق أي أثر ، فلقد فقد الرجل حماسه وتفاؤله. ومن المحتمل ان يكون قد حافظ على شيء من ادراك الواقع ليرى انه لم يعيد اكثر من ألعوبة في يد هتار ، وانه و « حكومة الجمهورية الاشتراكية » لا يملكان من السلطان إلا ما يمنحها اياه الفوهرر رغبة منه في خدمة مصالح المانيا ، وان الشعب الايطالي لن يقبل به أو بالفاشية من جديد .

ولم يعد موسوليني قط الى رومه فلقد أقام لنفسه مقراً في بقعة نائية معزولة من اقصى الشال في روكاديل كاميناتي القريبة من غرغنانو الواقعة على سواحل بحيرة غاردا ،حيث كان يقوم على حراسته فصيل خاص من فرقة الحرس النازي وقد جاء الى هذا الموقع الجميل على البحيرة سيب ديتريش ، قائد الحرس النازي المخضرم ، والذي عزل عن فيلق الحرس النازي المدرع الأول في روسيا لهذه الغاية ، جرياً على مألوف العهد النازي ،وليكون رفيقاً لخليله موسوليني المشهورة ، كلارا بيتاشي . وبدا و كأن الديكتاتور الذي هوى ، لم يعد يهتم بأي شيء في الحياة ، طالما انه يضم بين ذراعيه المرأة الوحيدة التي أحبها حقاً . وبدا غوبلا الذي لم يتخذ عشيقة واحدة في حياته بل أحب الكثيرات فزعاً من هذه الحالة فدو"ن في يومياته بتاريخ التاسع من تشرين الثاني يقول :

١ - كتب غوبلز في يومياته يقول: « تنصرف ايدا موسوليني تهرف قطة برية في دارتها الريفية ، وهي تقوم بتحطيم الاواني الصينية والاثاث لدى اقل استفراز » ( يوميات غوبلز ص ٧٦) .

« يثير سلوك الدوتشي الشخصي مع فتاته التي جاء بها اليه سيب ديتريش ، الكثير من القلق والشكوك » .

وكان غوبلز قد دو من في يومياته قبل بضعة ايام ان هتلر قد شرع في « اهمال الدوتشي سياسياً » . ولكن هذا الاهمال ، لم يقع إلا بعد ان ارغمه الفوهرر على التنازل عن تريستا واستريا وجنوب التيرول الى المانيا مع افهامه بأن المندقية يجب ان تضاف الى القائمة ايضاً وهكذا تعرض هذا الطاغية الذي كان متعجرفا في يوم ما الى مهانة لم يسبق له ان خبر نظيرها من قبل . وقد ارغمه هتلر على اعتقال صهره شيانو في شهر تشرين الثاني ، وعلى اعدامه في السجن في فيرونا في الحادي عشر من كانون الثاني ، عام ١٩٤٤ . (١)

وكان في وسع أدولف هتار ان يزعم في مطلع خريف عام ١٩٤٣ ، انه قد سيطر على الوضع وقضى على التهديدات الخطيرة التي تعرض لها الرايخ الثالث . وكان في وسع انهيار موسوليني واستسلام حكومة بادوليو بلا قيد او شرط في ايطاليا ، ان يؤديا بسهولة ، كما خشي هتلر وقادت، العسكريون مدة اسابيع حرجة طويلة ، الى تعريض حدود المانيا الجنوبية لهجوم الحلفاء المباشر ، وفتح الطريق امام جيوشهم من شمال ايطاليا ، الى مناطق البلقان الواهية الحماية ،

ا - دون شيانو آخر يومية له بتاريخ الثالث والعشرين من كانون الاول عام ١٩٤٣ في الزنزانة رقم ٢٧ في سجن فيرونا ، فجاءت قطعة نثرية مؤثرة ، ولا ادري كيف تمكن شيانو من تعريب عده الملاحظة الاخيرة ، والرسالة المؤرخة بنفس التاريخ والموجهة الى ملك الطاليا ، من الزنزانة التي قضى عليه ان يمضي فيها ايامه الاخيرة ، ولكنه بين فيها انه تمكن من اخفاء ما تبقى من يومياته قبل ان يقبض عليه الالمان ، وتولت ايدا شيانو تهريب هده الاوراق من الجزء الذي يسيطر عليه الالمان في ايطاليا بعد ان تنكرت في زي فلاحة ايطالية واخفت الاوراق في ثيابها الفضفاضة ، وقد افلحت في عبور الحدود الى سويسرا .

وقد حوكم جميع القادة الفاشيين الذين اقترعوا ضد الدوتشي في المجلس الاعلى والذين تمكن من اعتقالهن ، بتهمة الخيانة امام محكمة خاصة ، وحكم عليهم جميعا باستئناء واحد منهم بالاعدام ونفذ فيهم الحكم مع شيانو ، وكان بين هؤلاء رجل كان في يوم ما من اخلص الباع الدوتشي واكثرهم ولاء وهو المشير اميليودي بونو ، وهو احد الرجال الاربمة الذين تولوا قيادة الزحف على رومة واوصلوا موسوليني الى الحكم .

لتهديد مؤخرة الجيوش الألمانية التي تقاتل قتالاً يائساً في جنوب روسيا . وكان تخلى موسوليني الوادع عن سدة الحكم في رومه ، عثابة ضربة قاسية اصابت سممة الفوهرر في المانيا وخارجها بالنظر الى ما أدت اليه من انهيار التحالف المحوري . ولكن لم يمض اكثر من شهرين حتى كان هتلر قد تمكن من اعــادة موسوليني الى الحكم بضربة جريئة من ضرباته ، وإن كان هذا الحكم ظاهريًا في عيون العالم . وتمكن هتلر من ضمان الحفاظ على المناطق التي يحتلها الايطاليون في البلقار ولا سيا في اليونان ويوغو سلافيا والبانيا ضد أي هجوم يقوم به الحلفاء ، وكانت القيادة العليا للقوات الألمانية تتوقع حدوثه في كل يوم في أواخر ذلك الصيف. وقد استسلمت القوات الايطالية هناك وتعد عدة فرق ، بهـــدوء واستسلام ، واصبح رجالها من اسرى الحرب. وسرعان ما تخلى الفوهرر عن رأيه في ضياع قوات كيسلرنغ ، كما خيل اليه في البداية ، ووجوب التراجع الى شمال ايطاليا ، فقرر الان ، ان تقوم قوات المشير بحفر خنادقها الى الجنوب من رومة ، حيث تمكنت بسهولة من وقف زحف القوات الانكليزية – الأمريكية – الفرنسية في اعيدت الى وضعها الثابت بما توافر لديه من جرأة ومن سعة خيال ، وبما تميّزت به قواته من عزم وقوة .

ولكن طوالعه ظلت في الأنهيار في جبهات اخرى .

فقد شن في الخامس من تموز عام ١٩٤٣ ، ما قدر له ان يكون آخر هجوم كبير في الحرب ضد الروس. وتدفقت زهرة الجيش الألماني التي تضم نحواً من نصف مليون جندي، مع مالا يقل عن سبع عشرة فرقة مدرعة جهزت بدبابات « النمر » الضخمة الجديدة ، لتهاجم نتوءاً روسياً كبيراً يقع الى الغرب من كورسك. وقد اطلق على هذا الهجوم اسم « عملية القلعة » ، واعتقد هتلر انه سيؤدي الى ايقاع خيرة الجيوش الروسية في الفخ ، وهي تضم نحواً من مليون رجل تمكنت من دحر الألمان من ستالينفراد والدون في الشتاء المياضي . كا اعتقد ان هذه الخطوة ستمكنه من العودة الى الدون وحتى الى نهر الفولفا ثم

الاندفاع من الجنوب الفربي للاستيلاء على موسكو .

لكن هذا الهجوم اسفر عن هزية حاسمة ، اذ كان الروس على استعداد لاستقباله ولم يحل الثاني والعشرون من تموز حتى كانت الفرق المدرعة قد خسرت نصف دباباتها ، وحتى كان الألمان يضطرون الى التوقف ليشرعوا بعد ذلك في التراجع والانسحاب . وكان الروس على ثقة من قوتهم ، الى الحد الذي مكنهم في منتصف شهر تموز من شن هجوم بدورهم، دون انتظار نتيجة الهجوم الألماني ، هادفين من ورائد الى تحطيم النتوء الألماني في أوريل الى الشال من كورسك . وقد تمكن الروس من اختراق الجبهة بسرعة هائلة . وكان هذا هو الهجوم الصيفي الأول الذي يشنه الروس في الحرب ، ولم تتخل الجيوش الحراء منذ هذه اللحظة عن زمام المبادرة ابداً . وتمكنوا في الرابع من آب من اخراج الألمان من أوريل التي كانت تؤلف الطرف الجنوبي من الزحف الألماني للاستيلاء على موسكو في كانون الأول عام ١٩٤١ .

وسرعان ما امتد الهجوم السوفياتي ليشمل الجبهة كلها. وسقطت خاركوف في الثالث والعشرين من آب. وطرد الألمان بعد شهر أي في الخامس والعشرين من ايلول من سمولنسك التي تقع على بعد ثلاثمائية ميل الى الشمال الغربي ، والتي كانت النقطة التي انطلقت منها الجيوش الألمانية كا انطلق حيش نابليون العظيم ، في زحفها الموثوق في الأشهر الأولى من الحملة الروسية باتجاه موسكو . ولم تحل نهاية ايلول ، حتى كانت جيوش هتلر المجهدة في الجنوب تستراجع الى خط نهر الدنيبر ، الذين اقاموا حصونه الدفاعية من زبروجه عند منعطف النهر حتى بحر آزوف في الجنوب. واضاع الألمان حوض الدنتس الصناعي ، وبات جيشهم السابع عشر في القرم مهدداً بالانقطاع والتطويق .

وكان هتلر على ثقة من ان جيوشه تستطيع الصمود على نهر الدنيبر ، وفي المواقع المحصنة الى الجنوب من زبروجه ، التي تؤلف ما يسمتى « بخط الشتاء ». ولكن الروس لم يتوقفوا حتى لإعادة تجميع قواتهم ، وراحوا في الاسبوع الأول من تشرين الأول يعبرون النهر الى الشمال والجنوب الشرقي من مدينة كييف التي

سقطت في ايديهم في السادس من تشرين الثاني. ولم تحل نهاية عام ١٩٤٣ القدري ، حتى كانت الجيوش السوفياتية في الجنوب تقترب من حدوب بولندة ورومانيا ، مجتازة ميادين القتال التي حقق فيها جنود هتلر انتصاراتهم الأولى في صيف عام ١٩٤١ ، متدفقين على الارض الروسية .

ولم يكن هذا هو كل ما حل بهتلر ، فلقد شهدت نهاية العالم نكستين أخريين لحظوظ هتلر وطوالعه ، مسجلاً تحولاً خطيراً في التيار ، اولاهما ، خسارة هتلر لمعركته في المحيط الاطلسي وثانيتها توسع الحرب الجوية المدمرة ليلا ونهاراً على المانيا نفسها .

وكنا قد رأينا ان الغواصات الألمانية اغرقت في عام ١٩٤٢ ، ستة ملايين وربع المليون من اطنان ملاحة الحلفاء ، من البواخر المتجهة الى بريطانيا والبحر المتوسط ، وهو رقم يتجاوز الى حد بعيد ، ما لأحواض سفن الغرب من طاقة على بناء السفن الجديدة . ولكن لم يطل عام ١٩٤٣ حتى كان الحلفاء قد احرزوا الغلبة على الغواصات بفضل ابتكار جديد ، مكنهم من استخدام الطائرات البعيدة المدى ، وحاملات الطائرات ، ومن تجهيز سفنهم بشاشات الرادار التي تحدد اماكن غواصات العدو قبل ان تتمكن هذه من رؤية فرائسها . وقد شك أمير البحر دونيتز القائد العام الجديد للأسطول لألماني ، وكبير رجال الغواصات عند الألمان ، في مطلع الأمر بوجود « خيانة » في قيادته ، اذ كانت غواصاتـــه تغرق على التوالي قبل ان تتمكن من الوصول الى قوافل الحلفاء. ولكن سرعان ما تبيّن له ان « الرادار » لا « الخيانة » هو السبب في هذه الخسائر المفحعة التي يمنى بها . فقد غرقت خمسون غواصة في شماط وآذار ونيسان من ذلك العام كا الارقام اكبر من أن يستطيع الاسطول الألماني تحملها طويلاً ، وراح دونية ، على مسؤوليته الخاصة 6 يسحب قبل نهاية شهر أيار جميع غواصاته من شمال الاطلسي .

وعادت الفواصات الى المحيط في شهر ايلول ، ولكنها لم تتمكن في غضون

الاشهر الاربعة الاخسيرة من السنة من اغراق اكستر من سبع وستين باخرة للحلفاء ، مقابل اغراق اربع وستين غواصة المانية اخرى ، وهي نسبة حتمت مصير حرب الغواصات ، وقررت بصورة حتمية نتيجة معركة الاطلسي . وكانت الغواصات الألمانية في حرب عام ١٩١٧ ، قد مكنت المانيا ، على الرغم من «تجمّد » جيوشها في الجبهة الغربية من الوصول الى مرحلة كادت تؤدي الى استسلام بريطانيا . وكانت الغواصات على وشك تحقيق هذه النتيجة ايضاً في عام ١٩٤٢ ، عندما كانت جيوش هملر في روسيا وافريقيا الشالية ، قد اوقفت ايضاً ، وعندما كانت الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى تبذلان كل جهد ، لا لوقف زحف اليابانيسين في جنوب شرق آسيا فحسب ، بل ولتجمع الرجال لوقف زحف اليابانيسين في جنوب شرق آسيا فحسب ، بل ولتجمع الرجال والمعدات والمؤن ، لإعداد العدة لغزو امبراطورية هملر الاوروبية في الغرب .

وكان فشل الغواصات في قطع ملاحة الحلفاء في شمال الاطلسي ، وعرقلتها بصورة جدية في عام ١٩٤٣ ، يؤلف كارثة اشد خطورة مما تصور هتلر واركان قيادته ، على الرغم مما بعثه في نفوسهم من خيبة امل . (١) ففي غضون الاثني عشر شهراً من تلك السنة الخطيرة ، نقلت الشحنات الهائلة من الاسلحة والمعدات، دون أي اذى عبر الاطلسي الى اوروبا ، مما جعل الهجوم على القلعة الأوروبية أمراً ممكناً في السنة التالية .

وفي هذه الفترة نفسها ، انتقلت أهوال الحرب الى الشعب الألماني ، وعلى

أ - قال هتلر لامير بحيره دونيتز ، وهو يغلي كالمرجل من الفضب في الواحد والثلاثين من البار عندما ابلغه هذا ان الغواصات قد سحبت من شمال الاطلسي : « انه لا يسمح بأي توقف في حرب الفواصات » وأضاف قائلا : « وعليك ان تعتبر المحيط الاطلسي اول خط دفاعي لي في الغرب » .

ونكن القول أهون من العمل ، ودون دونيتز في الثاني عشر من تشرين الثاني بعبارات تقطر يأسا يقول : « يملك العدو كل ورقة رابحة ، فهو يغطي المساحات الشاسعة بدورياته الجوية المعيدة المدى ، ويستخدم وسائل لتحديد مواقع غواصاتنا لا نعرف طريقة احباطها . فالعدو يعرف جميع اسرارنا ونحن لا نعلم من اسراره شيئا » ( مؤتمرات هتلر في الشؤون البحرية سيرف جميع اسرادنا ونحن لا نعلم من اسراره من كتابه « معركة اوروبا » عبارة دونيثز هذه ،

عتبات وطنه ولم يكن الرأي العام الألماني يعرف الاالقليل عمّا يقع في حرب الغواصات. وعلى الرغم من تزايد الانباء السيئة من روسيا والبحر الابيض المتوسط وايطاليا. الا انها كانت تتعلق بحوادث تقع على بعد مئات الأممال من الوطن اما الآن فقد شرعت القنابل التي تلقيها الطائرات البريطانية ليلا والطائرات الامريكية نهاراً ، تحطم الوطن الالماني ، وتدمر للرجل الألماني بيته ومكتبه والمعمل الذي يشتغل فيه .

ورفض هتلر نفسه القيام بزيارة اية مدينة تتعرض للغارات الجوية ، اذكان هذا الواجب اثقل مما يستطيع تحمله واشد ألما . وأحس غوبلز بالوجيعة من ذلك ، وتذمّر من ان الرسائل تنهال عليه ، يسأله اصحابها عن الاسباب « التي تحول بين الفوهرر وبين زيارة المناطق المذكربة بالفارات الجوية ، وعن الدوافع التي تمنع غورنغ من الظهور فيها ايضاً . » وتصف يوميات وزير الدعاية وصفا صادقاً الأضرار المتزايدة التي احاقت بالمدن الألمانية والصناعات من الجو :

« ١٦ ايار عام ١٩٤٣ . تخلق الغارات النهائية التي تقوم بها القادفات الامريكية متاعب خارقة للفاية . حلت اضرار خطيرة ، بالمنشئات العسكرية والتقنية التابعة للاسطول في كييل . . يتحتم علينا اذا استمر هذا الوضع ان نواجه نتائج خطيرة ، قد تغدو شيئاً لا يطاق على المدى البعيد . . .

« ٢٥ أيار . . كانت الفارة الليلية التي قامت بها الطائرات الانكليزية على دور تموذد عنيفة للغاية بل ولعلها أقسى ما عانته اية مدينة المانية حتى الآن . . وتثير الانباء الواردة من دور تموند الرعب والفزع . . وقد اصيبت مراكز الذخيرة والمناطق الصناعية بأضرار بالفة . . وبات نحو من ثمانين الفا او مائة الف من السكان بلا مأوى . شرع الناس في الفرب يفقد ون شجاعتهم بصورة من تدريجية . فهم اعجز من ان يحملوا مثل هذا الشكل من الجحيم تدريجية . فهم اعجز من ان يحملوا مثل هذا الشكل من الجحيم

الذي لا يطاق . . وتلقيت في المساء تقريراً آخر من دورتموند . ان الدمار الذي حل بالمدينة شامل كل الشمول . وليس ثمة من بيت في المدينة يصلح للاقامة .

« ٢٦ تموز .. وقعت غارة شديدة في الليل على همبورغ ... محدثة افدح الخسائر وابلغ النتائج للسكان المدنيين ولانتاج الاسلحة.. انها كارثة حقيقية .

« ٢٩ تموز . . تعرضت همبورغ في الليل الى اعنف غارة شهدتها حتى اليوم ، اذ اشترك فيها عدد يتراوح بين الثهاءائة والالف من الطائرات المغيرة . . قدم إلى كوفهان القائد النازي الحملي تقريراً ولياً . . انه يتحدت عن كارثة لا يمكن للخيال تصور مداها . فلقد دمّرت مدينة تضم مليوناً من السكان بشكل لا مثيل له في التاريخ . تواجهنا مشاكل باتت مستعصية على الحل . علينا ان نجد الغذاء لهؤلاء المليون من السكان . وعلينا ان نؤمن لهم المأوى . علينا ان نجلي السكان الى ابعد مسافة ممكنة . وان نعثر لهم على ما علينا ان نجلي السكان الى ابعد مسافة ممكنة . وان نعثر لهم على ما يحتاجون من كساء . ونحن نواجه بالاختصار هناك مشاكل كنا لا يعتاجون من للا بضعة اسابيع . وقد تحدث كوفهان عن نشطيع فهمها حتى قبل بضعة اسابيع . وقد تحدث كوفهان عن في مأنائة الف من الناس ، باتوا بلا مأوى ، يجوبون الشوارع جيئة وذهاباً دون ان يعرفوا ما هو واقع . . »

وعلى الرغم من ان اضراراً فادحة قد لحقت بمعض المنشئات الحربية الألمانية ولا سيا تلك التي تنتج الطائرات المحاربة، والمحاور والمكرّاة (دات الكرات)، والسنن الحربية والفولاذ، والوقود للطائرات النفاثة الجديدة وكذلك بمحطات تجارب الصواريخ في بينيموند التي يعلق عليها هتار آمالاً ضخمة (١)، وعلى

ا ـ تمكنت طائرة استطلاع بريطانية في ايار عام ١٩٤٣ من تصوير منشئات بينيموند ، اثر الانباء التي تلقتها لندن من الحركة البولندية السرية ، القائلة بوجود مشاريع تجري ـ

الرغم من التعطيل المستمر الذي بات يلحق بالمواصلات الحديدية والنهرية ، إلا ان الانتاج الالماني الشامل لم يتأثر تأثراً كبيراً ، بالقصف الانكليزي الامريكي في عام ١٩٤٣ . ولعل السبب في عدم تأثر الانتاج ، نجم عن تزايد ما تخرج في المناطق المحتلة ولا سيا في تشيكو سلوفاكيا وفرنسا وبلحيكا وشمال ايطاليا ، وهي المناطق التي نجت حتى الآن من القصف الجوي .

ولقد اوضح غوبلزفي يومياته ،ان افضح ضرر ألحقته القوتان الجويتان البريطانية والامريكية بألمانيا ، كان في مساكن شعبها وروحه المعنوية . واني لأذكر ان الشعب الالماني قد «عام » في السنوات الأولى من الحرب على الانباء البراقة التي كانت تنقل اليه عما انزله السلاح الجوي الألماني بالاعداء ولا سيا من البريطانيين من اضرار وخسائر . وكانوا واثقين من ان هذه انفارات ستؤدي الى نتيجة مريعة وظافرة للحرب . أما الآن وفي عام ١٩٤٣ ، فقد شرعوا هم يتحملون وطأة الحرب الجوية ، التي باتت اكثر تسدميراً مما انزله السلاح الجوي الالماني بالعدو ، وحتى بمدينة لندن في عام ١٩٤٠ – ١٩٤١ وتحمل الشعب الألماني وطأة هذه الحرب بشجاعة وبفلسفة « رواقية » قدرية بصورة لا تدنو كثيراً عن الطريقة التي احتمل بها الشعب البريطاني وطأتها . ولكن الحرب قسد طالت وها هي سنوات اربع منذ نشوبها ، بكل ما فيها من اجهاد متلف للقوى ، ولم يعد من المستغرب عندما اشرف عام ١٩٤٣ على نهايته ، وعندما كانت الآمال تتهاوى وتتحطم في روسيا وافريقيا الشالية وايطالية ، وعندما باتت المدن

يه هناك لانتاج طائرات نفائة تسير بلا طيارين ( اسبحت تسمى فيما بعد بالقنبلة الطائرة او ف ١) وسواريخ ( ف ٢) . وهاجمت الطائرات البريطانية بينيموند في شهر آب ، مدمرة المنشئات ، مما ادى الى تعطيل اعمال البحث والتجارب عدة اشهر . وتمكنت الطائرات البريطانية والامريكية في شهر تشرين الثاني من تحديد مواقع ثلاثة وستين مركزا المقنابل الطائرة على ساحل القناة ، وقامت بين شهري كانون الاول وشباط بتدمير ثلاثة وسبعين مركزا آخر ، من مجموع ستة وتسعين . وقد انبثقت عبارة « ف ١ » و « ف ٢ » من الكلمة الالمانية المناز ؟ : إ ( ا ، ) ( ) وهي تعني الاسلحة الانتقامية التي هللت دعاية الدكتور غوبلز كثيرا

الألمانية في طول البلاد وعرضها ، تدك دكا عنيفاً من الجو ، ان يبدأ اليأس في التسرب الى نفوس الألمان ، وان يشعروا في ادراك الحقيقة المرة ، وهي ان بداية النهاية قد حلت ، وان الهزيمة باتت شيئاً ثابتاً مؤكداً .

ودو"ن الفريق المتقاعد هولدر فيا بعد في يومياته يقول .. « وعندما اقترب عام ١٩٤٣ من نهايته ، بات من الواضح بشكل ثابت اننا خسرنا الحرب عسكرياً . » ١١)

ولكن الفريق يودل ، لم يمض في محاضرته اللارسمية الكئيبة التي القاها في السابع من تشرين الثاني عام ١٩٤٣ على القادة النازيين الاقليميين الذين احتشدوا في ميونيخ للاحتفال بالذكرى السنوية لانقلاب حانة الجمة ، الى هذا الحد البعيد في التشاؤم . ولكن الصورة التي رسمها للوضع في مطلع السنة الخامسة من الحرب ، كانت قاءة الى حد كبير اذقال :

« ليس ثمة من شك في ان غارات العدو الارهابية من الجو على بيوتنا وعلى نسائنا واطفالنا ، تلقي كلكلاً ثقيلاً من الكئابة اليوم على جبهتنا الداخلية وتحدث بالتالي رد فعل على خطوطنا الأمامية وقد اتخذت الحرب في هذا الصدد شكلاً ، تقع مسؤوليته على انكلترا وحدها ، لم يألفه العالم منذ ايام الحروب الدينية والعنصرية ، ولم يكن يصدق احتال تحدده .

« ومن الواجب انقاذ الشعب من تأثير هذه الغارات الارهابية في النواحي النفسية والمعنوية والمادية ، ان لم يكن في الامكان وقفها يصورة كاملة » .

وقد شرح هذا المصدر الموثوق الذي كان ينطق بأسم الفوهرر ويخطب نيابة عنه ، حالة الروح المعنوية الألمانية نتيجة هذه الهزائم والقصف الجوي الذي وقع في عام ١٩٤٣ شرحاً واضحاً ومستفيضاً اذ قال :

١ ـ هرلدر : هتلر كقائد ميذان ص ٥٧ .

« بات شيطان التخريب والهدم يذرع البلاد طولاً وعرضاً . وشرع الجبناء يبحثون عن محلص أو وسيلة للنجاة أو ما يدعونه بالحل السياسي ، وهم يقولون ان علينا ان نفاوض ونحن ما زلنا نملك بعض الشيء .

ولكن هذا التفكير لم يقتصر على الجبناء ، بل تعداهم الى الدكتور غوباذ نفسه ، وهو اكثر اتباع هتلر اخلاصاً له وولاء وتعصباً . فقد اظهرت يومياتهالتي دو "نها ، انه كان قبل وصول عام ١٩٤٣ الى نهايته يبحث عن مخرج ويقدح زناد تفكيره لا في موضوع حاجة المانيا الى التفاوض للصلح ، بل في موضوع الخيار بين أي من الطرفين يجب ان تنشد الصلح معه ، وهل تكون روسيا او الفرب . ولم يكن يخفي عن هتلر شعوره بضرورة الوصول الى صلح ، كاكان يفعل غيره ولم يكن يخفي عن هتلر شعوره بضرورة الوصول الى صلح ، كاكان يفعل غيره حتما . وانما توافرت له الشجاعة والصراحة ، ليتدفق بالتعبير عن افكاره مباشرة الى الزعيم . ولقد طرق غوبلز في يومياته لأول مرة في العاشر من ايلول عام 19٤٣ ، عندما كان في مقر قيادة الفوهرر في راستنبرغ ، إثر استدعائه اليه بعد وصول الانباء عن استسلام ايطاليا ، موضوع اجراء مفاوضات محتملة بعد وصول الانباء عن استسلام ايطاليا ، موضوع اجراء مفاوضات محتملة للصلح فقال :

ا - اختار بودل لمحاضرته العنوان التالي : « الوضع السوقي في مستهل السنة الخامسة من الحرب » . ولا ربب في ان هذه المحاضرة تؤلف اكثر وصف شمولا للوضع الالماني في نهاية عام ١٩٤٣ ، كما كان براه هتلر وقادته العسكريون . وهذه المحاضرة ، اكثر من مجرد خطاب عادي يلقى على الزعماء النازيين السياسيين ، فهي مطمعة بعشرات الملكرات السربة والوثائق التي نحمل عنوان « مقر قيادة الفوهرر » ، والتي استشهد يودل بها في محاضرته ، وهي وثائق لو !خلت في مجموعها لالقت ضوءا كاشفا على الحرب كما كانت تبدر للفوهرر ، الذي يبدو وكانه فد تولى الاشراف على اعداد المحاضرة ، وكان يودل بالاضافة الى الكتابة التي ابداها تجاه انحاضر ، فاقد الامل في المستقبل ، متكهنا تكهنا صادتاً بأن الغزو الانكليزي - الامريكي تجاه انحاضر » « سيقرر مصير الحرب » ، وان « القوات الموجودة تحت تصرفنا لن تكون كافية لدرئه وصده » . ( يوجد نص المحاضرة في كتابي « نهاية يوميات برلين » ص ٢٧٠ – ٢٨٦ لدرئه وصده » . ( يوجد نص المحاضرة في كتابي « نهاية يوميات برلين » ص ٢٠٠ ) .

«هناك مشكلة شرعت تعرض نفسها علينا وهي اختيار الجانب الذي يتوجب علينا ان نتجه اليه اولاً ، وهل يكون الروس أو الانكليز والأمريكان . وعلينا ان ندرك بوضوح والى حد ما ، ان من الصعب علينا ان نخوض الحرب بنجاح ضد الفريقين في آن واحد » .

وقد وجد هتار « مضطرباً بعض الشيء » من احتمال قيام الحلفاء بغزو في الغرب ومن الوضع « الحرج » في الجبهة الروسية فقال :

« ان ما يثير القنوط هو اننا لا ندرك قيد شعرة ، ما خلفه ستالين من قوات احتياطية . وإني لأشك كل الشك في مثل هذا الوضع في قدرتنا على نقل فرق من الشرق الى مسارح الحرب الأخرى في أوروبا » .

وبعد ان دوّن بعض الآراء التي كان ولا ريب يعتبرها انهزامية خائنة قبل بضعة شهور ، في يومياته السرية ، انتقل الى الحديث عن هتلر فقال :

«سألت الفوهرر عما اذا كان في وسعنا ان نفعل شيئاً مع ستالين ان عاجلاً وان آجلاً. فرد بأن ليس في الامكان عمل شيء في الوقت الحاضر. ويعتقد الفوهرر على أي حال ، بأن من السهل ، عقد صفقة مع الانكليز ، عنها مع السوفيات. وهو يعتقد ان الانكليز سيثوبون في ذات يوم الى رشدهم وصوابهم. ولكني أميل الى الرأي القائل بأن ستالين أقرب الى التفاهم لأنه سياشي اكثر واقعية من تشرشل ، الذي اعتبره مفامراً خيالياً ، لايستطيع المرء التحدث اليه بالعقل والمنطق. »

وفي هذه المرحلة القائمة من حياة المانيا ؛ لاحت لهتلر واعوانه « قشة » من الأمل خيل اليهم ان في امكانهم التمسك بها ، وهي ان عرى التحالف ستهوي ، وان بريطانيا وامريكا ستفزعان من مجرد تصور الجيوش الحمراء وهي تجتاح اوروبا ، وانها ستنضان في النهاية الى المانيا لحماية القارة العريقة من خطر التبلشف.

وقد عالج هتلر هذا الموضوع بتفصيل واسهاب في حديث له مع دونيت ز في شهر آب ، وعاد يبحث في هــــذا الاحتمال في شهر ايلول مع غوبلز الذي دوّن في يومياته قائلًا:

« لا يريد الانكليز اوروبا مبلشفة بأي حال من الأحوال .. وعندما يدركون هذه الحقيقة .. يصبح مجال الخيار لديهم محصوراً بين البلشفية وبين التسامح قليلاً مع الاشتراكية الوطنية ، وليس ثمة من ريب في انهم سيظهرون ميلا الى التفاهم معنا .. وتشرشل نفسه من خصوم البلشيفية القدامى ، وليس تعاونه مع موسكو اليوم إلا قضية مصلحة مؤقتة ليس إلا .. »

ويبدو ان هتار وغوبلز قد نسيا من الذي تعاون مع موسكو اولاً ، ومن الذي ارغم روسيا على دخول الحرب ، وخلص غوبلز بعد ان لختص ما دار من نقاش بينه وبين هتار بصدد الصلح المحتمل الى النتيجة التالية :

« علينا ان نواجه إن آجلا وإن عاجلاً موضوع الاتجاه الى هذا الجانب المعادي او ذاك . ولم يحدث لألمانيا ان صادفت حظاً حسناً في أية حرب على جبهتين . فليس في امكانها ان تصمد لهذه الحرب أمداً طويلاً » .

ولكن ألم يكن قد فات الأوان على مثل هذا التفكير ؟ عاد غوبلز الى مقر القيادة العليا في الثالث والعشرين من ايلول ، ثم راح يخطو مع زعيمه في الصباح، في العراء ، فوجده هذه المرة اكثر تشاؤماً منه في المرة السابقة في موضوع التفاوض لعقد الصلح مع أي من الجانبين لينعم بخيرات الحرب في جبهة واحدة . ودو"ن غوبلز في يومياته يقول:

« لا يعتقد الفوهرر بإمكان تحقيق أي شيء عن طريق التفاوض في الوقت الراهن . فانكلترا لم تترنح بعد من الضربات التي نزلت بها . أما في الشرق الخالوضع الراهن غير موات حتماً . . وما زالت الورقة الرامجة في يد ستالين » .

وتناول غوبلز العشاء تلك الليلة وحيداً مع الفوهرر في مقر قيادتـــه وعـــاد يدوّن في يومياته :

« سألت الفوهرر ، عما اذا كان على استعداد للتفاوض مع تشرشل .. انه لا يعتقد بأن المفاوضات مع تشرشل ستؤدي الىأية نتيجة ، اذ انه – أي تشرشل – ما زال غارقاً في لجة افكاره العدائية يضاف الى هذا ان الكراهية ، لا العقل أو المنطق ، هي التي توجهه . ويؤثر الفوهرر التفاوض مع ستالين ، ولكنه لا يؤمن باحتال نحاحه .

« وقلت للفوهرر انه مها كانت الاوضاع ، فإن علينا ان نصل الى نوع من الترتيب مع هذا الجانب أو ذاك . ولم يحدث قط للرايخ ان كسب حرباً في جبهتين . ولهذا بات لزاماً علينا ان نجد السبيل بشكل أو بآخر للخلاص من الحرب في جبهتين .

ولكن هذه المهمة كانت اكثر صعوبة مما تصور الرجلان ، وهما اللذان اغرقا المانيا باستخفاف وتهاون في حرب ذات جبهتين . ولكن سيد الحرب النازي ، تخلص من تشاؤمه و لوللحظات في تلك الليلة من ليالي ايلول عام ١٩٤٣ ، وراح يحلم في عذوبة السلام وروعته . ويقول غوبلز انه سمع زعيمه «يتلهف» للسلام . . ثم اضاف في يومياته يقول :

«قال الفوهرر ان مما يسعده لو تمكن من اعادة اتصاله بالأوساط الفنية ولو استطاع الذهاب في الامسيات الى المسارح وزيارة نادي الفنانين » (١)

ولم يكن هتلر وغوبلز الوحيدين في المانيا ، اللذين اخذا يحلمان عندما دخلت الحرب عامها الخامس ، بالصلح ويركزان آمالهما على فرصه ووسائله . فلقد شرع

المتآمرون المناهضون للنازية ، الثرثارون والخائبو الرجاء، يولون مشكلة الصلح ، بعض تفكيرهم لا سيا وقد تضخم عددهم الآن وان كان لايزال قليلاً يدعو الى الرئاء ، وقد ادر كوا انهم قد خسروا الحرب وان كانت جيوش هتلر لا تزال تحارب على اراض اجنبية . وقد توصل معظمهم وان لم يكونوا جميعاً ، برمين متذمرين ، وبعد ان تغلبوا على نوبات تبكيت ضميرهم الى النتيجة القائلة بأن الحصول على صلح لألمانيا ، يضمن للوطن بعض الأمل في بقاء كريم ، يتطلب منهم الحلاص منهتلر بقتله ، وإزلة كل اثر للاشتراكية الوطنية في الوقت نفسه . وهكذا تحفز المتآمرون في غمرة يأسهم عندما اطلت عليهم سنة ١٩٤٤ تحمل تباشير الغزو المؤكد الذي ستقوم به الجيوش الانكليزية – الامريكية عبر القناة في وقت قريب ، ونذر وصول الجيوش الحراء الى حدود الرايخ نفسه ، وعلائم تحول مدن المانيا العظيمة والعريقة الى ركام وانقاض من جراء غارات الحلفاء (۱۰) تقذف هذا العهد بالمانيا الى الهاوية والى الكارثة الكاملة . يقذف هذا العهد بالمانيا الى الهاوية والى الكارثة الكاملة .

ا - كتب غويردلر الى المشير فون كلوغه في تبوز ١٩٤٣ ، بعد زيارة عدد من المناطق التي اغارت عليها الطائرات في المغرب ، يقول : « لقد باتٍ ما حققته الوف السنين من اعمال حطاما رركاما » . وقد رجا غويردلر في رسالته من المشير المتردد المذبذب ، الانضمام الى المتآمرين ، في وضع حد لهتلر وما اصابه من « جنون » .

## المحلفاء يغزُون اوروب الغرببير ومحسّاولة قت آهيت ر

قام المتآمرون في عام ١٩٤٣ بمحاولات عدة ، لا يقل عددها عن ست محاولات لا غتمال هتلر ، وقد رافق سوء الحظ احداها ، اذ ان القنملة الموقوتة التي وضعها المتآمرون في طائرة الفوهرر التي كان يتنقل بها وراء الجبهة الروسية ، لم تنفحر في موعدها المحدد .

ووقع تبدل جوهري هام في ذلك العام في حركة المقاومة. فقد يئس المتآمرون في النهاية من موقف « المشيرين » ، اذ كان هؤلاء أكثر جبناً ، أو أشد بلادة من ان يستطيعوا استخدام مراكزهم وسلطانهم العسكري في قلب سيد حربهم الأعلى . وكان غويردلر في اجتماع سري عقد بينه وبين المشير فون كلوغه، قائد مجموعة جيوش الوسط في الشرق ، في تشرين الثاني عام ١٩٤٢ في غابة سمولنسك ، وهو الشرارة المحركة بين السياسيين للمؤامرة ، قد توسل الى القائد المعسكري ، القيام بدور فعال في الحلاص من هتل . قد وافق القائد المتذبذب، الذي كان قد تلقى قبل فترة قصيرة هدية رقيقة من الفوهرر (١٠) ، على العمل

١ - تلقى كلوغه بمناسبة بلوغه الستين من عمره في الثلاثين من تشرين الاول عام ١٩٤٢ =

ولكنه ما لبث ان جبن بعد بضعة ايام ، وبعث برسالة الى الفريق بيك في برلين يطلب اليه عدم اعتباره احد المتآمرين .

ولجأ المتآمرون بعد بضعة اسابيع الى الفريق باولوس يحاولون اقناعه ، بعد ان طوق جيشه السادس في ستالينغراد ، لا سيا وقد افترضوا بأنه يحس بأشد المرارة تجاه الزعيم الذي ساعد على وقوع هذا التطويق ، ورجوا منه ان يوجه نداء الى الجيش يطلب فيه منه الاطاحة بالطاغية ، الذي حكم على ربع مليون جندي الماني بمثل هذه النهاية المحيفة . وقام ضابط في السلاح الجوي بنقل رسالة شخصية من الفريق بيك الى الفريق باولوس ، تحمل مثل هذا الطلب مجازف بالوصول الى الجيش المحاصر . وقد رد باولوس على هذا النداء ، كما رأينا ، بترجيه طوفان من الرسائل الاذاعية معبرة عن الولاء للفوهر ر ، دون ان يثوب الى رشده إلا بعد وصوله الى موسكو اسيراً في ايدي الروس .

وركتز المتآمرون آمالهم ، بعد فشلهم مع باولوس ، في كل من كلوغه ومانشتاين ، اللذين طارا بعد كارثة ستالينفراد الى راستنبرغ ، كا فهم ، ليطلبا الى الفوهرر تسلم قيادة الجبهة الروسية اليها . ولو قدر لهذه الخطوة ان تنجح فستكون بمثابة اشارة لقيام حركة انقلابية في برلين . ولكن المتآمرين كانوا من جديد ضحايا تمنياتهم الوهمية . ولقد طار المشيران بالفعل الى قيادة هتلر ولكن لتأكيد ولائها للقائد الأعلى . . .

وانطلق بمك يهتف عرارة قائلاً : « لقد خانانا ».

ي شبكا من الفوهرر بربع مليون مارك أي مائة الف دولار حسب السعر الرسمي ، مع اذن خاص بانفاق نصف هذا المبلغ على تحسين اقطاعيته ، ولم يكترث المشير بما في هذه الهدية من امتهان لامانته وشرفه كضابط الماني ، فقبل الهدية ( شلابريندورف \_ في كتابه « كادوا يقتلون هنلر » ص ، ؟ ) وعندما انقلب كلوغه فيما بعد على هتلر ، قال الفوهرر امام حشد من ضباطه في مقر قيادته : « لقد رفعت رتبته مرتين ، ومنحته أعلى الاوسمة ، ووهبته اقطاعية كبيرة ، ودفعت الميه علاوة ضخمة على راتبه كمشير في الجيش » ( جيلبرت \_ هتلر يوجه حربه ، ص ودفعت اليه علاوة ضخمة على راتبه كمشير في مقر قيادته بتاريخ ١٩٤١ ) ،

واتضح له ولأصدقائه ان ليس في استطاعتهم توقع أي عون عملي من كبار القادة العسكريين في الجبهات، واتجهوا في يأسهم وقنوطهم الى المصدر الوحيد الباقي من مصادر السلطان العسكري وهو الجيش الداخلي أي جيش الاحتياط (Ersatzheer) الذي لم يكن قط جيشاً بمعنى الكلمة، وانما مجرد مجموعة من الجندين الذين يعملون في التدريب وفي مختلف الحاميات، من الرجال الذين طعنوا في السن ، وعهد اليهم أمر اداء واجبات الخفارة في الوطن. ولكن رجال هذا الجيش كانوا مسلحين على الأقل ، ولما كان الجنود العاديون ورجال الحرس الناري بعيدين في الجبهة ، فقد كان هذا الجيش كافياً لتمكين المتآمرين من احتلال برليس وبعض المدن المهمة الاخرى ، في نفس اللحظة التي يتم فيها اغتيال هتار.

لكن المعارضة لم تكن قد اتفقت بعد على ضرورة ذلك العمل الفاشل أو حتى على الرغبة فيه اتفاقاً كلياً .

فلقد كانت حلقة كريساو مثلا ، معارضة كل المعارضة لأي عسل عنيف من هذا النوع . وكانت هذه الحلقة تضم مجموعة بارزة ومختلفة الاشكال من الشبان المثالين المثقفين الذين التفوا حول رجلين يمتان الى اسرتين من أكثر الأسر الألمانية شهرة وارستقراطية وهما الكونت هيلموث جيمس فون مولتكيه ، حفيد المشير المشهور الذي قاد الجيش البروسي الى النصر على فرنسا في عام ١٨٧٠ ، والكونت بيتر يورك فون وارتنبرغ ، الحفيد المباشر للقائد المشهور في ايام نابوليون ، الذي وقع بالاشتراك مع كلوزويتز ميثاق توروغين مع القيصر الاسكندر الأول ، الذي قضى بتحول الجيش البروسي الى الجانب المناوىء لنابوليون وعمل على اسقاط بونابرت .

وقد حملت الحلقة اسمها من اقطاعية أسرة مولتكيه في كريساو في سيليزيا، ولم تكن هيئة متآمرة ، وانما مجموعة مناقشة (١١) ، يمثل اعضاؤها ، جميع فئات

۱ - كتب مولتكيه الى زوجته قبيل تنفيذ الاعدام : « لقد تقرر ان نشينق ، لاننا نفكر تفكيرا مشتركا » .

ولكن هؤلاء الشبان السامين في افكارهم كانوا من المتأنين أشد الأناة الىحد لا يصدق. كانوا يكرهون هتار ، وكل ما ألحقه من حطة بألمانيا وأوروبا. ولكن همهم لم يكن منصرفا الى الاطاحة به . فلقد رأوا ان هزيمة المانيا القادمة حتا هي التي ستحقق هذه النتيجة . وراحوا يركزون اهتمامهم على مساسيقع بعد ذلك . وكتب مولتكيه في ذلك الوقت يقول : « تمثل أوروبة بعدالحرب في نظرنا قضية الصورة التي ستكون للانسان في أفئدة اخواننا المواطنين » .

وناشدت دوروثي تومسون الصحفية الأمريكية المشهورة والتي عاشت سنوات طويلة في المانيا وعرفتها خير معرفة ، مولتكيه بوصفها صديقة حميمة وقديمة من اصدقائه ان يهبط من برجه العاجي. وراحت تتوسل في سلسلة من اذاعات الموجة القصيرة الموجهة من نيويورك في سيف عام ١٩٤٢ الى « هانز » ،

ان يقوم هو واصدقاؤه بعمل ما للخلاص من الديكتاتور الشيطان. وحاولت تذكيره بقولها: « اننا لا نعيش في عالم من القديسين وانما نعيش في عالم من البشر ثم قالت:

« وعندما لقيتك يا هانز ، آخر مرة ، وتناولنا الشاي معاً على تلك الشرفة الجميلة القائمة على البحيرة . . قلت لك ، بأن الواجب يحتم عليك ان تعرض في يوم ما بالعمل ، العمل الجذري ، المكان الذي تقف فيه . . وإني لأذكر انني سألتك اذاكنت انت واصدقاؤك تجدون في انفسكم الشجاعة الكافية لهذا العمل . . » (١)

وكان هذا السؤال في الصميم ، اما الرد عليه ، فقد تبين في ان مولتكيه واصدقاءه ، كانوا يتحلون بالشجاعة الكافية للحديث ، وهي ما اوصلتهم ألى حبل المشنقة ، ولكنهم لم يكونوا يتحلون بالشجاعة اللازمة للعمل .

وكان هذا الضعف في تفكيرهم لا في قلوبهم – اذ انهم جميعاً، قابلوا حتفهم بشجاعة فائقة ، هو السبب الرئيسي في الخلافات التي قامت بين حلقة كريساو وبين جماعة بيك – غويردلر – هاسيل ، من المتآمرين ، وان كانوا قد اختلفوا ايضاً حول طبيعة الحكومة المقبلة التي ستخلف العهد النازي وطريقة تشكيلها .

وعقدت سلسلة من الاجتماعات بينهم بعد المؤتمر العام الذي عقدوه في منزل بيتر يورك في الثاني والعشرين من كانون الشاني عام ١٩٤٣ برئاسة الفريق بيك الذي وصفه هاستيل في يومياته «بالضعف والتحفظ» (٢) ودار تمناقشات حادة بين «الشيان» و «الشيوخ» على حد تعبير هاستيل في موضوع السياسة الاقتصادية والاشتراكية المقبلة ، ووقع صدام بين مولتكيه وغوير دلر . وخيل الى هاسيل ان رئيس بلدية لا يبزيغ السابق كان « رجعياً » ولاحظ ما يتميز به مولتكيه من « ميول الى السلام و الى الانكلو – سكسونيين ) ويبدو ان الغستابو قد تتبعت

۱ - دوروثي تومبسون - اسمع يا هانز . ص ۱ ۱ - ۱۳۸ و ص ۲۸۳ .

٢ - هاسيل - مذكرات ص ٢٨٣ .

ايضاً كل ما دار في هذا الاجتماع ، اذ إنها قدمت في المحاكمات اللاحقة التي جرت المشتركين فيه ، سرداً مدهشاً للغاية لكل ما دار فيه من مناقشات .

وكان همار متتبعاً لآثار جميع المتآمرين بشكل اقوى من كل ما توقعوه . ولعل من سخريات هذا السرد التاريخي ، ان همار ، رئيس الحرس النازي المهذب الشكل والمتعطش للدماء ، وكبير شرطة الرايخ الثالث ، كان قد بدأ في هذه اللحظة من حياة الرايخ ، أي في عام ١٩٤٣ ، عندما ظهرت تباشير الهزيمة وضياع النصر ، يهتم اهتاماً شخصياً لا يخلو من العطف ، مجركة المقاومة التي تضم عدداً من معارفه واصدقائه . ولعل ما يوضح عقلية المتآمرين ، ان عدداً منهم ، وفي مقدمته بوبيتز بالطبع كان يرى في همار ، البديل المحتمل لهتلر . لكن رئيس الحرس النازي الذي تظاهر حتى النهاية بالولاء المتعصب للفوهر ر، شرع يرى هذ الاحتمال ايضاً ، وظل يمثل دوراً مزدوجاً حتى النهاية ، فأطاح بدوره هذا برؤوس عدد كبير من المتآمرين البواسل .

## \* \* \*

وبدأت المقاومة تعمل في ثلاثة ميادين. فلقد واصلت حلقة كريساو مناقشاتها التي لا تنتهي لإعداد برنامج « الألف سنة » لألمانيا أما جماعة بيك ، وافرادها ابعد عن الابراج العاجية من السابقين ، فكانوا يعملون بطريق أو بآخر على قتل هتلر ، وتسلم زمام الحكم . وكانت هذه الجماعة تقيم اتصالات مع الغرب ، لافهام الحلفاء الديمقر اطيين حقيقة ما هو واقع ، وللاستفهام منهم عن طراز الصلح الذي سيتفاوضون من اجله مع الحكومة الجديدة المناهضة للنارية. (١)

ا - ورد في بعض المذكرات التي كتبها عدد من الالمان ، ان النازيين اجروا في عامي ١٩٤٢ و ١٩٤٣ اتصالات مع الروس لاجراء مفاوضات صلح معهم ، وان ستالين نفسه قد عرض البدء بالمحادثات لعقد صلح منفرد ، وروى رببنتروب في محاكمات نورمبرغ الجهود الكثيرة التي قام بها ، والتي تبجح بها للاتصال بالروس ، واضاف انه اجرى بالفعل اتصالات مع عملاء =

وكانت هذه الاتصالات تجري عن طريق ستو كهولم وسويسرا.

وكان غويردلر ، يحتمع دائماً في ستوكهولم الى الماليتين ماركوس وجيكوب واللنبرغ ، اللذين عرفها منذ امد بعيد ، وصاحبي العلاقات التجارية والشخصية الواسعة والوثيقة في لندن وقد حث غويردلر في احد هذه الاجتاعات الذي عقد في نيسان عام ١٩٤٢ ، جيكوب واللنبرغ ، على الاتصال بتشرشل . اذ اراد المتآمرون تأكيداً مسبقاً من رئيس الوزراء ، بأن الحلفاء على استعداد لعقد الصلح مع المانيا ، اذا قاموا باعتقال هتلر والاطاحة بالعهد النازي . ورد واللنبرغ ، بأنه يعرف على ضوء معلوماته ، ان الحكومة البريطانية لا تستطيع إصدار مثل هذا التأكيد .

وقام اثنان من رجال الدين اللوثريين باتصال مماشر بعد نحو من شهر مع البريطانيين في ستو كهولم . وكان هذان الرجلان اللذان ارتحلا الى ستو كهولم بهويتين مزورتين، اعدهما لهما العقيد اوستر من رجال المخابرات الالمانية ،عندما سمعا بوصول الدكتور جورج بيل اسقف مدينة شيشيستر الانجيلي ، اليها ، هما الدكتور هانز شوينفيلد عضو مكتب العلاقات الخارجية للكنيسة الألمانية الانجيلية ، والقس ديتريش بونهويفر ، الواعظ المشهور والمتآمر النشيط .

ونقل الرجلان الى الاسقف البريطاني الخطط التي اعدها المتآمرون، واستعلما منه عما اذا كان الحلفاء الغربيون على استعداد لعقد صلح كريم مع حكومة لا نازية بعد الاطاحة بهتلر، وطلبا اليه ان يرسل رداً اما في رسالة خاصة أو على شكل بيان رسمي يصدر عن الحكومة . واراد بونهويفر، التأثير على الأسقف واقناعه بأن المؤامرة ضد هتلر جدية كل الجد، فقدم اليه قائمـــة بأسماء زعاء

يد أنسوفيات في ستوكهولم ، وروى بيتر كلايست الذي كان ممثلا لريبنتروب في ستوكهولم في كتابه شيئا عن هذه الاتصالات « بين هتلر وستالين » وشهادة ريبنتروب في محاكمات كبار مجرمي الحرب (١٠) ص ٢٩٩) ، واني لاعتقد ان في الامكان كتابة فصل رائع عن هذه القصة عندما تبرز جميع الوثائق الالمانية السرية .

المؤامرة ، فكان عمله هذا افتقاراً للحيطة ، سرعان ما كلفه حياته ، ومسهد السبيل لإعدام آخرين .

وكانت هذه المعلومات اكثر ما وصل الى الحلفاء صدقاً ودقة عن المعارضة الألمانية ومشروعاتها ، وقد قام الاسقف بيل بنقلها فوراً الى انطوني ايدن ، وزير الخارجية ، فور عودته الى لندن في شهر حزيران ، لكن ايدن ، الذي كان قد استقال من المنصب الذي يحتله الآن في عام ١٩٣٨ ، احتجاجاً على سياسة ترضية هتار التي اتبعها رئيسه تشمير لبن ، تشكك الآن في صحة هذه المعلومات ، لا سيا وكانت الحكومة البريطانية قد تلقت نظائرها من متآمرين مزعومين المان ، في مرات عدة منذ ايام ميونيخ . ولم تكن هذه المعلومات قد اسفرت عن عمل واقع ولهذا قرر ايدن عدم الرد على القسيتن الألمانين . (١)

وجرت اتصالات الألمان السرية مع الحلفاء في سويسرا ، عن طريق. آلين دالاس ، الذي كان يرئس المكتب الامريكي للخدمات الاستراتيجية هناك ( المخابرات ) منذ تشرين الثاني عام ١٩٤٢ ، حتى نهاية الحرب . وكان هانز غزيفيوس ، هو اكثر زائريه اذكان يرتحل دوماً من برلين الى برن ، عاملا يجد ونشاط في ميدان المؤامرة كما سبق لنا القول وكان غزيفيوس يعمل مع المخابرات الألمانية ، وقد عهد اليه بمنصب نائب قنصل في القنصلية الألمانية العامة في زوريخ . وكان عمله الرئيسي نقل الرسائل من بيك وغويردل الى دالاس ، واطلاعه اولا بأول على تقدم المؤامرات ضد هتلر . وتضمنت قائمة زائري دالاس ايضاً الدكتور شوينفيلد وتروت زو سولز ، وهو عضو في حلقة كريساو ، وفي المؤامرة ، وقد ارتحل مرة واحدة الى سويسرا « لإنذار » دالاس ، كما انذره آخرون ، بأن المتآمرين سيجدون انفسهم مرغمين في حالة رفض الحلفاء الغربيسين التفكير في صلح كريم مع العهد الألماني الجديد المناوى، للنازية ، الى الاتجاه نحو روسا

ا - جورج بيل « الكنيسة والانسانية » ص ١٦٥ - ١٧٤ . وكتاب ويلربنيت « نقمة السلطان » ص ٥٥٣ - ٥٥٧ .

ويدهش المرء حقاً من هؤلاء الألمان من قادة المقاومة ، الذين كانوا يصر ون كل الأصرار على الحصول على صلح مناسب من الغرب بين كانوا يترددون في الحلاص من هتلر ، قبل الحصول على هذا الصلح . ومن حق المرء ان يعتقد بأنهم لو كانوا حقاً جد مخلصين في اعتبار النازية « شراً مخيفاً» كما كانوا يد عون دائماً ، فإنهم ما كانوا ليتوانوا ابداً عن التركيز على محاولة الاطاحة بها ، دون تفكير في الطريقة التي سيتبعها الغرب في معاملة عهدهم الجديد ، ويقع الانسان تحت تأثير الانطباعات بأن عدداً كبيراً من هؤلاء « الألمان الطبيين » قد وقعوا بسهولة في شرك الانحاء بالملامة على العالم الخارجي لما منوا به من فشل ، وهو عين الشرك شرك الذي وقعوا فيه في الماضي والذي ادى الى الكوارث التي حلت بألمانيا بعد خسارتها الحرب الكونية الأولى ، كما ادى الى ظهور هتلر نفسه .

## عملية الوميض

قال : غويردلر لجيكوب واللنبرغ في ستوكهولم انهم قد « وضعوا خططهم للقيام بانقلاب في شهر آذار »

وبالفعل وضعوا هذه الخطط. فقد اتموا استعداداتهم في شهري كانون الثاني وشباط ، للقيام « بعملية الوميض » واشرف على اعدادها الفريق فريدريك اولبرخت ، رئيس المكتب العام للجيش ، والفريق فون تريسكو رئيس هيئة اركان حرب مجموعة جيوش الوسط في روسيا التي يتولى قيادتها فون كلوغه . وكان اولبرخت هذا رجلًا شديد التدين ، وقد انضم مؤخراً الى المتآمرين ،

١ - آلين دلاس - الحركة السرية في المانيا - ص ١٢٥ - ١٤٦ . يورد دالاس نص المذكرة التي كنبها له جيكوب واللنبرغ عن اجتماعه بغويردلر .

ولكنه سرعان ما غدا بحكم مركزه ، يحتل مكانة بارزة بينهم وكان في وسعه بوصفه نائباً للفريق فريدريك فروم ، قائد جيش الاحتياط ، ان يحشد حامية برلين وغيرها من المدن الكبرى في الرايخ وراء المتآمرين . وكان فروم هذا ، ككلوغه نفسه ، قد طاشت آماله في الفوهرر ، ولكنه لم يكن موثوقاً الى الحد الذي يسمح بإشراكه في المؤامرة .

وراح اولبرخت يقول لفابيان فون شلابريندورف الشاب ، وهو ضابط صغير في اركان حرب تريسكو في نهاية شهر شباط: « نحن على استعداد ، وقد حان الوقت لعملية الوميض . » وعقد المتآمرون في مطلع شهر آذار مؤتمراً اخيراً في سمولنسك ، وفي مقر قيادة مجموعة جيوش الوسط . وعلى الرغم من ان امير المحر كاناريس رئيس المخابرات العسكرية العام لم يكن مشتركا في العملية ، إلا انه كان عارفاً بها ، واشرف على ترتيبات الاجتماع ونقل معه بالطائرة هانز فون دوهناني والفريق ايروين لاهوزين وكلاهما من اركان حربه ، الى سمولنسك ، لحضور مؤتمر لضباط نخابرات الجيش . اما لاهوزين وهو نسابط نخابرات سابق في الجيش النمسوي ، والمتآمر الوحيد من رجال الخابرات الألمانية الذي عاش حتى نهاية الحرب ، فقد حمل معه ، عدداً من القنابل .

وكان شلابريندورف وتريسكو قد وجدا بعد عدة تجارب ان القنابل الألمانية لا تصلح لتنفيذ الغاية. فهي تعمل ، كا شرح الضابط الشاب فيا بعد عن طريق فتيل يحدث ازيزاً منخفضاً قد يؤدي الى الكشف عن وجودها وتعطينها قبل انفجارها . (١) ووجد الضابطان ان القنابل البريطانية اصلح لتنفيذ الغاية . ويقول شلابريندورف : « ان هذه القنابل لا تحدث أي صوت قبل انفجارها » . وكان السلاح الجوي البريطاني قد قذف بعدد من هذه القنابل الى عملاء الحلفاء في المناطق الاوروبية المحتلة ، للقيام بأعمال التخريب ، وكانت إحداها هي التي استخدمت في قتل هايدريش ، كما كانت الخابرات الألمانية قد

۱ - تستند هذه القصة على تقرير شلابريندورف « كادوا يقتلون هتلر » ص ٥١ - ١١ .

جمعت عدداً منها وسلمتها الى المتآمرين .

وقرر المجتمعون في سمولنسك اغراء هتلر بالمجيء الى مقر قيادة مجموعة حيوش الوسط ، للتخلص منه فيه . وكان قتله نقطة الإشارة للانطلاق بتنفيذ الانقلاب في برلين .

ولكن مهمة اغراء سيد الحرب الذي - بات الآن كثير الشكوك في معظم قادته العسكريين. للوقوع في الفخ لم تكن بالأمر السهل. ولكن تريسكو تمكن من التأثير على احد اصدقائه القدامي وهو الفريق شموندت ، الذي بات مساعداً عسكرياً لهتلر ، لاغراء الزعيم بزيارة مقر القيادة في سمولنسك ، وقد تمكن هذا من اقناعه بعد لأي وتردد ، وبعد اكثر من تأجيل واحد ، بزيارة المقر في الثالث عشر من آذار عام ١٩٤٣. وان كان شموندت نفسه لا يعرف شيئا عن المؤامرة.

وكان تريسكو في غضون ذلك يجدد محاولاته لاقناع رئيسه كلوغه بتولي الدور القيادي في قتل هتلر . واقترح على المشير ان يقوم المقدم فريهير فون بويسيلاغر (۱) وهو قائد وحدة من الخيالة في مقر القيادة ، باستخدام وحدت في الخلاص من هتلر وحر اسه عند وصولهم . وكان بويسيلاغر متلهفا اشد التلهف للقيام بهذا العمل . ولم يكن ينتظر اكثر من مجرد أمر يصدر اليه من المشير . ولكن هذا القائد المتردد لم يكن من النوع الذي يستطيع ان يحزم امره . ولهذا قرر تريسكو وشلابريندورف تولي زمام الأمر بأيديها .

واتفقاعلى ان يضعا قنبلة انكليزية الصنع في طائره هتلر ، لتنفجر في طريق العودة . واوضح شلابريندورف فيا بعد « ان ظواهر الانفجار ستشيرالى مجرد حادث عادي مما يبعد عن الموضوع طابع القتل بكل ما فيه من اخطار . فلقد كان لهتلر في ذلك الوقت عدد كبير من الاتباع ، وكان لا بد لهؤلاء بعد مثل هذا الحادث ان يقاوموا ثورتنا مقاومة عنيفة » .

١ - اعدمه النازيون ايضا .

وتعرض الضابطان المناهضان للنازية مرتين بعد ظهر ذلك اليوم الثالث عشر من آذار ومسائه ، بعد وصول هتلر الى مقر القيادة ، لاغراء تبديل خطتها ، وتفجير القنبلة ، اما في مقر كلوغه الشخصي حيث كان هتلر يتشاور مع كبار القادة العسكريين في المجموعة او في مطعم الضباط حيث تناول الجيع عشاءهم. (۱) ولكن مثل هذا العمل سيؤدي الى مصرع عدد من القادة العسكريين الذين كان المتآمرون يعتمدون عليهم بعد ان يتحرروا من قسم الولاء الشخصي للفوهرر ، في تسلم زمام الحكم في الرايخ .

وظلت هناك مشكلة ايصال القنبلة الى طائرة الفوهرر التي كان من المقرر القلاعها فور انتهاء العشاء. وكان شلابريندورف قد جمع «حزمتين متفجرتين » أعدهما في شكل رزمة تضم زجاجتي «كونياك » وطلب تريسكو إبان العشاء بمنتهى البراءة من العقيد هاينز براندت من هيئة اركان الحرب العامة وأحد افراد حاشية الفوهرر ، ان يتكرم مجمل زجاجتي كونياك كهدية الى صديقه القديم الفريق هياموث ستيف (٢) رئيس فرع التنظيم في القيادة العامة للجيش. وقد رد براندت الذي لم يشك في شيء بأنه سيكون سعيداً لتلبة رغة تريسكو.

ومد شلابريندورف بعصبية يده من ثقب في الرزمة ، عندما وصل الجميع الى المطار ، وادار جهاز القنبلة الموقوتة ، ثم سلمها الى براندت ، وهو يستقل طائرة الفوهرر وكانت القنبلة من النوع الدقيق المتقن اذ لم تكن تضم ساعة واشية بدقاتها . فعندما ضغط الضابط الشاب على زر فيها ، كسر زجاجة صغيرة ، مطلقاً مادة كمائية . كمائية آكلة ، كان مقرراً لها ان تتلف سلكاً يشد « زنبركاً » في القنبلة .

ا - يقول شلابريندوف انه اتيع له في الاجتماع الاول ان يفحص القلنسوة الكبيرة التي كان عمل برتديها ، وقد دهش من ثقلها ، وقد تبين له بعد فحصها انها مدرعة بثلاثة ارطال ونصف الرطل من صفائح الفولاذ .

٢ - اعدمه النازيون ايضا .

وعندما ينتهي السلك ، يضغط « الزنبرك » الذي يدفع أمامه « مطرقة » تقرع على مفجّر سرعان ما يؤدي الى انفجار القنبلة .

ويقول شلابريندورف ان الانفجار كان متوقعاً بعد ان تجتاز الطائرة سماء منسك ، أي بعد نحو من ثلاثين دقيقة من اقلاعها من سمولنسك . واشتد به الحماس فهتف لبرلين ، وابلغ المتآمرين بالرموز ان عملية الوميض قد بدأت . ووقف هو وتريسكو في لهفة زائدة يترقبان وصول النبأ العظيم وكانا يتوقعان بجيء هذا النبأ من احدى الطائرات المحاربة التي تتولى حراسة طائرة الفوهرر . وأخذا يعدان الدقائق واحدة إثر اخرى، فمضت عشر دقائق وعشرون وثلاثون وأربعون . وساعة كاملة دون ان يصل أي نبأ من الطائرة . وجاء هذا النبأ اخيراً بعد ساعتين. فقد وصلت رسالة عادية رتيبة تقول ان طائرة الفوهرر هبطت في راستنبرغ . ودو ن شلابريندورف يقول :

« وصعقنا هذا النبأ ، ولم يكن في وسعنا ان نتصور الفشل . وهتفت على الفور الى برلين أذكر لهم بالرموز ان المحاولة لم تنجح . وتشاورت مع تريسكو فوراً فيما يجب ان نفعل . لقد هزنا الفشل هزة عنيفة . ولا ريب في ان فشل المحاولة كان امراً خطيراً للفاية لكن ما هو أسوأ من ذلك اكتشاف القنيلة ، مما يؤدي حتماً الى الكشف عن أمرنا واعدام عدد كبير من اعواننا الوثيقين » .

لكن القنبلة لم تكتشف ابداً. فلقد هتف تريسكو تلك الليلة الى العقيد براندت يسأله اذا كان قد تكرم بايصال الهدية الى الفريق ستيف فجاءه الردبأن الوقت لم يسمح له حتى تلك الساعة بأداء الأمانة. وقال له تريسكو انه سعيد لهذا ، وطلب اليه ان لا يسلم الهدية ، نظراً لوقوع خطأ في نوع الزجاجتين ، وذكر له ان شلابريندورف سيصل في اليوم التالي الى مقر القيادة العامة في عمل رسمي وانه سيحمل معه الزجاجتين الصحيحتين اللتين كان يعتزم ارسالها منذ المداية.

وطار شلابريندورف بشجاعة منقطعة النظير الى مقر قيادة هتار وسلم زجاحتي كونياك صحيحتين بدلًا من القنبلة . . وراح يروي فيما بعد :

« ولا أزال أذكر ما اصابني من فزع عندما سلمني براندت القنبلة ورجّها رجّة عنيفة خفت معها ان يحدث الانفجار المتأخر بسببها . وتصنّعت الهدوء عندما تسلمت القنبلة ، ثم مضيت فوراً الى سيارتي فقدتها الى محطة كورستن القريبة » .

وهناك استقل شلابريندورف قطار الليل الى برلين وراح في خلوته في عربة النوم ، يفك القنبلة . وسرعان ما اكتشف ما حدث ، أو بالأحرى لِمَ لم تنفحر القنبلة . .

« لقد ادى الجهاز عمله ، وتحطمت الزجاجية الصفيرة ، وأكل السائل الأكال السلك ، وانطلقت المطرقة ، ولكن المفجّر لم يعمل » .

\* \* \*

وأحس المتآمرون في برلين بخيبة الأمل ، ولكنهم لم يفقدي العزم ، وقرروا القيام بمحاولة جديدة لاغتيال هتلر . وسرعان ما أتيحت لهم فرصة رائعة . فلقد كان من المقرر ان يشهد هتلر ومعه غورنغ وهملر وكايتل احتفال يوم الابطال في الواحد والعشرين من آذار في برلين في ساحة المعرض . وهكذا وجدت الفرصة لا للخلاص من هتلر وحده ، بل ومن كبار مساعديه ايضاً . ولقد قال العقيد فريهير فون غيرزدورف رئيس مخابرات هيئة اركان حرب كلوغه فيا بعد « ان الفرصة التي أتيحت الآن كانت من النوع الذي لايعوض ابداً » . واختار تريسكو هذه المرة غيرزدورف للتصرف بالقنيلة ، وكانت المهمة الآن من النوع الانتحاري ، فلقد قضت الخطة بأن يخفي العقيد قنبلتين في معطفه ، وان يشعل الفتيلين ثم يقف على مقربة من هتلر اثناء الاحتفال بحيث تنفجر

القنبلتان ، وتحملان معهما الفوهرر وحاشيته والعقيد نفسه الى العالم الثاني . وقد تطوع غيرزدورف ببسالة رائعة للقيام بهذا العمل والتضحية بحياته .

واجتمع مساء العشرين من آ ذار بشلابريندورف في غرفته في فندق ايدرف في برلين ، وقد حمل شلابريندورف معه قنبلتين يشتعل فتيلها في غضون عشر دقائق . ولكن نظراً لدرجة الحرارة التي تبلغ التجمد في الباحة المغطاة بالزجاج في مكان الاحتفال . كان من المتوقع ان يستغرق اشتعال الفتيلين مدة تتراوح بين خمس عشرة دقيقة والعشرين قبل وقوع الانفجار . وكان من المقرر ان يقضي هتلر في هذه الباحة نحواً من نصف ساعة بعد الانتهاء من إلقاء خطابه ، ليشهد معرضاً للنصب التذكارية الروسية المنهوبة ، اعده غيرزدورف واركان مكتبه .

وراح غيرزدورف يشرح فيما بعد حقيقة ما وقع فقال: (١١

« وحملت في اليوم التالي قنبلتبين في جيبي معطفي ، وفي كل منها فتيل يستغرق اشتعاله عشر دقائق. وقررت ان اقترب من الفوهرر اكثر ما استطيع ليمزقه الانفجار عند وقوعه شر ممزق . وعندما دخل هتار الى قاعة المعرض ، جاءني شموندت وقال ان الفوهرر لا يستطيع ان يقضي اكثر من ثماني دقائق أو عشر في عرض النصب التبذكارية. وهكذا لم يعبد هناك وجود لاحتمال اغتيال هتار . اذ ان اشتعال الفتيل يتطلب عشر دقائق على الأقل ، حتى ولو كانت درجة الحرارة عادية . وهكذا كان التبدل الذي طرأ في اللحظة الاخيرة على البرنامج ، والذي كان صورة لاساليب هتلر الماكرة في الحرص على سلامته ، سبباً في نجاته من الموت

<sup>-</sup> تحدث غير دورف بدلك الى رودلف بيشيل الذي نقل اقواله بتفصيل في كتابه «المقارمة الالمائية » .

ويقول غيرزدورف ان الفريق فوون تريسكو كان يتابع من سمولنسك بلمفة وقلق ، اذاعة وصف الاحتفال من اذاعة برلين ، وهو يحمل « ساعة منبهة في يده . » وعندما اعلن المذيع ان هتلر ترك القاعة بعد ثماني دقائق من وصوله اليها ، ادرك الفريق ان محاولة أخرى لاغتيال هتلر قد منيت بالفشل .

وجرت ثلاث محاولات اخرى مماثلة في ترتيبها للاعتداء على حياة هتلر ولكنها منيت جميعها بالفشل كما سنرى .

ووقع عصيان تلقائي في المانيا في مطلع عام ١٩٤٣ ، ساعد على الرغم من تفاهته وصغر حجمه على بعث المعنوية الخامدة لدى المعارضة ، بعد أن منيت بالفشل جميع محاولاتها للخلاص من هتار وقد أقام هذا العصيان الدليل على الغلظة التي يمكن فيها للسلطات النازية أن تقضي على أية بادرة من بوادر المعارضة .

كان طلاب الجامعات في المانيا ، كارأينا من قبل ، اكـترالناس تعصماً للنازية منذ مطلع حقبة الثلاثين. ولكن آمالهم قد طاشت بعد سنوات من الحكم الهتاري ، اشتدت خيبتهم من جراء فشل المانيا في الفوز بالحرب ولا سيا بعد كارثة ستالينغراد في عام ١٩٤٣. واصبحت جامعة ميونيخ ، المدينة التي ولدت النازية ، المستنب الذي نشأت فيه ثورة الطلاب. وتولى قيادة هـنه الثورة طالب في قسم الطب يدعى هانز شول وشقيقته ، صوفي ، الطالبة في قسم علم الحياة . وتمكن هؤلاء الطلاب ، من نشر الدعاية المناهضة للنازية في الجامعات

ا - لعل من الصعوبات التي تواجه المؤلف في سرد أعمال المتآمرين هو أن مذكرات القليلين منهم الذين نجوا من الموت بعيدة عن الحقيقة ، بحيث لا تختلف الروايات عن بعضها فحسب يل وتنضارب أيضا . فلقد روى شلابريندورف مثلا في كتابه ، وهسو الرجسل الذي حمل القنبلين لغيرزدورف أن محاولة الخلاص من هتلر في المعرض قد عدل عنها بسبب تعدر الحصول على فنيل قصير المدة اللازمة لاشتعاله ، ويبدو أنه لم يكن يعرف أو أنه كان قد نسي ال غيردورف قد مضى فعلا إلى المعرض ليحاول تنفيذ المهمة التي أوكلت اليه ، على الرغم من أنه يقول ، أن غيردورف هذا ابلغه في الليلة الفائتة أنه سيحاول القيام بالعمل ، بالفتيلين المتوفرين لديه .

الأخرى عن طريق ما أصبح يدعى « برسائل الوردة البيضاء » ، كما اتصلوا بالمتآمرين في برلين .

ودعا القائد النازي في بافاريا بول غيسلر ، مجلس الطلاب الى الاجتاع في أحد ايام شباط عام ١٩٤٣ ، بعد ان تلقى ملفاً كاملاً عن هذه الرسائل من الغستابو ، وأبلغهم ان غير الصالحين بدنياً من الذكور ، سيطلبون للعمل في ناحية اكثر نفعاً في المجهود الحربي ، أما الصالحون بدنياً فقد جندوا للخدمة العسكرية في الجيش ، واقترح على الطالبات وهو ينظر اليهن شزراً ، ان تند الواحدة منهن في ط عام طفلاً يعمل لخير الوطن .

وأضاف قائلاً: «واذا كانت بعض الفتيات يفتقرن الى الجمال الكافي للحصول على رفيق او عشير ، فسأخصص لكل واحدة منهن أحد رجالي . . . واني أعدها بأن تمارس متعة ملذ"ة للغاية » .

وعرف عن البافاريين ميلهم الى المزاح المصحوب بالفظاظة ، لكن هـــذا الرخص في القول ، كان اكثر بمـا يحتمله الطلاب ، فراحوا يصرخون على القائد وينادون بسقوطه ، وطردوا من القاعة جميع رجال الغستابو والحرس النازي الذين جاءوا يتولون حمايته . وقام الطلاب بعد ظهر ذلك اليوم نفسه بمظاهرات صاخبة ومناهضة للنازية في شوارع ميونيخ فكانت المظاهرات الاولى التي شهدها الرايخ الثالث طيلة وجوده . وسرعان ما شرع الطلاب بقيادة الاخوين شول في توزيع منشورات تحض الطلاب الألمان علناً على الثورة . وشاهد أحد مراقبي الابنية هانز وصوفي شول ، يقومان بتوزيع المناشير في التاسع عشر من شباط من شرفة الجامعة ، فنقل ما رآه الى الغستابو .

وكانت نهاية الأخوين وحشية وسريعة . فقد سيقا أمام محكمة الشعب المرعبة التي يرئسها رولاند فريزلر اكثر النازيين شراً وتعطشاً للدماء في الرايخ الثالث بعد هايدريش ، اذ سترد قصته في العد في هذا الكتاب . وأدانتها المحكمة وقضت عليها بالاعدام بتهمة الخيانة . ويبدو ان رجال الغستابو تولوا تعذيب صوفي

اثناء التحقيق حتى انها ظهرت أمام المحكمة محطمة القدم . لكن روحها المعنوية لم تضعف أبداً . وراحت ترد على تعنيف فريزلر القاسي بقولها وهي هادئة : « انك تعرف كما نعرف نحن اننا خسرنا الحرب . فلماذا تجبن عن الاعتراف بهذه الحقيقة ؟ »

ومشت على عكازتها الى المقصلة ، وثماتت ميتة الابطال كشقيقها ونفتذ حكم الاعدام بعد بضعة ايام بالاستاذ هوبر وبعدد آخر من الطلاب (١).

وكان هذا الحادث بمثابة انذار الى المتآمرين في برلين ، بالخطر الذي يواجههم في وقت كان افتقار البعض منهم الى الحرص والحذر ، سبباً دائماً يقض على رفاقهم مضاجعهم . فلقد كان غويردلر نفسه مهذاراً كثير الكلام . وكانت المحاولات التي بذلها بوبيتز لحمل هملر وغيره من ضباط الحرس النازي على الانضام الى المؤامرة ، شديدة الخطورة كذلك . وفزع وايزساكر الذي لا يضاهى والذي أراد بعد انتهاء الحرب تصوير نفسه بصورة « المقاوم » الجسور العنيد ، فزعا شديداً الى الحد الذي دعاه الى قطع جميع علاقاته بصديقه الحميم هاسيل متهما اياه وزوجته السيدة فون هاسيل « بالرعونة البالغة » ومحذراً اياه من اشتباه الغستانو بأمره (٢) .

ا - هناك روايات عدة عن ثورات الطلاب بعضها من مصادر ذات صلة مباشرة بها . وأهم هذه المصادر كتاب « الوردة البيضاء » لانج شول وكتاب « مثل التضحية في جامعة ميونيخ » لكارل فوسلر وكتاب « حركة طلاب ميونيخ ضد هتلر » لريكاردا هوش وكتاب بيشيل « المقاومة الالمانية » ص ٩٦ - ١٠٤ . وكتاب ويلر بنيت « نقمة السلطان » ص ٩٦ - ١٤٥ ، وكتاب آلين دالاس « الحركة النرية في المانيا » ص ١٢٠ - ١٢٢ . وكذابك مجلسة الراي العمام السويسرية .

٢ — وصف هاسيل المنظر المؤلم في يومياته فقال : « طلب الى أن اوفر عليه ما يلحقه حضوري به من أزعاج ، وعندما حاولت الاعتراض ، قاطعني بفظاظة » ( يوميات فون هاسيل ص ٢٥٦ — ٢٥٧ ) ، ولم يقم وايز ساكر بحث المتآمرين جديا على العمل الا بعد أن شعسر بالطمأنينة بعد تعيينه سفيرا لالمانيا في الفاتيكان : وعلق هاسيل على ذلك قائلا : « من السهل على المرء أن يقوم بهذا الدور من الفاتيكان » ، وقد عاش وايز ساكر ، ليكب بعد انتهاء الحرب مذكراته الرخيصة . أما يوميات هاسيل فقد نشرت بعد اعدامه .

وكانت الفستابو تراقب عدداً آخر من المتآمرين ولا سيا غويردلر الهوائي الكثير الثقة ، لكن الضربة التي حلت بالمتآمرين فور فشل المحاولتين لقتل هتار في شهر آ ذار المخيب للآمال من عام ١٩٤٣ ، جاءت ، على سبيل المفارقة في المضحكة ، وليدة المنافسة بين جهازي المخابرات في المانيا لا وليدة الدقة في المنسام الأمور ومتابعتها . فلقد أراد مكتب الأمن المركزي ( .R. S. H. A. ) التابع لهملر وحرسه الناري ، ان يتخلص من أمير البحر كاناريس رئيس المخابرات العسكرية ، وان يتولى السيطرة على الجهاز الحربي كله .

ففي خريف عام ١٩٤٢ ، اعتقل تاجر من أهل ميونيخ يدعى شميدت موبر بتهمة تهريب النقد الأجنبي عبر الحدود الى سويسرا . وكان هذا الرجل بالفعل من عملاء المخابرات الألمانية ، ولكنه دأب منذ عهد بعيد على تهريب النقد عبر الحدود لحساب جماعة من اللاجئين اليهود في سويسرا . وكانت هذه الجرعة ، أشد ما يمكن لألماني أن يقترفه في الرايخ الثالث من جرائم ، حتى ولو كان من رجال المخابرات . وعندما تقاعس كاناريس عن حماية عميله ، راح هذا يعترف للفستابو بكل ما يعرفه عن المخابرات العسكرية ، فاتهم هانز فون دوهناني الذي كان يمت مع رفيقه العقيد اوستر الى الحلقة الداخلية من المتآمرين . وأبلغ شميدت هوبر ، رجال همل ، بالمهمة السرية التي قام بها الدكتور جوزيف مويلر في الفاتيكان في عام ، ١٩٤٤ عندما اتصل بالبريطانين عن طريق البابا . وكشف لهم أيضاً زيارة القس بونهويفر الى ستو كهولم واجتاعه بأسقف شيسيستر في عام لهم أيضاً زيارة القس بونهويفر الى ستو كهولم واجتاعه بأسقف شيسيستر في عام لهم أيضاً زيارة القس بونهويفر الى ستو كهولم واجتاعه بأسقف شيسيستر في عام لهم أيضاً زيارة القس بونهويفر الى ستو كهولم واجتاعه بأسقف شيسيستر في عام لهم أيضاً زيارة القس بونهويفر الى ستو كهولم واجتاعه بأسقف شيسيستر في عام لهم أيضاً زيارة القس بونهويفر الى ستو كهولم واجتاعه بأسقف شيسيستر في عام أوستر المتعددة للخلاص من هتلر .

وشرعت الغستابو في العمل بعد أشهر من التحقيقات الطويلة ، فاعتقلت دوهنانيي ومويلر وبونهويفر في الخامس من نيسان عام ١٩٤٣، وأرغمت اوستر، الذي تمكن من احراق كل ما لديه من أوراق تدينه ، على الاستقالة في شهر كانون الأول من العمل في المخابرات ، وفرضت عليه الإقامة الجبرية في منزله في

لايبزيغ ١١١

وكانت هذه الخطوة بمثابة ضربة ترنح المتآمرون من شدتها. فلقد ذكر شلابريندورف في كتابه أن أوستركان « رجلاً بمعنى الكلمة ، هادىء التفكير مرن التصرف ، لا يخشى ولا يهاب في أوقات الخطر » ولذا فقد احتل مكانه بارزة بين المتآمرين ولعب دوراً هاماً منذ عام ١٩٣٨ في المؤامرات التي جرت لاغتيال هتلر ، بيناكان دوهناني ، القانوني في مهنته ، عوناً كبيراً له في مهمته . أما بونهويفر القس البروتستانتي ومويلر الكاهن الكاثوليكي فقد أضفيا قوة روحية ضخمة على حركة المقاومة ، وقدما مثلا رائعاً ، للشجاعة الفردية في المهام العديدة التي أدياها في الخارج ، وكذلك في رفضها الاعتراف حتى بعد التعذيب الذي تعرضا له بعد اعتقالها ، بشيء عن رفاقها .

لكن النتيجة الخطيرة لهذه الضربة ، هي انهيار جهاز الخابرات الذي كان يضمن للمتآمرين « الغطاء » اللازم ، وسبل الاتصال الرئيسي مع بعضهم البعض ومع القادة العسكريين المترددين ومع أصدقائهم في الغرب.

وقد نشأ أحد هذه الاكتشافات مما بات يدعى في الحلقات النازية «مجفلة شاي السيدة سولف» التي جرت في العاشر من ايلول عام ١٩٤٣. والسيدة انا سولف هي أرملة وزير سابق للمستعمرات في عهد الامبراطور غليوم الثاني ، وكان قد أشغل منصب السفير في اليابان في عهد جمهورية ويمار. وقد تولت هذه السيدة منذ عهد بعيد ادارة « ندوة » مناهضة للنازية في منزلها في برلين. وكانت هذه الندوة مسرحاً يؤمه كبار الضيوف البارزين وبينهم الكونتيسة حنة فون

ا ـ قام الحرس النازي باعدام بونهويفر ودوهنانيي واوستر في التاسع من نيسان عام
 ١٩٤٥ ، قبل أقل من شهر من استسلام المانيا ، ويبدو أن اعدامهم كان عملا انتقاميا من جانب
 همار ، أما مويلر فقد ظل حيا حتى نهاية الحرب .

بريدار حفيدة بسمارك ، والكونت البرخت فون بيرنستون ، ابن اخي السفير الألماني في الولايات المتحدة إبان الحرب الكونية الأولى ، والأب اير كسليب اليسوعي المعروف ، وأتوكيب الموظف الكبير في وزارة الخارجية والذي سبق له ان طرد من منصبه كقنصل عام لألمانيا في نيويورك لحضوره حفلة غداء رسمية اقيمت تكرياً للاستاذ انشتين ، ولكنه ما لبث ان عاد الى السلك الدبلوماتي ، واليزابيت فون تادين ، السيدة المتدينة والمتألقة التي تدير معهداً للطالبات في ويبلينغين القريبة من هايدلبرغ .

وقد استصحبت الآنسة فون تادين الى حفلة شاي السيدة سولف في العاشر من ايلول ، طبيباً سويسرياً جذاباً يدعى ريكسي ، كان يتمرن في مستشفى البر والإحسان في برلين في معية الاستاذ ساوربروخ . وقد أظهر الدكتور ريكسي كغيره من السويسريين مشاعر مناوئة للنازية ، سرعان ما اشترك فيها بعض الحاضرين ، وعرض خدماته لنقل أية رسائل تود السيدة سولف أو ضيوفها ارسالها الى أصدقائهم في سويسرا من المهاجرين الألمان المناهضين للنازية ، ومن الموظفين الدبلوماتيين البريطان والامريكيين ، وهو عرض سرعان ما تقسله اكثر من واحد من الحاضرين .

وكان الدكتور ريكسي من سوء حظ الحاضرين عميلاً من عملاء الغستابو ، فقدم لرؤسائه بعض الرسائل التي تقيم الدليل على جريمة مرسليها ، كما رفع لهم تقريراً عن حفلة الشاي التي شهدها .

وقدعلم الكونت فون مولتكيه بذلك من صديق له يعمل في وزارة الطيران ، كان قد استمع الى عدد من المكالمات الهاتفية بين الطبيب السويسري والفستابو ، فراح يبلغ صديقه كيب الذي تولى بدوره نقل النبأ الى بقية اعضاء الحلقة . ولكن الدلائل توافرت لدى هملر . وانتظر أربعة أشهر قبل ان يوجه ضربته . أملا منه في توسيع شبكته ، وتم في الثاني عشر من كانون الثاني اعتقال كافة الذين شهدوا حفلة الشاي ، وحوكموا وأدينوا ونفذ فيهم حكم الاعدام باستثناء

السيدة سولف نفسها ، و كريمتها الكونتيسة باليستريم (١). فقد اعتقلت السيدتان في معتقل رافينزبروك ، ونجتا من الموت بأعجوبة (٢). واعتقل الكونت فون مولتكيه في هذا التاريخ ايضاً لعلاقته بصديقه كيب. ولكن اعتقاله لم يكن النتيجة الوحيدة لاكتشاف أمر كيب ، فقد امتدت النتائج من كل مكان حتى وصلت الى تركيا ، ومهدت الطريق لتصفية الخابرات العسكرية نهائياً وتسليم مهامها وأعالها الى هملر.

وكان بين أقرب أصدقاء كيب من خصوم النازية ايريك فيرميهرين وزوجته الفاتنة الكونتيسة السابقة اليزابيت فون بلاتينبرغ .وقد انضم الزوجان كغيرهما من خصوم العهد الى جهاز المخابرات العسكري الألماني ، فأوفدهما كوكيلين له الى استانبول . وقد استدعى الزوجان الى برلين ، لتقوم الغستابو باستجوابها في قضية كيب . ولكنها رفضا العودة ، إذ كانا يعرفان المصير الذي ينتظرهما ، واتصلا بالمخابرات البريطانية في مطلع شباط عام ١٩٤٤ . فنقلها رجاله بالطائرة الى القاهرة ومنها الى انكلترا .

وساد الاعتقاد برلين ، وان ظهر بطلان هذا الاعتقاد فيا بعد ، ان الزوجين قد فرا يحملان جميع رموز الخابرات الألمانية السرية وسلماها الى البريطانيين . وكانت هذه الحادثة آخر ما استطاع هتار تحمله ، ولا سيا بعد اعتقال دوهناني

١ \_ يبدو ان هملر قد تمكن من توضيع شبكته في الاشهر الاربعة المذكورة . ويقول ريتلنغر في الصفحة ٣٠٤ من كتابه « الحرس النازي » ان نحوا من اربعة وسبعين شخصا قد اعتقلوا نتيجة تجسس الدكتور ريكسي .

٢ - تدخل السفير الياباني في البداية لتأجيل محاكمتهما ، وفي الثالث من شباط عام ١٩٤٥ ، اصابت قلبنة اسقطتها احدى الطائرات الامريكية ابان غارة جوية نهارية رولاند فريزلر اثناء ترؤسه احدى المحاكمات الشريرة لمتهمين بالخيانة العظمى فقتلته ، وأتلفت ملف السيدتين سولف الذي كان بين ملفات محكمة الشعب ، ولكن محاكمتهما تقررت امام نفس المحكمة في السابع والعشرين من نيسان ، ولكن الروس دخلوا برلين قبل هذا التاريخ ، وكان سراح السيدتين قد أطلق في الثالث والعشرين من نيسان فعلا ، نتيجة غلطة ، ( ويلر بنيت ب نقمة السيدتين قد أطلق في الثالث والعشرين من نيسان فعلا ، نتيجة غلطة ، ( ويلر بنيت ب نقمة السيدان ، ص ٥٩٥ ، وكتاب بيشل ب المقاومة الالمانية ص ٨٨ - ٩٣ )

وغيره من رجال المخابرات وتزايد شكوكه في رئيسهم كاناريس، ولذا فقد أصدر أمره في الثامن عشر من شباط عام ١٩٤٤، كل جهاز المخابرات ، وتسليم مهامه الى مكتب الأمن المركزي التابع لهملر. ومثل هذا الاجراء ريشة جديدة في قلنسوة انتصار هملر على فيلق الضباط ، الذي يرجب نزاعه معه الى أيام التهم السكاذبة التي لفقها ضد الفريق فون فريتشه في عام ١٩٣٨. وهكذا حرمت القوات المسلحة من أي جهاز مخابرات لها. وأصبحت قوة هملر طاغية على القادة العسكريين. وأضعفت هذه الضربة الجديدة صفوف المتآمرين الذين باتوا الآن دون أي جهاز سري مها كان شكله ، يستطيعون العمل عن طريقه (١١).

ولكنهم لم يتوقفوا عن محاولة اغتيال هتار . وتم في المدة المنصرمة بين أيلول عام ١٩٤٣ وكانون الثاني عام ١٩٤٣ تنظيم نحو من ست محاولات وكان حيكوب واللنبرغ قد جاء الى برلين في شهر آب للاجتماع الى غويردلر ، فأكد له هذا ان جميع الاعدادات قد تمت الآن للقيام بانقلاب في شهر ايلول، وان شلابريندورف سيطير بعد ذلك الى ستوكهولم للاجتماع الى مندوب عن المستر تشرشل للبحث في عقد الصلح .

وروى المالي السويدي فيما بعد لالين دالاس : « وكنت أنتظر شهر ايلول بفارغ الصبر ، ولكنه مر كسابقيه دون أي حادث (٢) .

وقام الفريق ستيف ، وهو ضابط أحدب سليط اللسان ، سبق لنبا ان ذكرنا اسمه ، عندما بعث اليه تريسكو بزجاجتي « الكونياك » ، وأسماه همار

ا - عهد الى كاناريس برئاسة مكتب الحرب الاقتصادية والتجارية . واحتفى ( امير البخر الصغير ) بتولى هذا المنصب الذي لا سلطان له من التاريخ الالماني ، وكان هذا الرجل غامضا كل الغموض الى الحد الذي لا يتفق فيه كاتبان في الحديث عن حقيقة هذا الرجل ، او حقيقة ما يؤمن به ، ان كان يؤمن بشيء ، فهو رجل كثير الشكوك ( كلبي ) الفلسفة ،وقدري الايمان ،وقد كره جمهورية ويمار وعمل سرا ضدها ، ثم عاد فانقلب بصورة مماثلة ضيد الرايخ الثالث ، وقد باتت ايامه كغيره من البارزين في المخابرات الالمانية باستثناء الفريسق لاهوزين ، معدودة الآن كما سنرى عما قريب .

٢ - دالاس- المقاومة السرية في المانيا ص ١٤٤ - ١٤٥ .

فيما بعد « بالقزم القميء المسموم » ، بإعداد قنبلة موقوتة ليضعها في المكان الذي يعقد فيه هتلر ظهر كل يوم مؤقره العسكري في راستنبرغ ، ولكنه جبن في اللحظة الاخيرة . ولم تمض بضعة ايام ، حتى وقع انفجار في مستودع القنابل الانجليزية التي كان قد تلقاها من جهاز المخابرات الألماني وأخفاها تحت برج الساعة في حرم القيادة العامة ، ولم ينج المتآمرون من الاكتشاف ، إلا لأن هتلر قد عهد بالتحقيق في الحادث الى عقيد من رجال المخابرات يدعى ويرنر شرادر ، كان هو نفسه بين المتآمرين .

وتم اعداد محاولة اخرى من محاولات «قنابل المعاطف» في شهر تشرين الثاني واختار المتآمرون ضابطاً من المشاة برتبة رئيس يبلغ الرابعة والعشرين من عمره ويدعى اكسيل فون ديم بوش ليقوم بوضع نموذج لمعطف عسكري جديد مع عدة الهجوم ، كان هتلر قد أمر بتصميمه ورغب الآن في رؤيت شخصياً قبل الموافقة على صناعته . وقرر بوش تجنباً من الفشل كالذي أحاق بغير زدورف ان يحمل في جيوب نموذج المعطف قنبلتين ألمانيتي الصنع تنفحران بعد ثوان قليلة من اشعال الفتيل . وكانت خطته ان يمسك بهتلر وهو يتطلع الى المعطف الجديد ، وأن يتطاير هو مع الفوهرر مزقاً عند انفجار القنبلتين .

ولكن قنبلة من قنابل الحلفاء أحرقت الناذج قبل العرض أمام الفوهرر بيوم واحد ، وعاد بوش الى سريته في الجبهة الروسية . ورجع الضابط الى مقر القيادة العليا للجيش في شهر كانون الأول ليقوم بمحاولة جديدة في نماذج جديدة ولكن الفوهرر قرر فجاء السفر الى برخستفادن لقضاء عيد الميلاد في ملاذه الجبلي . وأصيب بوش بعد فترة وجيزة بجراح بالغة في جبهة القتال ، وطلب المتآمرون الى ضابط مشاة شاب ، بالحلول محسله في المهمة . وهذا الشاب هو مفريخ فون كلايست وهو نجل الوالد فون كلايست احد كبار المتآمرين القدامى . وتقرر عرض السناذج في الحادي عشر من شباط عام ١٩٤٤ ، ولكن الفوهرر لسبب مجهول لم يحضره ، وان كان دالاس قد ذكر في كتابه ان السبب كان ناجماً

عن وقوع غارة جوية للحلفاء (١).

وتوصل المتآمرون في هذه الآونة الى الاستنتاج بأن أسلوب هتلر في تغيير برامج تنقلاته بصورة مستمرة ، يتطلب منهم تبديلاً جذرياً في خططهم (١٠) . واعتقد المتآمرون ان الفرصة الوحيدة التي لا يستطيع الفوهرر الافلات منها هي المؤتمران اليوميان العسكريان اللذان يعقدهما كل يوم مع رجال القيادة العليا للقوات المسلحة ، ومع رجال القيادة العامة للجيش . وقرر المتآمرون وجوب قتله في أحد هذين الاجتاعين اليوميين . وفي السادس والعشرين من كانون الأول عام ١٩٤٣ ، حضر ضابط شاب يدعى ستوفنبرغ الى مقر القيادة العليا في

ا - اعتقل الوالد والولد فيما بعد . وقد نفذ حكم الاعدام في كلايست الوالد في السادس
 عشر من نيسان عام ١٩٤٥ ، بينما نجا ولده من الموت .

٢ – كثيرا ما بحث هتلر في هذا الاسلوب مع اخوانه القدامى في الحزب ، وهناك تسجيل خطي بطريقة الاختزال لمالكة (مونولوج) القاه هتلر في الثالث من اياز عام ١٩٤٢ على المجتمعين معه في مقر قيادته قال فيه : « انني لافهم تمام الفهم لماذا نجح تسعون في المائة من الاغتيالات التاريخية ، ولعل خير اجراء وقائي بل لعله هو الاجراء الوحيد ، هو ان يعيش المرء حياة غير منتظمة ، وأن يتحدث ويقود سيارته ويسافر في مواعيد غير منتظمة وغير منتظرة ، وعندما أمضي في سيارتي الى أي مكان احاول بقدر الامكان أن يكون ارتجالي مباغتا وحتى دون ابلاغ الشرطة مسبقا (محادثات هتلر السرية ص ٣٦٦) .

ولقد رأينا من قبل أن هتلر كان يعلم دائما بأنه معرض للاغتيال . فلقد أكد في مؤتمسره العسكري الذي عقده في الثاني والعشرين من آب عام ١٩٣٩ ، عشية بدء الهجوم على بولنده ، لقادته العسكريين أنه على الرغم من قناعته الشخصية بأنه لا يمكن الاستغناء عنه ، « الا أن من الممكن أن يزول من الوجود في أية لحظة على يدي مجرم أو مجنون » .

وأنساف في هذيانه المحموم عن الموضوع في الثالث من أيار عام ١٩٤٢ ، قائلا : ليس ثمة من أمن مطلق تجاه المتعصبين والعقائديين ، وإذا أراد متعصب أن يقتلني بالرصاص أو بتفجير قنبلة ، فأنا في جلوسي لست أكثر أمنا مني في وقوفي » ، ولكنه اعتقد بأن « عدد المتعصبين الذين يطلبون حياتي لدوافع عقائدية قد نقص كثيرا . . ولا ريب في أن العناصر الخطرة حقا هي عناصر المتعصبين ، الذين يدفعهم الى العمل ، قسس جبناء أو وطنيون أعماهم تعصبهم يمتون الى احدى البلاد التي قمنا باحتلالها ، ولكن السنوات الطويلة من التجارب التي مردت بها تجعل الامر أكثر صعوبة حتى على هذا الطراز من الناس » ( نفس المصدر ص ٣٦٧) .

راستنبرغ نائباً عن الفريق اولبرخت لحضور مؤتمر الظهر العسكري ، وليقدم تقريراً عن حركة التنقلات في الجيش . وكان الضابط قد أعد قنبلة موقوتة في حقيبته اليدوية . ولكن الاجتماع ألفي في اللحظة الاخيرة لان هتلر قد طار الى اوبرسالزبرغ لقضاء عيد الميلاد كا ذكرنا في ملاذه الجبلي .

وكانت هذه هي المحاولة الأولى التي قام بها هذا المقدم الشاب الجميل الصورة ولكنها لم تكن محاولته الاخيرة. فلقد عثر المتآمرون المناهضون للنازية اخيراً في شخص كلاوس فيليب شينك كونت فون ستوفنبرغ على ضالتهم المنشودة. وقد بات منذ هذه اللحظة الرجل الذي عزم على تحمل مسؤولية قتل هتلر بيديه بأية طريقة بمكنة. كما غدا مبعث الحياة من جديد والأمل والحماس والضياء في صفوف المتآمرين وأصبح زعيمهم الفعلي ان لم يكن زعيمهم الأسمى.

## رسالة الكونت فون ستوفنبرغ

كان هذا الرجل – ستوفنبرغ – موهوبا الى حد يفوق مواهب أي ضابط عسكري محترف . ولد في عام ١٩٠٧ ، وكان ينتمي الى أسرة عريقة وبارزة من أسر الجنوب الالماني. فعن طريق والدته الكونتيسة او كسكول غيلينبراند كان هذا الشاب حفيداً لفنيزناو ، أحد الأبطال المسكريين في حرب التحرر ضد نابوليون ، والذي اشترك مع شارنهورست في انشاء هيئة اركان الحرب الألمانية ، كما انتمى عن طريقها ايضاً الى يورك فون وارتنبرغ . أحد القادة العسكريين المشهورين ايضاً في الحقبة النابوليونية . أما والده فكان الأمين الخاص لآخر ملوك امارة وورتمبرغ . وقد تميزت هذه الأسرة بالوداعة والتدين والاخلاص للكثلكة وغزارة الثقافة والعلم .

وهكذا نشأ كلاوس فـون ستوفنبرغ في مثل هذا المحيط ، ومثل هذه الأسس . وكان يتمتع بجسم رياضي رشيق وبجال الصورة الى حد الفتنة الصارخة وتعهد عقله الشاب بالعناية منمياً فيه تألقه وميله الاستطلاعي واتزان تفكيره .

وكان يميل الى الخيل والرياضات مع هواية شديدة للفنون والآداب مفرما في القراءة ، وتعلق منذ صباه بالشاعر الموهوب ستيفان جورج وبعبقريته الابداعية وصوفيته . ومال الشاب فترة من الزمن الى احتراف الموسيقى ثم تحول الى الهندسة المعارية ، ولكنه ما عتم ان انضم في عام ١٩٢٦ وكان في التاسعة عشر من عمره الى الجيش كمرشح ضابط ، في كتيبة بامبرغ السابعة عشر للفرسان والمشهورة باسم « بامبرغرية » .

والتحق في عام ١٩٣٦ بالا كاديمية الحربية في برلين ، حيث اجتذب ذكاؤه ومواهبه كلا من اساتذته وأركان القيادة العامة . وخرج من المعهد بعد عامين ضابطاً صغيراً في اركان الحرب . وعلى الرغم من أنه كان كفيره من أبناء طبقته ملكياً في ميوله ، إلا انه لم يكن حتى هذه اللحظة قد غدا خصماً للاشتراكية الوطنية . ويحتمل أن يكون اضطهاد اليهود في عام ١٩٣٨ ، هو العامل الأول الذي بذر في نفسه الشكوك تجاه هتل ، وسرعان ما تزايدت هذه الشكوك في صيف عام ١٩٣٩ عندما رأى الفوهرر يقود المانيا الى حرب قد تصبح طويلة ، مرعبة التكاليف في الارواح البشرية ، وخاسرة في النهاية .

ومع ذلك عندما نشبت الحرب ، قذف بنفسه في أتونها بكل ما عرف عنه من حيوية دافقة ، مبرزاً كفاياته كضابط ركن في فرقة الفريق هويبنر المدرعة السادسة في حملتي بولندة وفرنسا . ويبدو ان ستوفنبرغ ، قد فقد آماله نهائيا في الرايخ الثالث إبان الحملة الروسية . وكان قد نقل الى القيادة العامة للجيش في مطلع حزيران عام ١٩٤٠ ، قبل بدء الهجوم على دانكرك ، وقضى معظم وقته طيلة الثانية عشر شهراً الاولى من الحملة الروسية على الاراضي السوفياتية حيث اشترك مع آخرين في تنظيم وحدات « المتطوعين » الروس من صفوف اسرى الحرب . ويقول أصدقاء الرجل ، انه اعتقد في هذه الآونة ، ان في وسع هؤلاء المتطوعين الروس ، في الوقت الذي يتخلص فيه الألمان من طفيان هتلر ، ان يعملوا على الإطاحة بطغيان ستالين ايضاً . ويبدو ان هذا التفكير كان مثلاً

على ما للشاعر ستيفان جورج وافكاره الصوفية من أثر عليه .

وفتحت وحشية الحرس النازي في روسياوأوامر هتاربقتل المفوضين البلاشفة فور العثور عليهم ، عيني ستوفنبرغ على حقيقة السيد الذي يعمل في خدمت وشاء الحظ ان يجتمع في روسيا الى اثنين من كبار المتآمرين الذين قرروا ان يضعوا نهاية لذلك السيد ، وهما الفريق فون تريسكو وشلابريندورف ويقول هذا انه وصاحبه سرعان ما أدركا ، بعد بضعة اجتماعات مع ستوفنبرغ ، ان هذاالشاب هو ضالتها المنشودة ، وسرعان ما غدا والحالة هذه أحد المتآمرين النشيطين .

ولكنه كان لا يزال ضابطاً صغيراً ، وادرك لتوه ان مشيري الجيش ، كانوا أكثر حيرة ان لم يكن جبناً من ان يفعلوا أي شيء للاطاحة بهتلر أو لوقف تلك المذابح البشعة للروس واليهود وأسرى الحرب وراء الخطوط . وأحس بالتقزز من الكارثة التي حلت بالجيش في ستالينغراد والتي لم تكن هناك اية ضرورة لها وسرعان ما طلب بعد انتهاء تلك الكارثة ، أي في شباط عام ١٩٤٣ ، ان ينقل الى الجبهة ، وعين ضابطاً للعمليات الحربية في الفرقة العاشرة المدرعة في تونس ، مشتركا في المراحل الاخيرة من معركة ممر القصرين التي تمكنت فيها وحدته من اخراج الأمريكيين من الفجوة .

واصطدمت سيارته في السابع من نيسان بلغم ارضي ، ويقول البعض انها تمرضت لغارة على ارتفاع خفيض من طائرات الحلفاء ، وأصيب الضابط بجراح بالغة . وكانت النتيجة انه فقد عينه اليسرى ويده اليمنى واصبعين من اليدالثانية كما اصيب بجراج في اذنه اليسرى واحدى ركبتيه . وبدا لوقت طويل انه سيظل أعمى اذا نجا من جراحه . ولكن تمكن الاستاذ القدير ساور بروخ في احد مستشفيات ميونيخ من انقاذ حياته وكان من المتوقع من رجل أصيب بمثل ما أصيب هو ، ان يتقاعد من الجيش ، وان ينسحب بالتالي من المؤامرة . ولكنه كتب في اواسط الصيف الى الفريق اولبرخت ، بعد ان اجهد نفسه كثيراً في تعليم الكتابة بثلاثة أصابع من يده اليسرى الملفوفة بالضاضات ، انه يتوقع تعليم الكتابة بثلاثة أصابع من يده اليسرى الملفوفة بالضاضات ، انه يتوقع

العودة الى الخدمة الفعلية في غضون ثلاثة أشهر. وأتبحت له في فترة نقاهته الطويلة ، الفرصة للتفكير ، وتوصل الى الاستنتاج القائل ، بأنه على الرغم مما يشعر به من نقص بدني كبير ، فإن عليه رسالة مقدسة يجب ان يؤديها .

وراح يقول لزوجته الكونتيسة نينا ووالدة اطفاله الاربعة عندما جاءت لزيارته في مستشفاه ذات يوم: «أشعر بأن من واجبي ان أفعل شيئاً الآن لانقاذ ألمانيا وعلينا نحن ضباط الاركان العامة ان نتحمل شطراً من المسؤولية (١)».

وعاد الى برلين في نهاية ايلول عام ١٩٤٣ ، يحمل رتبة مقدم ، ويحتل منصب رئيس اركان حرب الفريق أولبرخت في المكتب العام للجيش . وسرعان ما أخذ يتدرب بواسطة « ملقط » على تفجير قنبلة من قنابل «المخابرات» البريطانية ، الصنع ، بالاصابع المتبقية من يده الوحيدة .

ولم يكتف بهذا وحده . فقد بعثت شخصيته الديناميكية ووضوح تفكيره وصفاء عقله واستقامة مبادئه وأفكاره ، وتألق مواهبه كإنسان منظم ، حياة جديدة وتصميماً في صفوف المتآمرين. وقد خلق في الوقت نفسه بعض الخلافات ، اذ انه لم يكن راضياً عن طراز العهد الثقيل والمحافظ والمتزمت ، الذي كان القادة العجز الذين علاهم « الصدأ » من رجال المؤامرة من أمثال بيك وغويردل وهاسيل يتصورون اقامته فور الاطاحة بالاشتراكية الوطنية. وكان أكثر عملية من أصدقائه من رجال حلقة كريساو ، فقد رغب في اقامة ديموقر اطية اشتراكية جديدة ذات روح ديناميكية ، وأصر على أن تضم الوزارة المناهضة للنازية والمقترحة ، صديقه الجديد حوليوس ليبر الاشتراكي اللامع وويلهم لويشنر ، والمقترحة ، صديقه الجديد حوليوس ليبر الاشتراكي اللامع وويلهم لويشنر ، الموظف النقابي السابق ، وكلاهما من المشتركين إشتراكا عملياً وعميقاً في المؤامرة . وقد اشتد النقاش حول هذا الموضوع ولكن ستوفنبرغ تمكن بسرعة من تحقيق السيطرة على قادة المؤامرة السياسين .

١ ـ نقل هذا القول قسطنطين فيتزغيبون في كتابه ( ٢٠ تموز ) ص ٣٩ .

وكان نجاحه مع معظم القادة العسكريين لا يقل عن نجاحه مع السياسيين وقد اعترف بالفريق بيك كالزعيم الأسمي لهم ، وكان ينظر باعجاب عظيم الى الرئيس السابق لأركان الحرب ، ولكنه عندما عاد الى برلين ، رأى أن بيك الذي شفي من عملية سرطان ضخمة ، لم يعد إلا حطام الرجل الذي كأنه في الماضي ، وانه غدا نتيجة إجهاده وافتقاره الى النشاط ، وعدم تفهمه للشؤون السياسية ، واقعا تحت تأثير غويردلر وسحره الطاغيين . وكان اسم بيك الداوي في الأوساط العسكرية نافعاً بل وضرورياً في تنفيذ الانقلاب . ولكنه رأى ضرورة تجنيد ضباط أكثر فتوة وشباباً ومن العاملين في الجيش ، للقيام بالعمل الفعال في اعداد القوات اللازمة للانقلاب وقيادتها . وسرعان ما عثر ستوفنبرغ على الرجال المهمين وذوي المراكز الحساسة الذين يحتاج اليهم .

وكان هؤلاء . . الذين عثر عليهم هم بالاضافة الى أو لبرخت رئيسه ، الفريق ستيف رئيس فرع التنظيم في القيادة العامة للجيش والفريق أدوار واغنر الضابط الاعلى في قيادة الميرة ، والفريق ايريك فيلغيبل رئيس فرع الاشارة في القيادة العامة والفريق فريتز لينديان رئيس دائرة العتاد في القيادة والفريق بول فون هيز قائد حامية برلين (الذي يستطيع تأمين الجنود لاحتلال العاصمة) والعقيد فريهير فون روين رئيس قسم الجيوش الأجنبية ورئيس أركان حربه الرئيس الكونت فون ماتوشكا .

وكان هناك قائدان او ثلاثة من رتبة الفريق من أمثال الفريق فريتز فروم القائد العام الفعلي لجيش الاحتياط ، ولكنه كان كزميله كلوغه من النوع المتقلب الذي لا يصلح للركون اليه .

ولم تضم صفوف المتآمرين حتى تلك اللحظة « مشيراً » في الحدمة الفعلمة ، وكان المشير فون ويتزليبين ، احد المتآمرين الاصليين ، أهلا لتولي القيادة العامة للقوات المسلحة ولكنه كان في قائمــة غير العاملين جدياً ولم تكن لديه قوات تحت تصرفه . وحاول المتآمرون اقناع المشير فون رونشتادت الذي يتولى الآن

قيادة جميع القوات في الغرب ولكنه رفض الرجوع عن قسم الولاء الذي اقسمه للفوهرر ، أو كانت هذه هي الحجة التي تذرع بها لرفض الانضام الى المؤامرة . ووقف المشير فون مانشتاين العبقري والانتهازي نفس الموقف ايضاً .

وهنا ، أي في مطلع عام ١٩٤٤ ، ظهر مشير محبوب وكثير النشاط على المسرح ، وابدى دون علم من ستوفنبرغ ، استعداده للتعاون مسع المتآمرين . انه رومل ، وجاء اشتراكه في المؤامرة ضد هتلر ، مفاجأة عظيمة لقادة المقاومة ، الذين لم يوافق معظهم على اشتراكه معهم ، اذ كانوا يعتبرون « ثعلب الصحراء » نازيا في عقيدته ، وانتهازيا بطبيعته طالما تقرب من هتلر لينال رضاه ، وها هو ينقلب عليه الآن لأنه أدرك ان زعيمه قد خسر الحرب .

في الغرب ، وهي القوة الرئيسية التي كان يعتمد عليها في صد الفرو الانكلو المريكي في حالة وقوعه عبر القناء . وشرع يلتقي كثيراً في فرنسا بصديقين قديمين من اصدقائه هما الفريق الكساندر فون فولكنهاوزن الحاكم العسكري العام في بلجيكا وشمال فرنسا والفريق كارل هنريخ فون ستوليناغل ، الحاكم العسكري في فرنسا . وكان القائدان قد انضا الى المؤامرة على هتلر ، وشرعا يؤثران بالتدريج على رومل للاشتراك فيها . وكان يساعدهما في مهمتها هذه صديق مدني قديم لرومل هو الدكتور كارل سترويلين، رئيس بلدية شتوتفارت، والذي كان كالكثيرين من البارزين في هذه القصة ، نازيا متحمسا ، ولكنه وقد رأى الهزيمة تطل على المانيا ، وشاهد مدن المانيا وبينها مدينته نفسها تتحول بسرعة الى انقاض من جراء غارات الحلفاء ، اخذ يتحول في تفكيره ، متجها المحاهات جديدة . وكان الدكتور غويردلر ، قد اعان هذا الرجل بدوره في اتجاهه الجديد فأعد بالأشتراك معه في شهر آب عام ١٩٤٣ مذكرة قدماها الى وزارة الداخلية التي يرئسها همل الآن . وطلبا فيها معا ، وقف اضطهاد

الكنائس المسيحية واليهود وإعادة الحقوق المدنية واقامة جهاز للعدل والقضاء منفصل عن الحزب وعن الفستابو والحرس النازي . وقد عرض سترويلين المذكرة على انظار المشير رومل عن طريق عقيلته ، وبدا ان القائد العسكري قد تأثر بها تأثراً ملحوظاً .

واجتمع الرجلان في نهاية شهر شباط عام ١٩٤٤ في دارة رومل في هيرلنغن القريبة من اولم ، حيث دار بينهما حديث صريح ... وروى رئيس البلدية فيما بعد قائلاً:

« قلت له أن هناك بعض كبار ضباط الجيش في الشرق يقترحون اعتقال هنار وسجنه ، وارغامه على أن يذيع رسالة يعلن فيها تنازله عن السلطان . وقد وافق رومل على الفكرة .

« وقلت له أنه في نظرنا أعظم قادتنا العسكريين وأكثرهم شعبية لدى الالمان ، وأوفرهم مكانة محترمة في الخارج . وأضفت قائلاً : « انك الوحيد الذي باستطاعته منع الحرب الأهلية من الحدوث في المانيا. وعليك ان تضفي اسمك وشهرتك على الحرية (١٠)»

وتردد رومل طويلاً ثم اتخذ قراره أخيراً ... وقال لسترويلين : « أعتقد ان الواجب يحتم على انقاذ المانيا » .

وعارض رومل في هذا الاجتماع وفي كل ما تلاه من اجتماعات شهدها ، في اغتيال هتلر لا لدوافع أخلاقية ، بل لدوافع واقعية . وكان يقول ان قتل الطاغية يجعله «شهيداً » في نظر الناس . وأصر على أن يتولى الجيش اعتقاله وتقديمه الى محكمة المانية لحاكمته على الجرائم التي ارتكبها بحق شعبه وشعوب البلاد المحتلة (٢) .

ا - كتاب ديسموند يونغ - رومل ص ٢٢٣ - ٢٢٤ . وقد روى سترويلين عرضا شخصيا
 لا دار في الاجتماع . راجع ايضا سترويلين في محاكمات نورمبرغ . محاكمات كبار مجرمي الحرب
 (١٠) ص ٥٦ ، وكتابه « شتوتفارت المحطة الاخيرة في الحرب » .

٢ - يؤكد سبيدل هذه النقطة في كتابه ( الغزو ) ص ٦٨ و ص ٧٣ .

وشاء القدر ان يضع تأثيراً جديداً على المشير، في شخص الفريق هانز سبيدل الذي عين في الخامس عشر من نيسان عام ١٩٤٤، رئيساً لأركان المشير. وكان سبيدل هذا ، كزميله في التآمر ستوفنبرغ ، وان كانا ينتميان الى جماعتين ختلفتين ، ضابطاً ممتازاً للغاية . ولم يكن مجرد جندي ، بل كان فيلسوفا ايضا اد حصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة تويبينفين في عام ١٩٢٥ . وسارع الرجل الى اقناع قائده . ورتب في الخامس عشر من ايار أي بعد شهر واحد من مجيئه ، عقد اجتاع في بيت ريفي قريب من باريس ، حضره رومل وستوليناغل ورئيسا اركان حربها . وكان الهدف من الاجتماع كا قال سبيدل ، اعداد العدة « لا تخاذ الاجراءات اللازمة لإنهاء الحرب في الفرب و الإطاحة بالعهد النازي » (١).

وكان هذا الهدف واسعا الى حد كبير ، وأدرك سبيدل ، ان اعداد العدة له ، يتطلب اتصالات اكثر وثوقاً مع المناهضين للنازية في الوطن ولا سيا جماعة غويردلر – بيك ، على أن تتم في أسرع وقت ممكن . وظل غويردلر الرجراج ، يلح عدة اسابيع لعقد اجتاع سري بين رومل وبين نوراث ، وهنا وحه الغرابة ، اذ ان هذا الرجل بعد ان اسهم بقسط كبير في اعمال هتلر القذرة كوزير للخارجية اولا ، ومن ثم كحام للرايخ في بوهيميا ، قد صحا اخيراً لدى رؤيته الكارثة الفظيعة التي توشك ان تحل بالوطن . وتقرر ان من الخطورة بمكان كبير ، ان يجتمع رومل الى نوراث وسترويلين ، ولذا فقد اوفد المشير ، ضابطه الفريق سبيدل ، الى الاجتاع الذي عقد في منزله في فرويد ينستادت في فسابطه الفريق سبيدل ، الى الاجتاع الذي عقد في منزله في فرويد ينستادت في وسترويلين يتون كرومل نفسه الى اصل « سوابي» واحد ، وكانت هذه الوحدة وسترويلين يتون كرومل نفسه الى اصل « سوابي» واحد ، وكانت هذه الوحدة في المنشأ ( نسبة الى مقاطعة سوابيا الالمانية ) ، هي التي أدت الى الالفة السي سادت الاجتاع ، والى ما اسفر عنه من اتفاق ، وقد تقرر فيه وجوب الاطاحة سادت الاجتاع ، والى ما اسفر عنه من اتفاق ، وقد تقرر فيه وجوب الاطاحة

١ - سبيدل - الغزو ص ٦٥ .

بهتار بسرعة ، وان يستعد رومل ، إما لأن يصبح الرئيس المؤقت للدولة أو القائد الأعلى لقواتها المسلحة ، وهما منصبان لم يطلبها رومل لنفسه في وقت من الاوقات كما يقتضي الحق ان يقال . وتم الاتفاق على مختلف التفاصيل وبينها وضع الخطط اللازمة ، للاتصال بالحلفاء الفربيين لطلب الهدنة ، واعداد الرموز للاتصال بين المتآمرين في المانيا وبين مقر قيادة رومل .

ويؤكد الفريق سبيدل جازماً ان روهل نقل بصراحة كل شيء الى قائده المباشر في الغرب المشير فون رونشتادت ، وان هذا « وافق على الترتيبات كل الموافقة » . لكن هناك عيب على أي حيال في شخصية هذا القائد الكبير من قادة الجيش . . وقد كتب سبيدل فما بعد يقول :

«كان الحديث يدور عن اعداد مطالب مشتركة لتقديمها الى هتلر ، واذا برونشتادت يقول لرومل : « انك ما زلت شاباً ، فأنت تعرف الشعب وتحبه . وفي وسعك ان تفعل ذلك » (١) وبعد اجتماعات اخرى عقدت في أواخر الربيع ، وضعت خطة ، كان سبيدل هو الرجل الوحيد الذي ظل حياً من متآمري الجيش في الغرب ، ليشرحها ... فقد قال :

من الواجب الوصول الى هدنة فورية مع الحلفاء الغربيين على ان لا يكون هناك استسلام بلا قيد او شرط . ينسحب الالمان من الغرب الى المانيا . تتوقف فوراً غارات الحلفاء الجوية على المانيا . يعتقل هتلر لمحاكمته امام محكمة المانية . يطاح بالحكم النازي في البلاد . تتولى قوى المقاومة التي تمثل جميع الطبقات مؤقتاً زمام السلطة التنفيذية في المانيا بقيادة الفريق بيك وغويردلر وممثل النقابات لويشنر . لن تكون هناك ديكتاتورية عسكرية . يجري الاعداد «لسلام بناء » ضمن اطار ولايات اوروبية متحدة . تستمر الحرب في الشرق . يحافظ على خط « مقصر » يمتد من مصب الدانوب عبر جبال الكربات الى نهر

١ \_ سبيدل \_ الفزو ص ٧١ .

الفستولا فميناء ميمل (١)

ويبدو ان القادة العسكريين لم يكونوا يشكون آنداك مطلقاً في ان الجيوش البريطانية والامريكية ستشترك معهم بعد ذلك في الحرب ضد روسيا للحيلولة كما قالوا دون تحول اوروبا الى البلشفية .

ووافق الفريق بيك في برلين على الاقل ، على اقتراح المضي في الحرب في الشرق . وبعث عن طريق غيزيفيوس في مطلع شهر ايار بمذكرة الى دالاس في سويسرا يضع فيها مخططا خيالياً غريباً . وقد تضمن هذا المخطط انسحاب القادة الالمان مع قواتهم من الغرب الى الحدود الالمانية بعد وقوع الغزو الانكليزي – الامريكي . وحث بيك الحلفاء الغربيين على القيام في غضون ذلك بثلاث عمليات تعبوية (تكتيكية) ، وهي انزال ثلاث فرق من الجو في منطقة برلين لمساعدة المتآمرين على الصمود في العاصمة ، وإنزال قوات ضخمة من البحر على الساحل الالماني على مقربة من همبورغ وبرين ، وانزال قوات من البحر على الساحل الالماني على مقربة من همبورغ وبرين ، وانزال قوات من البحر على الساحل الالماني على مقربة من همبورغ وبرين ، وانزال قوات من البحر على الساحل الالماني على مقربة من همبورغ وبرين ، وانزال قوات من البحر على المالين على مقربة في ملاذه الجبلي في اوبر سالزبرغ في بإخلاصها في غضون ذلك ، بتطويق هتلر في ملاذه الجبلي في اوبر سالزبرغ في منطقة ميونيخ . أما الحرب فتستمر ضد روسيا . ويقول دالاس ، انه لم يضع وقتاً في محاوله حمل المتآمرين في برلين على ادراك الواقع ، فقد ابلغهم ان ليس وقتاً في مطلقاً ان يحلموا بصلح منفرد مع الغرب (٢) .

وقد ادرك ستوفنبرغ واصدقاؤه من اعضاء حلقة كريساو وغيرهم من المتآمرين من امثال شولنبرغ السفير السابق في موسكو اهذه الحقيقة تمام الادراك وكان معظم هؤلاء في الحقيقة وبينهم ستوفنبرغ نفسه «شرقيين» أي ميالين الى الروس على الرغم من عدائهم للملشفية اوظلوا يعتقدون ردحا من الزمن ان من الاسهل عليهم الحصول على صلح مع روسيا امنه مع الحلفاء

١ - سبيدل - الفزو - ص ٧٢ - ٧٤ .

٢ - دالاس - المقاومة السرية في المانيا ص ١٣٩٠.

الغربيين الدين يعزفون على نغمة « الاستسلام بلا قيد او شرط» بينا يؤكد ستالين في بياناته وفي دعاياته الاذاعية ان روسيا لا تحارب الشعب الالماني وانما تحارب « المتلريين » (١) . ولكنهم سرعان ما تخلوا عن هذه الأوهام ، في تشرين الاول عام ١٩٤٣ ، عندما اعلنت الحكومة السوفياتية في مؤتمر وزراء خارجية الحلفاء الذي عقد في موسكو موافقتها على بيان مؤتمر « الدار البيضاء » بالاستسلام بلا قيد أو شرط .

وادرك المتآمرون مع اقتراب صيف عام ١٩٤٤ القدري ، ومسع رؤيتهم الجيوش الحمراء تقترب من حدود الرايخ ، والجيوش البريطانية والامريكية تتأهب لفزو واسع النطاق عبر القناة ، والمقاومة الالمانية في ايطاليا تنهار امام قوات الحلفاء التي يقودها اليكساندر ، ان عليهم التخلص من هتار وعهده النازي بسرعة ، هذا اذا كانوا يحلمون في الوصول الى صلح من أي نوع ، ينقذ المانيا من خطر الاجتياح والإبادة .

وأتم ستوفنبرغ ورفاقه أخيراً في برلين وضع خططهم وأتقنوها . وقد جمعوا هذه الخطط وأطلقوا عليها اسماً رمزياً هو « فالكيري » هو اسم مطابق تماماً للواقع ، اذ أن هذه الكلمة تعني « العذارى » في الاساطير الالمانية – النوردية ( الميتولوجيا ) ، اللائي كن يتصفن بالجمال الخارق والوحشية الفائقة ، وكان يفترض أنهن يحليقن في أجواء الميادين القديمة للقتال ، لاختيار من يجب قتلهم في المعارك . وقد تقرر الآن قتل أدولف هتلر . ولعل من سخرية المفارقات ان أمير البحر كاناريس ، كان قد اقترح على الفوهرر قبل سقوطه فكرة «العذارى» واضعاً مشروعاً ينفذه الحرس الوطني للحفاظ على الأمن في برلين وغيرها من

<sup>1 -</sup> كان تشرشل وروزفلت قد أصدرا عند اجتماعهما في الدار البيضاء في الرابعوالمشرين من كانون الثاني عام ١٩٤٣ ، اعلانا بالاستسلام اللامشروط الالنيا . وقد أستخل غوبلز بالطبع هذا البيان أكبر استغلال ، في محاولته الهاب عزائم الشعب االلاني ودفعه الى وضع المقاومة النساملة ، ولكن مؤلف هذا الكتاب يرى ان عددا من الكتاب الغربيين قد بالغوا مبالغة مدهشة في وصف ما حققه من نجاح في استغلاله هذا .

المدن الكبيرة في حالة قيام العمال الاجانب الذين يعدون بالملايين ويعملون في هذه المدن بالثورة أو العصيان . وكانت مثل هذه الثورة مستحيلة ، اذ ان هؤلاء العمال الأجانب كانوا يفتقرون الى السلاح والى التنظيم ، ولكن الفوهرر الذي كانت الهواجس تسيطر عليه الآن من الأخطار الخفية في كل زاوية ، لاسيا وان جميع الجنود الأصحاء بعيدون عن الوطن اما في جبهات القتال أو في ضمان السيطرة على شعوب البلد المحتلة ، خدع باقتراح كاناريس . وأقر وجوب قيام جيش الوطن أو الحرس الوطني ، بوضع الخطط اللازمة لحماية أمن الرايخ قيام جيش الوطن أو الحرس الوطني ، بوضع الخطط اللازمة لحماية أمن الرايخ الداخلي من هذه القطعان الهائلة من عمال الرقيق المتذمرين . وهكذا باتت عبارة «العذارى» ستاراً رائعاً لتغطية أعمال المتآمرين العسكريين ، اذ مكنتهم من المعمل جهاراً في وضع الخطط اللازمة لجيش الوطن للسيطرة على العاصمة وغيرها من المدن كفيينا وميونيخ وكولون ، في حالة اغتيال هتلر .

وكانت مشكلتهم الكبرى في برلين ، قلة ما لديهم من قوات ، وتضاؤلها أمام تشكيلات الحرس النازي . وكانت هناك أيضاً وحدات كبيرة من السلاح الجوي في العاصمة وضواحيها ، يتولون العمل في أجهزة الدفاع ضد الغارات المعادية ، وستظل هذه الوحدات ، ما لم يتحرك الجيش بسرعة ، على ولائها لغورنغ ، وسيقاتل أفرادها حتماً للحفاظ على العهد النازي في ظل زعيمهم حتى ولو قتل هتلر . وكان في وسعهم استخدام مدافعهم المضادة للطائرات كمدافع عادية ضد وحدات الجيش . أما قوات الشرطة في برلين ، فقد انضمت من الناحية الأخرى الى صفوف المؤامرة عن طريق قائدها الكونت فون هيلدورف ، الذى انضم الى المؤامرة فعلا .

وبالنظر الى قوة الحرس الناري ووحدات السلاح الجوي ، فقد ركز ستوفنبرغ اهتمامه الزائد على توقيت العملية للسيطرة على العاصمة . وتبيّن له ان الساعتين الأوليين ستكونان حرجتين كل الحراجة . وعلى قوات الجيش في هذه الفترة القصيرة ، ان تتمكن من احتلال مقر الاذاعة الرئيسي والسيطرة عليه ،

وكذلك محطتي الاذاعة الاضافيتين في المدينة ، والمراكز الاساسية للمواصلات الهاتفية والبرقية ودار المستشارية ، ودور الوزارات ومقر قيادة الفستابو والحرس النازي . ومن الواجب اعتقال غوبلز وهو النازي البارز الوحيد الذي لايفادر العاصمة إلا لماماً مع جميع ضباط الحرس النازي . وعندما يتم اغتيال هتلر ، يجب أن يعزل مقر قيادته في راستنبرغ فوراً ، للحيلولة بين غورنغ أو هملر ، أو أي من القادة العسكريين النازيين ككايتل أو يودل ، وبين تسلم الزمام . ومحاولة حشد الجنود وقوات الشرطة وراء عهد نازي مستمر . وقد تعهد الفريق فيلغيبل ، قائد الاشارة ، والموجود في مقر قيادة الفوهرر ، بضان هذا المشروع .

وعندما يتم تحقيق كل هذه الخطوات في غضون الساعتين الاوليين من الانقلاب ، يصبح في الامكان بث الرسائل التي تم وضعها واعدادها ، عن طريق الاذاعة والبرق والهاتف الى قادة جيش الوطن في مختلف المدن والى كبار القادة العسكريين في الجبهات وفي البلاد المحتلة ، معلنة موت هتلر ، وقيام حكومة مناهضة للنازية في برلين . ومن الواجب ان تتم الثورة ويتحقق نجاحها في غضون اربع وعشرين ساعة ، وان تكون الحكومة الجديدة قد وطدت اقدامها . ومالم يتم ذلك فإن القادة العسكريين المذبذبين ، قد يعدلون عن أفكارهم الأولى ، وقد يكون في استطاعة غورنغ وهملر ضمهم اليها ، مما يؤدي الى نشوب حرب أهلية . وفي مثل هذه الحالة ستنهار الجبهات حتماً وتسود الفوضى والانهيار ، وهو ما يريد المتآمرون تجنبه والحيلولة دون وقوعه .

والنجاح متوقف بعد اغتيال هتلر الذي ضمن ستوفنبرغ شخصياً وقوعه ، على قدرة المتآمرين على الافادة من قوات الجيش في برلين وحولها ، في أقصى سرعة وحيوية ممكنتين ، في تحقيق غاياتهم . وكانت هذه هي المشكلة المعقدة التي واجهت المتآمرين .

وكان في وسع الفريق فريتز فروم وحده ، وهو القائد العام لجيش الوطن وجيش الإحتياط ، ان يصدر رسمياً الامر بتنفيذ خطة « العذارى » . وقد ظل

هذا الرجل حتى النهاية يؤلف اشارة استفهام ضخمة ، فلقد واصل المتآمرون طيلة عام ١٩٤٣ ، محاولة التأثير عليه . وأخيراً توصلوا الى الاستنتاج القائل بأنه لا يمكن الاعتاد على هذا الضابط الجبان إلا بعد رؤية الثورة ناجحة كل النجاح . ولكن لما كان المتآمرون على ثقة من نجاحها ، فقد شرعوا يعدون سلسلة من الأوامر تحمل توقيع فروم دون علمه . وقرروا أنه في حالة تردده في اللحظة الحرجة ، يجب استبداله فوراً بالفريق هويبنر قائد الدبابات اللامع الذي فصله هتلر من الخدمة بعد معركة موسكو في عام ١٩٤١ ومنعه من ارتداء الملابس العسكرية .

وكان هناك في برلين قائد مهم آخر ، يؤلف مشكلة معقدة للمتآمرين وهو الفريق فون كورتزفليش ، فهذا الرجل نازي لحماً ودماً ويتولى قيادة المنطقة الثالثة التي تضم برلين وبراندبرغ . وتقرر اعتقال هذا الرجل فوراً والاستعاضة عنه بالفريق فريهير فون توينفين . وكان الفريق بول فون هيز ، قائد برلين ، بين المتآمرين ، وكان في الامكان الاعتاد عليه في قيادة الحامية المحلية من مطلع الأمر ، وحملها على القيام بالخطوات المهمة لاحتلال المدينة .

ووضع ستوفنبرغ وتريسكو ، بالتعاون مع غويردلر وبيك وويتزليبين وغيرهم، بالاضافة الى الخطط التفصيلية للسيطرة على برلين ، الاوراق اللازمـــة والمتضمنة للتعليات الموجهة الى القادة العسكريين في المناطق ، والتي تشرح لهم الطريقة التي يقبضون فيها على زمام السلطة التنفيذية في مناطقهم ، كالقضاء على الحرس النازي واعتقال النازيين البارزين واحتلال المعتقلات . وتم ايضا اعداد عدد من البيانات المثيرة التي تقرر اذاعتها في اللحظة المناسبة على القوات المسلحة وعلى الشعب الألماني والصحافة والاذاعة . وقد وقع بيك بعضها كالرئيس الجديد للدولة والبعض الآخر المشير فون ويتزليبين كالقائد الأعلى للقوات المسلحــة والبعض الثالث غويردلر كالمستشار الجديد للدولة . وتم طبع نســخ الأو امر والنداءات في منتهى السرية في الساعات المتأخرة من الليــل في المندلشةر اسه ،

وقامت بطباعتها سيدتان باسلتان اشتركتا في المؤامرة وهما السيدة ايريكا فون تريسكو عقيلة الفريق التي عملت الكثير لإنجاح المؤامرة ، ومرغريت فون اوفين ، كريمة فريق متقاعد ، والسكرتيرة الأمينة لسنوات طويلة ، لقائدين عامين سابقين للجيشهما الفريق فونهامر شتاين والفريق فون فريتشه. واخفيت الأوراق بعد ذلك في خزانة الفريق أولبرخت الحديدية .

وهكذا تم اعداد جميع الخطط. ويكن القول ان اتمامها كاف في نهاية عام ١٩٤٣، وانها ظلت شهوراً طويلة تنتظر التنفيذ . لكن الاحسداث لا تستطيع انتظار المتآمرين . وعندما حل تموز من عام ١٩٤٤ ، ادرك المتآمرون ان الوقت يكاد يسبقهم ، ولعل ادراكهم هذا نشأ عن سبب واحد على الأقل ، وهو ان الغستابو بدأت في الاطباق عليهم . وفي كل اسبوع تجري اعتقالات جديدة كان من اول ضحاياها الكونت فون مولتكيه واعضاء حلقة كريساو ، ومع كل اسبوع جديد يمضي ، تقع حوادث اعدام جديدة . وأخذت شرطة همار السرية تراقب كلا من بيك وغويردلر وهاسيل وويتزليبين وغسيرهم من اعضاء الحلقة الداخلية للمؤامرة ، حتى بات من الصعب عليهم ان يجتمعوا معاً . وكان هملر نفسه قد انذر كاناريس الذي هوى في الربيع ، بأنه يعرف تمام المعرفة بأن الفرقاء العسكريين يعدون ثورة أو مؤامرة ، وان عدداً من أصدقائهم المدنيين يساعدونهم في اعدادها . وقال له انه يراقب مراقبة شديدة كلا مسن بيك وغويردلر . وبالطبع نقل كاناريس هذا التحذير الى اولبرخت (۱) .

وكان الوضع العسكري لا يقل شؤماً في خطره على المتآمرين . وكان المعتقد ان الروس سيشنون عمّا قريب هجوماً عاماً شاملاً في الشرق . وفي ايطاليا انسحب الألمان من رومة امام قوات الحلفاء فسقطت في ايديها في الرابع من حزيران . وبات الغزو الانكليزي – الامريكي في الشرق وشيك الوقوع في كل

١ - شلابريندورف - كادوا يقتلون هتلر - ص ٩٧ .

لحظة . وستتعرض المانيا عمّا قريب للهزيمة العسكرية قبل الاطاحة بالنازية ، وأخذ عدد المتآمرين المتأثرين بفكرة حلقة كريساو في الازدياد وباتوا يعتقدون ان من الخير وقف خططهم والساح لهتلر والنازيين بالمضي حتى النهاية ليحتملوا مغبّة الكارثة . وساد الاعتقاد بأن الإطاحة بهم الآن ستخلق اسطورة جديدة من «الطعن في الظهر » كتلك التي ضللت الكثير من الألمان بعد الحرب الكونية الأولى .

## الغزو الانكليزي ــ الامريكي في ٦ حزيران عام ١٩٤٤

لم يعتقد ستوفنبرغ ان الحلفاء الفربيين سيحاولون النزول في فرنسا في ذلك الصيف. وقد أصر على فكرته هذه ، حتى بعد ان ابلغه العقيد جورج هانسين من رجال المخابرات السابقين الذين انتقلوا الى مكتب همار للمخابرات العسكرية ، في مطلع شهر ايار ، ان الغزو قد يبدأ في أول يوم من حزيران .

وكانت الهواجس تنتاب الجيش الألماني نفسه ولا سيا بالنسبة الى موعد الفزو ومكانه . ومرت هناك ثمانية عشر يوما في شهر أيار ، كان الطقس فيها صالحاً للفزو من ناحية البحر والتيارات المائية ، ولاحظ الألمان ان الفريق ايزنهاور لم يحاول الافادة من هذه العوامل المناخية المناسبة . ونقل رونشتادت القائد العام للجيش في الفرب الى هتلر في الثلاثين من أيار ، انه لا توجد ثمة اشارة توحي بأن « الفزو وشيك الوقوع » . ونقلت محطة الأرصاد الجوية التابعة للقوة الجوية في باريس في الرابع من حزيران الى القيادة العامة انه بسبب العواصف الجوية ، لا يتوقع قيام الحلفاء بأي عمل لمدة اسبوعين على الأقل .

وامتنع السلاح الجوي الألماني على ضوء هذا البيان وعلى ضوء ما وصلت اليه من معلومات قليلة عن القيام بأعمال الاستطلاع الجوية فوق موانىء الساحـــل

الجنوبي من انكلترا حيث كانت تحتشد قوات ايزنهاور في ذلك الحين فوق ظهور بواخرها ، كا سحب الاسطول الألماني وحدات الاستطلاعية من القناة بسبب ارتفاع البحر وأعد رومل تقديراً للوضع في صباح الخامس من حزيران ونقل الى رونشتادت ان الغزو ليس قريباً ، ثمراح يستقل سيارته الى دارته في هير لينفين ليقضي الليلة مع أسرته ثم ليمضي في الصباح التالي الى برختسفادن للتشاور مع هتلر .

وتذكر الفريق سبيدل رئيس اركان حرب رومل فيا بعد ان اليوم الخامس من حزيران «كان يوماً هادئاً للغاية ». ولم يكن ثمة سبب يحول بين رومل وبين القيام برحلة التسرية عن النفس التي قام بها لألمانيا . حقاً كانت هناك التقارير المألوفة من العملاء الألمان عن احتال نزول الحلفاء بين السادس والسادس عشر من حزيران ، ولكن مئات التقارير من هذا النوع كانت تنهال منذ شهر نيسان ، ولذا لم يحملها أحد هذه المرة على محمل الجد . وقام الفريق فريدريك دولمان قائد الجيش السابع في نورمانديا ، التي كانت قوات الحلفاء على وشك غزو سواحلها ، في السادس من حزيران ، بوقف حالة الاستنفار التي كانت مفروضة على الجيش ، في السادس من حزيران ، بوقف حالة الاستنفار التي كانت مفروضة على الجيش ، في المدتة ، و دعا كبار ضباط جيشه لحضور تمرين على الخرائط ، في مدينة رين التي تقع على بعد (١٢٥) ميلاً الى الجنوب من هذه الشطئان .

وكان الألمان لا يقلون جهلا للمكان الذي سيقع فيه الفزو عنهم لموعد وقوعه. وكان رونشتادت ورومل على يقين من انه سيقع في منطقة خليج كاليه ، حيث تضيق القناة الانكليزية الى الحد الاكبر . وقد حشدا تبعاً لذلك اقوى وحداتها في تلك المنطقة أي الجيش الخامس عشر ، الذي تضاعفت قوته في الربيع من عشر فرق الى خمس عشرة فرقة للمشاة . ولكن حاسة هتلر السادسة كانت قد أوحت اليه في نهاية شهر آذار بأن رأس رمح الفزو سيكون في نورمانديا ، ولذا فقد أصدر أمره في الاسابيع القليلة التالية بارسال نجدات قوية الى المنطقة الواقعة بين نهري السين واللوار . وظل يحذر قادته العسكريين قائلا : « احذروا

نورمانديا.».

ومع ذلك وعلى الرغم من هذا التحذير ظلت القوة الألمانية الرئيسية سواء في المشاة أو في الوحدات المدرعة ، الى الشمال من نهر السين بين مينائي الهافر ودنكرك . وظل رونشتادت وفرقاؤه يرقبون منطقة خليج كاليه بدلاً من نورمانديا ، وقد شجعهم على ذلك عدد من المناورات التضليلية التي قامت بها القيادة العليا البريطانية – الامريكية في شهري نيسان وايار ، والتي أوحت لهم بأن حساباتهم صحيحة ودقيقة .

وهكذا مضى اليوم الخامس من حزيران في هدوء نسبي من ناحية الألمان على الأقل وظلت الغارات الجوية الحليفة تصب قنابلها على مستودعات الألمان ومحطات رادارهم ومواقع اطلاق القنابل الطائرة (ف ١) ومواصلاتهم ووسائل نقلهم ، ولكن هذه الغارات كانت مستمرة ليلا ونهاراً منذ اسابيع طويلة ، ولم تكن اليوم اشد منها في الايام السابقة .

وتلقت قيادة رونشتادت بعد هبوط الظلام انباء تفيد ان محطة الاذاعية البريطانية تواصل بث عدد اضخم من المعتاد من رسائل الرموز الى قوات المقاومة الفرنسية وان محطات الرادار الألمانية بين شربورغ والهافر قد توقفت عن العمل. والتقط الجيش الخامس عشر في الساعة العاشرة مساء رسالة رمزية من دار الاذاعة البريطانية موجهة الى المقاومة الفرنسية اعتقد انها تعني ان الغزو بات وشيك الوقوع. واستنفر هذا الجيش فوراً ، ولكن رونشتادت لم يعتقد بضرورة استنفار الجيش السابع الذي كانت قوات الحلفاء الآن أي عند منتصف الليل ، تقترب من منطقته لتنزل في سواحلها التي تقع الى الغرب بين كاين وشربورغ ، من نحو من الف سفنة .

ولم يشعر الجيش السابع الذي لم يكن قائده قد عاد بعد من تمرين الخرائط في رين بحقيقة ما هو واقع إلا في الساعة الواحدة والدقيقة الحاديـــة عشرة صباحاً. وكانت فرقتان امريكيتان وفرقة بريطانية اخرى محمولة في الجو قــد

بدأت في النزول على البر . وأطلقت اشارة الانذار العام في الساعة الواحدة والنصف من الصباح .

واتصل اللواء ماكس بيمسيل رئيس أركان حرب الجيش السابع هاتفياً بعد نحو من ٤٥ دقيقة بالفريق سبيدل في مقر قيادة رومل ليبلغه ان الحركة تبدو وكأنها «ضخمة وواسعة». ولم يصدق سبيدل هذا القول ، ولكنه نقله بدوره الى رونشتادت الذي لم يكن ليقل عنه شكاً في صحته. واعتقد القائدان ان انزال المظليين لم يكن إلا مجرد ستار مضلل لتغطية عملية النزول الرئيسية حول كاليه. وابلغ بيمسيل في الساعة الثانية والدقيقة الاربعين من الصباح انرونشتادت « لا يعتبر هذه العملية رئيسية » (١)

ولم يصدق القائد العام ان هذا هو الهجوم الرئيسي للحلفاء ، حتى عندما بدأت تتوارد اليه الأنباء بعد بزوغ فجر السادس من حزيران ، ان اسطولا ضخما للحلفاء بدأ ينزل أعداداً ضخمة من الجنود على ساحل ورمانديا بين نهري فير وأورن ، تحت ستار من نيران المدفعية القاتسلة من مدافع اسطول ضخم من السفن الحربية . ويقول سبيدل ان الحقيقة لم تتضح إلا بعد ظهر السادس من حزيران . وكان الأمريكيون قد أقاموا في ذلك الوقت مواطىء قدم على ساحلين من السواحل . وأقام البريطانيون مواطىء مماثلة على ساحل ثالث ، وتوغلت القوات الغازية مسافات تتراوح بين الميلين والستة أميال الى الداخل .

وهتف سبيدل لقائده رومل في الساعة السادسة صباحاً وهو في دارت ، وهرع المشير عائداً بسيارته دون ان يكمل رحلته لمقابلة هتار ، ولكنه لم يصل الى مقر قيادة مجموعة الجيوش (ب) إلا في ساعة متأخرة من بعـــد ظهر ذلك

ا - سجل الهاتف في مقر قيادة الجيش السابع ، وقد عثر على هذه الوثيقة الرائعة سليمة في آب عام ١٩٤٤ وهي تؤمن مصدرا لا مثيل له للرواية الالمانية عما وقع لجيوش هتلر يوم الفزو وفي معركة نورمانديا التالية .

اليوم (١) . واتصل في غضون ذلك كل من سبيدل ، ورونشتادت ورئيس اركان حربه الفريق بلومنتريت هاتفياً بالقيادة العليا للقوات المسلحة التي كانت قد انتقلت في ذلك الحين الى برختسفادن وكان هناك امر أهوج صادر عن هتلر يمنع حتى القائد العام في الغرب من استخدام الفرق المدرعة دون أمر صريح من الفوهرر . وعندما رجا القادة الثلاثة في الساعات المبكرة من صباح السادس من حزيران من الفوهرر السماح لهم بارسال فرقتين مدرعتين على الأقدل الى نورمانديا ، رد يودل بأن هتلر يريد أولاً مراقبة التطورات . وآنذاك مضى الفوهرر الى فراشه ، ولم يكن في الامكان ازعاجه من نومه ليرد على هواتف القادة العسكريين المحمومة حتى الساعة الثالثة بعد الظهر .

وعندما أفاق من نومه . كانت الأنباء السيئة التي تواردت في غضون ذلك قد حفزت سيد الحرب النازي أخيراً على العمل . وأصدر في النهاية وبعد فوات الأوان ، أوامر بأن تشتبك فرقة « ليهر » المدرعة وفرقة الحرس النازي المدرعة الثانية عشرة في معركة نورمانديا . وأصدر كذلك أمراً مشهوراً حفظ للأجيال في سجلات الجيش الساسع :

الساعة ١٦ والدقيقة ٥٥ . السادس من حزيران ١٩٤٤ . « تؤكد رئاسة أركان حرب القيادة الغربية رغبة القيادة العلما في إبادة العدو في رأس الجسر الذي أقامه قبل مساء السادس من حزيران طالما ان هناك خطراً ما شكلا ، في وقوع حركات انزال اضافية من البحر والجو لتأييد القوات التي نزلت ... ومن الواجب تطهير الشواطىء تطهيراً كاملا قبل انتهاء الليل » .

وكان هتار يواصل القول دامًا ومنذ شهور طويلة في ذلك الجو الجبلي الخيف

ا - كان هتلر قد منع كبار قادته العسكريين من التنقل بالطائرات ، بسبب تفوق الحلفاء الجوي في الغرب .

في اوبرسالزبرغ حيث كان يحاول الآن توجيه اخطر معسارك الحرب حتى اليوم ، ان مصير المانيا سيتقرر في الغرب . ولذا فلا ريب في ان هذا الأمر ، قد صدر بمنتهى الجدية ، وبموافقة كل من يودل وكايتل . ويبدو ان رومل الذي نقله هاتفيا ايضا قبيل الساعة الخامسة من بعد الظهر أي بعد ساعة من عودت من المانيا ، الى القوات العاملة تحت امرته ، قد حمله على محمل الحد ، اذ انه اصدر امره الى مقر قيادة الجيش السابع بأن تشن هجوماً بالفرقة المدرعة الواحدة والعشرين وهي الوحدة الالمانية المدرعة الوحيدة في المنطقة ، وان يكون هذا الهجوم «فورياً » دون اكتراث اذا كانت النجدات ستصل ام لا » .

وكانت الفرفة قد شرعت في هجومها دون انتظار اوامر رومل . وعندما تلقى الفريق بيمسيل الأمر الهاتفي من رومل ، بأن هتلر يطلب إزالة رأس الجسر الساحلي قبل انتهاء الليل ، رد بشكل حازم ، وكان يعرف بأن رؤوس الجسور باتت ثلاثة لا واحداً ... بأن تنفيذ هذا الطلب مستحيل .

وهكذا تم اختراق جدار هتار الفربي الذي طبلت له دعايته وزمرت في غضون بضع ساعات . وطرد السلاح الجوي الألماني الذي كان موضع فخار الالمان وزهوهم من سماء المعركة فوراً ، كا طرد الاسطول الالماني من البحر ، وبوّغت الجيش مباغتة ضخمة ، ولم تكن المعركة قد انتهت بعد ، ولكن نتيجتها كانت واضحة كل الوضوح . ويقول سبيدل ان « زمام المسادرة انتقل منذ التاسع من حزيران الى ايدي الحلفاء » .

وقرر رونشتادت ورومل أن الوقت قد حان لمواجهة هتـلر بالحقيقة وأن يطلبا اليه احتمال النتائج. وراحا يغريانه على المجيء للاجتماع اليهما في السابع عشر من حزيران في مارجيفال الواقعة إلى الشمال من سواسون ، في القبو المدرّع من القنابل ، والذي كان هتلر قد أمر ببنائه في صيف عـام ١٩٤٠ ليكون مقراً لقيادته العليا عند غزو بريطانيا ، والذي لم يستعمله قط. وهكذا طهر الفوهرر في هذا المكان في الصيف الرابع من بنائه ، لأول مرة وكتب

سبيدل فيا بعد يقول:

« بدا هتار شاحب الوجه ، جفا النوم جفنيه ، وهو يلعب بعصبية واضحة بنظارتيه ، وبمجموعة من الاقلام الرصاصية الملونة كان يحملها بين أصابعه . وجلس منحني الظهر على مقعد صغير لا ظهر له ، بينا وقف المشيران أمامه . وبدا ان سحره المغناطيسي على مقابليه قد خبا وانتهى . وحياهما تحية قصيرة وجامدة . وراح يتحدث بصوت عال وبمرارة عن الالم الذي يشعر به من نجاح الحلفاء في نزولهم ، وهو النجاح الذي اراد ان يحمل قادة الميدان مسؤولته (١) .

وعندما توقف هتار مؤقتاً عن حملة الطعن التي شنها على القائدين ، كان توقع هزيمة اخرى مذهلة قد شجع المشيرين أو شجتع رومل على الاقل ، الذي تخلى له رونشتادت عن الحق في الكلام معظم الوقت ، على الحديث . ويقول سبيدل الذي شهد المقابلة « ان رومل اشار بصراحة لا ترحم ، الى ان المعركة يائسة وخاسرة ، نظراً لتفوق الحلفاء في الجو والبحر والبر » (٢) . ولكنه

١ - سبيدل - الفزو ص ٩٣ .

٢ — كان رومل قد بعث في الثالث والعشرين من نيسان ، أي قبل أقل من شهرين من وقوع الفزو برسالة الى الفريق يودل ، يقول فيها : « اذا نجحنا على الرغم من تفوق العدو في الجو ، في تحريك قسم كبير من قواتنا المتحركة في المنطقة المهددة والقطاعات الساحلية الدفاعية في الساعات الاولى من الفزو وتمكينها من الدخول في المعركة ، فاني على ثقة من انهيار هجوم العدو على الساحل انهيارا تاما في اليوم الاول » ( اوراق رومل . اعداد ليدل هارت ص ١٨٦٤) . ولكن أوامر هتلر القاطعة جعلت من المستحيل القذف بالفرق المدرعة في المعركة شي الساعات الاولى » وحتى في الايام الاولى ، وعندما وصلت هذه الفرق اخيرا فشلت ومرقت شر ممزق . ( سبيدل ـ الفزو ص ٩٣ ـ ١٤ ، استندت على هذا الكتاب في هذا السرد . وقد خلف الفريق بلومنتريت رئيس اركان رونشتادت وصفا آخر لما وقع ، وهناك معلومات اضافية في « اوراق رومل » من اعداد ليدل هارت . ص ٧٩٤ ) .

اضاف بأن المعركة لن تكون يائسة كل اليأس اذا تخلى هتار عن تصميمه العجيب على الاحتفاظ بكل شبر من الأرض وقذف قوات الحلفاء في البحر . واقترح رومل بموافقة رونشتادت ، ان ينسحب الألمان بعيداً عن مدافع اسطول العدو القاتلة ، وان يبعدوا فرقهم المدرعة عن الميدان لإعادة تنظيمها واعدادها لاندفاع جديد قد يؤدي الى هزيمة الحلفاء في معركة تدور «خارج نطاق المدى المدفعي لوحدات العدو البحرية ».

ولكن سيد الحرب الاعلى يرفض الاستاع الى أي اقتراح بالانسحاب. وعلى الجنود الالمان ان يصمدوا وان يقاتلوا . وبدا ان الموضوع ليس مستساغاً لذوقه ، وسرعان ما تحول الى الحديث في مواضيع اخرى . وراح هتلر في عرض وصفه سبيدل بأنه « مزيج غريب من الكلبية والالهام الحادع » يؤكد لقادته العسكريين ان سلاح القنبلة الطائرة الجديد (ف ١) ، الذي شرع في استخدامه ضد لندن بالأمس « سيكون حاسما ضد بريطانيا العظمى . . ويجعل البريطانيين راغبين في عقد الصلح » . وعندما لفت المشيران اهتام الفوهرر الى فشل السلاح الجوي فشلا كليا في الغرب ، رد الفوهرر بأن « المجموعات الضخمة من الطائرات النفاثة » التي كان الالمان قد شرعوا في انتاجها بينا لم يكن لدى الحلفاء شيء منها ، ستطرد الطيارين البريطان والامريكيين من الاجواء . وراح يقول بعد ذلك ان بريطانيا ستنهار . وهنا ارغمهم اقتراب طائرات الحلفاء من المكان على تأجيل الاجتاع ، لينتقلوا الى ملحاً الفوهرر من الغارات الجوية .

وعادوا الى استئناف الحديث في الملجأ الأمين المشيد من الاسمنت المسلح تحت الارض (١) ، واصر رومل هنا على توجيه الحديث الى السياسة ، ويروي

ا \_ استمرت المناقشات من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة مساء دون ان تنقطع الا لتناول الفداء المؤلف من شكل واحد ، ويقول سبيدل ان « هتلر ابتلع بعد ذلك صحنا مليئا بالارز والخضار بعد ان تذوق مرافقوه الطعام قبل ان يشرع فيه ، وانتشرت حبوب الدواء والعلاجات المختلفة امامه فأخذ في تناولها على التوالي ، وكان رجلان من الحرس النازي يقفان وراء مقعده لحراسته ،

« تنبأ رومل ان الجبهة الالمانية في نورمانديا ستنهار ، وانه لن يكون في وسع القوات الألمانية ان تحول دون اختراق قوات الحلفاء لصفوفها والنفاذ الى المانيا . وأعرب عن شكه في تمكن الجبهة الروسية من الصمود . وأشار الى العزلة السياسية الماملة التي تحيط بألمانيا ، وانهى حديثه مناشداً الفوهرر مناشدة جدية وجوب وضع حد للحرب » .

وراح هتلر الذي كان يقاطع رومل مرات عدة أثناء حديثه ، يوقفه أخيراً بشكل صارم وهو يقول : « عليك ان لا تهتم بالسبر المقبل للحرب ، وان تحصر اهتامك في جبهة الغزو التي تتولى قيادتها » .

ولم يستطع المشيران ان يحققا أي نجاح مع هتلر لا بجججها العسكرية ولا بمنطقها السياسي . وتذكر يودل فيا بعد امام محكة نورهبرغ ان « هتلر لم يكترث مطلقاً بتحذيراتها » . وحث القائدان هتلر في النهاية على زيارة مقر قيادة مجموعة الجيوش (ب) التي يتولى رومل قيادتها ليتشاور مع بعض قادة الميدان في موضوع ما يعتزمون الاقدام عليه في نورمانديا ، وقد وافق هتلر برماً على ان يقوم بالزيارة بعد يومين أي في التاسع عشر من حزيران .

ولكنه لم يف بوعده. اذ لم يكد المشيران يغادران مارجيفال بعد ظهر السابع عشر من حزيران حتى كانت قنبلة طائرة شاردة ، موجهة الى لندر ، تستدير في الجو لتهبط على ظهر القبر والذي يقيم فيه الفوهرر. وعلى الرغم من ان احداً لم يقتل او يصب بأذى إلا ان هتلر انزعج اشد انزعاج ، مما حمله على المضي فوراً بحثاً عن اماكن أكثر أمناً ، دون ان يتوقف حتى وصل الى ملاذه الجبلى في برختسفادن .

وسرعان ما وصلت اليه هناك انباء أكثر سوءاً. فقد بدأ الهجوم الروسي الذي طال انتظاره في الجبهة الوسطى في العشرين من حزيران ، وكان من

- 194 -

القوة الهائلة بحيث تحطمت مجموعة حيوش الوسط الألمانية التي كان هتار قد حشد فيها احسن قواته تحطيماً كلياً في غضون بضعة ايام ، وتمزقت جبهتها شر ممزق ، واصبحت الطريق مفتوحة أمام الهجوم الروسي . واجتاز الروس في الرابع من تموز حدود بولندة الشرقية لعام ١٩٣٩ ، وتدفقت قواتهم على بروسيا الشرقية . وسرعان ما هرعت القيادة العامة تجمع كل ما يتوافر لها من قوات احتياطية ، لتبعث بها بسرعة الى الجبهة للدفاع لأول مرة في الحرب الكونية الثانية عن أراضي الوطن الألماني . وأدى هذا التطور الى تقرير مصير الجيوش الألمانية في الغرب ، إذ لم يعد في وسعها ان تعتمد منذ هذه اللحظة على وصول أية نجدات ذات قيمة .

وراح رونشتادت ورومل في التاسع والعشرين من حزيران يناشدان هتلر من حديد مواجهة الواقع في الشرق والغرب وان يجاول انهاء الحرب ، قبل ان تزول من الوجود القوات القوية الباقية من الجيش الالماني . ودار هذا الاجتماع هذه المرة في أوبرسالزبرغ ، حيث عاميل سيد الحرب الأعلى مشيريه معاملة جافة ، رافضاً توسلاتها بغلظة وصلافة ، منتقلاً بعد ذلك الى مألكة (مونولوج) طويلة عن الطريقة السي سيفوز بها في الحرب مستخدماً « الأسلحة السرية العجيمة » . ويقول سبيدل ، ان حديثه ضاع في غمرة « الانحرافات الخيالية الغريبة » .

ولم ينقض يومان حتى كان هتلر يستبدل رونشتادت في قيادة الغرب العامة بالمستر فون كلوغه (١). وبعث رومل في الخامس عشر من تموز برسالة مطولة

ا ـ من المحتمل ان تكون اقالة رونشتادت قد جاءت الى حد ما نتيجة المبارات الجافة التي كان قد وجهها الى كايتل في الليلة الفائتة ، وكان هذا قد هتف له مستعلما عن الوضع، وكان الهجوم العام الذي قامت به اربع فرق مدرعة من فرق الحرس النازي على الخطوط البريطانية ، ما زال يغالب القدر ، وكان رونشتادت في وضع نفسي كئيب للغاية . .

الى هتلر ، ارسلم اعن طريق الجهاز الطابع اللاسلكي للجيش . وقد قال في رسالته . . « يحارب الجنود ببطولة في كل مكان ، ولكن الكفاح اللامتكافى ، أوشك على الوصول الى نهايته » . واضاف عبارة كتبها بخط يده يقول فيها : « وأرى لزاماً على ان ارجوك الوصول الى النتائج المناسبة دون إبطاء . واني لأرى من واجبي كقائد عام لمجموعة من الجيوش الألمانية ان اقول هذا بجلاء ووضوح (١) » .

وقال رومل لسبيدل . . « لقد اتحت له فرصته الاخيرة ، فاذا لم يهتبله\_ا فسنبادر الى العمل (٢) » .

ولم يمض يومان حتى كان رومل يعود في سيارة اركان حرب القيادة بمد ظهر السابع عشر من تموز الى مقر قيادته في جبهة نورمانديا ، عندما اطلقت عليه طائرات الحلفاء المقاتلة النيران من ارتفاع خفيض، فأصيب بجراح بالغة ، حتى ظن الجميع في بادىء الأمر انه لن ينجو منها ولن يعيش يوماً واحداً . وكان هذا بمثابة كارثة للمتآمرين ، إذ ان رومل كان قد حزم أمره الآن ، كا يقسم سبيدل (٣) ،

وصرخ كايتل قائلا: ترى ماذا يجب ان نفعل ؟
 ورد رونشتادت بقوله: عليكم ان تعقدوا الصلح أيها المجانين ، فهل في وسعكم
 ان تفعلوا شيئا سوى ذلك ؟

ويبدو ان كايتل « المداهن الواشي » ثما كان يسميه معظم قادة الميدان ، قد مضى لتوه الى هتلر لينقل اليه ماقاله رونستادت ، وكان الفوهرر اثناء ذلك ، يتشاور مغ كلوغه ، اللي كان يقضي منذ بضعة أشهر اجازة مرضية نتيجة الاصابات التي تعرض لها في حادث سيارة، وسرعان ما اختار كلوغه ليخلف رونشتادت ، هذه هي الطريقة التي كان سيد الحرب النازي يبدل فيها كبار قادته العسكريين ، وقد روى الفريق بلومنتريت قصة هذا الحديث الهاتفي الى ويلموت الذي سردها في كتابه ( معركة اوروبا ص ٣٤٧ ) وليدل هارت الذي ادرجها في كتابه « الفرقاء الالمان يتكلمون ص ٢٠٥ » ،

ا ـ يوجد نص الرسالة في كتاب سبيدل « ألفزو » ص ١١٥ ـ ١١٧ . ويوجد نص آخر مختلف كل الاختلاف في « اوراق رومل ص ٤٨٦ ـ ٤٨٧ » .

٢ - سبيدل - الفزو ص ١١٧ .

٣ - سبيدل - الفزو ص ١٠٤ - ١١٧ .

على عدم التردد في اداء دوره في خلاص المانيا من حكم هتار ، وان كان ما زال يعارض في اغتياله . وكان يعتزم القيام بذلك في بضعة الايام التالية . وهكذا ثبت ان الضباط الألمان افتقروا افتقاراً شديداً الى جرأته واندفاعه ، عندما حزموا أمرهم اخيراً ، وبعد ان رأوا الجيوش الالمانية تتهاوى في الشرق والغرب في تموز عام ١٩٤٤ ، على القيام بمحاولتهم الاخيرة للاطاحة بهتلر وباشتراكيته الوطنية .

ويقول سبيدل ان المتآمرين « أحسوا بالألم الشديد لحرمانهم من هذا الركن القوي الذي يسند قوتهم (١) » .

## المؤامرة في الماعة قبل الاخيرة

أدى نجاح نزول الحلفاء في نورمانديا الى إيقاع الاضطراب في صفوف المتآمرين. وقد رأينا في السابق ، كيف ان ستوفنبرغ لم يكن ليصدق ان الحلفاء سيحاولون الغزو في عام ١٩٤٤ ، وكان يرى ان هناك فرصة تعادل خمسين بالمائة من الفشل في حالة وقوعه. ويبدو انه ودلو فشل الغزو ، طالما ان الحكومتين البريطانية والامريكية ، ستكون اكثر استعداداً بعد هذه النكسة الباهظة الثمن والدموية ، في التفاوض لعقد صلح في الغرب مع حكومته الجديدة المناهضة للنازية ، ويكون في امكانها والحالة هذه الحصول على شروط افضل.

وعندما اتضح ان الغزو قد نجح ، وان المانيا قد منيت بهزيمة شنيعة ، وانها

ا - سبيدل - الغزو ، ص ١١٩ ، وقد نقل سبيدل عن الكاتب الالماني ايرنست يونفر الذي نالت كتبه من الشهرة في المانيا النازية حدا كبيرا ، ولكنه ما لبث ان انقلب على النازيين وانضم الى الجانب الباديسي من المؤامرة ، وقوله : « لقد حرمت الضربة التي نزلت برومل على طريق ليفادوت في السابع عشر من تموز ، مؤامرتنا من الرجل القوي الوحيد القادر على حمل اعباء الحرب الفظيمة وما قد يتلوها من حرب اهلية ، ايضا » .

تتعرض الآن لخطر هزيمة اخرى من ناحية الشرق ، بدأ الشك يتسرب الى نفوس ستوفنبرغ وبيك وغويردلر من جدوى المضي في تنفيذ خططهم . فلو قدر لهم النجاح في انقلابهم في إن اللوم سينصب عليهم على اعتبار انهم هم الذين جاءوا بالكارثة النهائية لبلادهم . وعلى الرغم من ادر كهم ان الهزيمة واقعة لا محالة ، إلا ان الجمهرة الغالبة من الألمان لم تدرك هذه الحقيقة . ووصل بيك اخيراً الى النتيجة القائلة بأنه على الرغم من ان الثورة المناهضة للنازية لن يقدر لها ان تنقذ المانيا من احتلال العدو ، إلا انها على الاقل ستضع نهاية للحرب وتوفر على الوطن المزيد من التضحيات بالدماء والحراب . وسيؤدي الصلح الآن ايضاً الى منع الروس من اجتياح المانيا وبلشفتها . وسيظهر للعالم كذلك ان هناك « المانيا الرغم من اصرارهم على الاستسلام اللامشروط ، من القسوة المالغية على حد الرغم من اصرارهم على الاستسلام اللامشروط ، من القسوة المالغية على حد كبير مع المانيا المغلوبة والمحتلة . وقد وافقه غويردلر على افكاره وركز المزيد من الآمال على الديمقراطيات الغربية . وقال انه يعرف كم يخشى تشرشل خطر من الانتصار الروسي الكامل » .

ولكن المتآمرين الأحدث سنا وفي طليعتهم ستوفنبرغ لم يقتنعوا بهدنه الآراء. وراحوا ينشدون المشورة من تريسكو ، الذي اصبح الآن رئيس اركان حرب الجيش الثاني في الجبهة الروسية المنهارة. وقد رد جوابه المتآمرين المترددين الى الطريق . . اذ قال :

« يجب ان نحاول الاغتيال بأي حال من الاحوال . وحتى لو فشلت المحاولة ، فعلينا ان نقوم بمحاولتنا لتسلم زمام الحكم في العاصمة . وعلينا ان نقيم الدليل للعالم وللأجيال المقبلة ان رجال حركة المقاومة الالمانية قد تجرأوا على اتخاذ الخطوة الحاسمة ، وعرضوا حياتهم للأخطار بسببها ، وليس ثمة من اهمية لأي هدف

آخر الى جانب هذا الهدف (١١) ».

وقد أدى هذا الرد الملهم الى تسوية القضية وانعش روحية ستوفنبرغ وأصدقائه الشبان ، وشدد من عزائمهم وبدد محاوفهم وشكوكهم. وفرض خطر الانهيار الذي يهدد الجبهات في روسيا وفرنسا وايطاليا على المتآمرين ان يبادروا الى العمل فوراً. وقد ساعدتهم على الاسراع في التنفيذ حادثة حديدة وقعت الآن ...

وكانت حلقة بيك - غويردلر - هاسيّل ترفض منذ البداية التعاون مع الحركة السرية الشيوعية في المانيا ، كاكانت هذه الحركة ترفض التعاون مع الحلقة المذكورة . وكان الشيوعيون يرون في المتآمرين جماعة لا تقل رجعية عن النازيين ، وكانوا يخشون أن يؤدي نجاحهم الى الحيلولة دون قيام المانيا شيوعية تخلف المانيا الاشتراكية الوطنية . ولا ريب في ان بيك واصدقاءه كانوا على علم بهذا الخط الشيوعي في التفكير ، وكانوا يعرفون ان موسكو هي التي توجه الحركة الشيوعية السرية ، السي يتركز عملها الرئيسي في التجسس لحساب الروس (٢) . يضاف الى هذا انهم عرفوا بأن عملاء الغستابو قد تسللوا الى هذه

ا \_ شلابريندورف \_ كادوا يقتلون هتلر ص ١٠ وكان لا يزال من اركان حرب تريسكو . 
٢ \_ ظهرت هذه الحقيقة في قضية « الفرقة الموسيقية الحمراء » في عام ١٩٤٢ ، عندما اكتشفت المخابرات الالمانية ان هناك عددا كبيرا من الالمان يحتلون مراكز مهمة حساسة ، ويمت بعضهم الى اعرق الاسر الالمانية البارزة ، يديرون شبكة واسعة للتجسس لحساب الروس ، وكانوا في وقت ما يبثنون المعلومات الى موسكو على نحو من مائة جهاز ارسال سري ، منتشرة في المانيا وفي البلاد المحتلة في الفرب ، وكان هارولد شولز \_ بويسون ، يتولى قيادة هده الفرقة الموسيقية الحمراء ، وهو حفيد امير البحر الاكبر فون تربيتز ، والقائد العجيب « للجيل الضائع » بعد الحرب الكونية الاولى ، وصاحب الشخصية البوهيمية المشهورة في تلك الايام في برلين ، اذ كان يتنقل في ارجائها مرتديا « بلوزة صوفية » حمراء ، وقد ارخى عفرة شعره الاشقر على جبهته ، بينما يجتذب اهتمام الناس بميله الى السياسة والني الشعر الثوري وكان يرفض في ذلك الوقت كلا من النازية والشبوعية ، وان كان يعتبر نفسه من درجال اليسار ، وعندما نشبت الحرب تمكن من الانضمام عن طريق نفوذ والدته الى السلاح الجوى الالهاني ، برتبة ملازم ، وانفهس يعمل في مكتب غورنغ للابحاث العلمية ، الذي وكز =

الحركة ، وأن هؤلاء العملاء كان يرئسهم هنريـخ مويلر رئيس الغستابو نفسه والتلميذ المعجب بجهاز الشرطة السرية السوفياتية .

وقرر المتآمرون في شهر حزيران على الرغم من نصيحة غويردلر وغيره من شيوخ المتآمرين الاتصال بالشيوعيين. وقد تم هذا الاتصال باقتراح من الجناح الاشتراكي ولا سيا من أدولف ريشواين الفليسوف الاشتراكي والفنان الذي غدا الآن مدير متحف الفن الشعبي في برلين . وعلى الرغم من شكوك ستوفنبرغ نفسه بالمتآمرين ، إلا ان صديقيه الاشتراكيين ريشوان وليبر أقنعاه ، بضرورة اجراء بعض الاتصال معهم لمعرفة ما ينتوون عمله في حالة نجاح الانقلاب ، ولاستخدامهم اذا أمكن في اللحظة الاخيرة لتوسيع قاعدة المقاومة المناهضة للنازية . ووافق متبرماً على ان يجتمع ليبر وريشوان بزعماء المقاومة الشيوعية السرية في الثاني والعشرين من حزيران ولكنه حذرهما من البوح بأكثر مما

يد اهتمامه كما رأينا في الفصل الخاص باتحاد النمسا ، على التخصص في التقاط المحادثات الهاتفية . وسرعان ما شرع في تينظم شبكة تجسس واسعة المروس ، معتمدا على شركاء موثوقين يحتلون مراكز مهمة في كل وزارة وكل مكتب عسكري في برايين ، وتضمنت قائمة هـؤلاء الجواسيس سام ارفيدهارناك ابن أخ عالم اللاهوت المعروف ، والاقتصادي الشاب اللامع الذي يعمل في وزارة الاقتصاد والمنزوج من سيدة امريكية تدى ميلدريدفيش ، كان قد اجتمع اليها في جامعة ويسكونسين ، وفرائز شيليها من موظفي وزارة الخارجية وهورست هيلمان من موظفي وزارة الدعاية ، والكونتيسة ايريكا فون برو كدورف من موظفات وزارة العمل .

وقد باح بسر الفرقة الموسيقية الحمراء الى الفستابو عميلان سوفياتيان انزلا بالمظلات في المانيا ثم اعتقلا ووقعت على الاثر سلسلة كبيرة من الاعتقالات .

وقدم الى المحاكمة خمسة وسبعون زعيما من زعماء الحركة اتهموا جميعا بالخيانة العظمى وحكم على خمسين منهم بالاعدام وبينهم شولز بويسون وهارناك ، وقد نجت ميلدريد هارناك والكونتيسية فون بروكدورف بحكم بالسجن ولكن هتلر اصر على اعدامهما ايضا ، وقد اعدمتا وأراد هتلر أن يجعل من هؤلاء عبرة لمن تسول له نفسه الخيانة فأمر بشنق المحكومين ، لكن برلين تخلو من المشانق أذ جرت العادة على تنفيذ احكام الاعدام بالفأس ، وعلى هذا فقد شنق بلحذومون بحبال عادية شدت الى رقابهم وربطت الى كلابات من التي يستعملها الجزارون : وأنسحت عدد الطريقة في الشنق مستعملة منذ ذلك اليوم كتعبير عن الغلطة مع اولئك الذين بجرزون على تحدي الفوهرر .

ووقع الاجتاع في برلين الشرقية بين ليبر وريشواين ممثلين للاشتراكيين وبين رجلين يدعى احدهما فرانز جيكوب والثاني انطون سايفكو وقد زعما ولعلمها صادقين في زعمها ، انهما يقودان الحركة السرية الشيوعية . وقد رافقهما شخص ثالث قدماه باسم الرفيق « رامبو » وقد بدا ان الشيوعيين كانوا على علم بشيء عن المؤامرة ضد هتار وانهم يريدون الاطلاع على المزيد . وطلبوا الاجتماع الى زعماء المؤامرة العسكريين في الرابع من تموز . وقد رفض ستوفنبرغ اجابة هذا الطلب ، ولكنه خول ريشواين تمثيله في اجتماع آخر عقد في نفس التاريخ . وعندما وصل الى الاجتماع مع جيكوب وسايفكو ، اعتقلوا على الفور وتبيتن وعندما وصل الى الاجتماع مع جيكوب وسايفكو ، اعتقلوا على الفور وتبيتن اليوم التالي ، وكان ستوفنبرغ يعلق عليه آمالاً عريضة في ان يغدو قوة سياسية اليوم التالي ، وكان ستوفنبرغ يعلق عليه آمالاً عريضة في ان يغدو قوة سياسية في الحكومة الجديدة (١).

ولم يجزع ستوفنبرغ فحسب لاعتقال ليبر الذي كان قد غدا صديقاً حميماً له ، والذي كان يعتبره عنصراً لا غنى عنه في الحكومة الجديدة المقترحة ، بل رأى في اعتقاله ايضاً ان المؤامرة كلها قد غدت على كف عفريت وفي خطر الاكتشاف بعد ان تبين ان رجال هملر ، كانوا قريبين للغاية من الأثر الصحيح . وكان ليبر وريشواين من الرجال الشجعان البواسل ، وكان في وسعه ان يعتمد على كتانها ما يعرفانه من اسرار حتى ولو تعرضا لأشد انواع التعذيب . ولكن هل تكون الثقة فيها مطلقة الى هذا الحد ؟ لقد كان بعض المتآمرين في شك من قدرتها على الصهود . فهناك حدود ينهار امامها حتى اشجع الرجال ، لا سيا عندما تتعرض اجسامهم لأشد انواع التعذيب البدني مما قد يضطرهم الى البوح بما يعرفونه .

وهكذا حاء اعتقال ليبر وريشواين حافزاً جديداً للإسراع في العمل

إ ـ نفذ حكم الاعدام بالاربعة وهم نيبر وريشواين وجيكوب وسايفكو .

## انقلاب العشرين من تموز عام ١٩٤٤

أصاب حسن الطالع المتآمرين في نهاية شهر حزيران بضربة من ضرباته . فقد رفيعت رتبة ستوفنبرغ الى «العقيد» وعين رئيساً لأركان حرب الفريق فروم ، القائد العام لجيش الوطن . ومكنه المنصب الجديد من اصدار الأوامر الى الجيش باسم قائده فروم ، كما أتاح له الاتصال الدائم والمباشر بهتلر . وشرع الفوهرر يستدعي قائده الجيش الاحتياطي أو نائبه لمقابلته عدة مرات في كل اسبوع ليطلب قوات احتياطية جديدة يستبدل بها فرقه التي تتعرض للإبادة في الجبهة الروسية . وقرر ستوفنبرغ ان يعد القنبلة ويفجرها في احدى هذه المقابلات .

وغدا الرجل الآن قطب الرحى في المؤامرة . فبين يديه يتركتر الأمل الوحيد في النجاح . وكان عليه ان يقتل هتلر لأنه العضو الوحيد في المؤامرة الذي يستطيع النفاذ الى مقر قيادة الفوهرر الشديد الحراسة في أي وقت . وكان عليه بوصفه رئيس اركان حرب جيش الاحتياط ، ان يوجه القوات التي سيطلب منها احتلال برلين بعد الخلاص من هتلر ، طالما ان قائده فروم ، لم يكسب نهائيا الى صفوف المتآمرين ، وليس في الامكان الركون اليه بصورة قاطعة . وكان عليه ان ينفذ المهمتين في نفس اليوم وفي مكانين تفصلها مئات الأميال ، سواء أكان الفوهرر في مقر قيادته في اوبرسالزبرغ أو في راستنبرغ ، فهنا يجب ان يقتل هتلر ، وهناك في برلين يجمب ان ينفذ الشق الثاني من المؤامرة . وقد تنقضي بين العمل الأول والعمل الثاني فترة ساعتين أو ثلاث ساعات ، تكون طائرته إبانها تئز عائدة الى العاصمة ، ولن يستطيع في غضون هذه المدة ان يفعل شيئاً سوى التعلق بالأمل في ان يكون اعوانه في برلين قد شرعوا في تنفيذ خططه بجيوية ونشاط وكانت هذه هي المشكلة الاولى التي واجهته كما سنرى فها بعد .

ولكنها لم تكن المشكلة الوحيدة ، فهناك مشاكل عدة اخرى . وكانت بينها مشكله نجمت عن تعقيدات لا ضرورة لها ، نشأت في عقول المتآمرين الذين باتوا الآن في وضع يائس . فقد توصلوا الى نتيجة تقول ، بأن قتل هتلر لم يعد كافيا ، وانما عليهم ان يقتلوا في نفس الوقت كلا من غورنغ وهملر ، ليضمنوا عدم استخدامها للقوات العسكرية العاملة تحت أمرتها ، ضد الثورة . واعتقدوا ان الخلاص من هذين الرجلين سيضمن أيضاً سرعة انضام كبار القادة العسكريين في الميدان ، من الذين لم تكسبهم المؤامرة بعد الى صفوفها ، الى الثورة . ولما كان غورنغ وهملر ، يحضران عادة الاجتماعات العسكرية اليومية التي يعقدها الفوهرر في مقر قيادته ، فليس من الصعب ، كما رأى المتآمرون الخلاص من الرجال الثلاثة بقنبلة واحدة . وأدى هذا القرار الاحتى الى ان ستوفنبرغ أضاع فرصتين ذهبيتين .

وقد استدعي الرجل الى اوبرسالزبرغ في الحادي عشر من تمروز ليقدم تقريراً الى الفوهرر عن امكان تزويد الجبهات بما تحتاج اليه من قوات احتياطية لازمة للغاية . وحمل معه على الطائرة التي أقلته الى برختسفادن قنبلة انكليزية الصنع من قنابل المخابرات الألمانية . وكان قد تقرر في اجتاع عقده المتآمرون في الليلة الفائتة ان هذه هي اللحظة المواتية للخلاص من هتلر وغورنغ وهملر في آن واحد . ولكن هملر لم يحضر الاجتاع في ذلك اليوم ، وعندما خرج ستوفنبرغ من الاجتاع للحظات ، هتف للفريق اولبرخت في برلين ، يبلغه ذلك ، ويؤكد له ان في وسعه الحلاص من هتلر وغورنغ ، ولكن الفريق حثه على التريث لفرصة أخرى ، يتخلص فيها من الرجال الثلاثة . واجتمع ستوفنبرغ عند لفرصة أخرى ، يتخلص فيها من الرجال الثلاثة . واجتمع ستوفنبرغ عند عودته الى برلين تلك الليلة الى كل من بيك واولبرخت ، وأصر في حديثه اليها على ان يحاول في المرة التالية قتل هتلر سواء أكانغورنغ وهملر حاضرين أو لا ، فوافقه الرجلان على رأيه .

وسرعان ما أتيحت الفرصة التالية . فلقد صدر الأمر الى ستوفنبرغ في

الرابع عشر من تموز ، ليقدم الى الفوهرر في اليوم التالي تقريراً عن وضع القوات الاحتياطية ، اذ كانت القيادة العليا بحاجة الى كل مجسد لتملأ الفجوة التي حدثت في روسيا ، اذ ان خسارة الثلاث والعشرين فرقة التي منيت بها مجموعة جيوش الوسط ، قد أدت الى توقف هذه المجموعة عن الوجود كقوة محاربة . وكان هتلر قد عاد بمقر قيادته في ذلك اليوم الى « وعش النسر » في راستنبرغ ، ليتولى شخصيا محاولة تركيز الجبهة الوسطى ، التي وصل فيها الجيش الأحمر الى نقطة لا تبعد إلا ستين ميلاً عن بروسيا الشرقية .

واستقل العقيد ستوفنبرغ في صباح الخامس عشر من تموز الطائرة مرة أخرى الى مقر قيادة الفوهرر (١) ، وهو يحمل قنبلة في حقيبته الجلاية اليدوية . وكان المتآمرون على ثقة هذه المرة من النجاح ، إلى الحد الذي حملهم على تقرير البدء بالاشارة الاولى لعملية «العذارى» وهي التي تقضي بشروع القوات في زحفها على برلين بتحرك الدبابات من مدرسة المدرعات في كرامبنيتز على العاصمة قبل ساعتين من موعد اجتماع الفوهرر العسكري الذي كان من المقرر ان يبدأ في الساعة الواحدة بعد الظهر . فمن الواجب ان لا يقع أي ابطاء في التنفيذ .

ا ـ هناك خلاف بين المؤرخين حول الجهة التي طار اليها ستوفنبرغ، وهل كانتراستنبرغ او اوبرسالزبرغ ويقدم لنا المؤرخان الالمانيان الموثوقان ، ايبرهارد زيلر والاستاذ غيرهارد ريتر روايتان متضاربتين ، اذ يقول اولهما ان هتلر كان لا يزال في أوبر سالزبرغ ( برختسفادن ) ، بينما يعلن الثاني ثقته من خطأ هذا القول ، ويؤكد ان الفوهرر قد عاد الى راستنبرغ ، ومن سوء الحظ ان السجل اليومي لحركات الفوهرر ، الذي كان حتى الآن موجها لا يخطى للمؤلف حتى هذه النقطة ، لم يعثر عليه كاملا ، ولا يشمل هذه الفترة ، ولكن ثهة دلائل قوية وبينها تقرير اعد في مقر قيادة الفوهرر في الثاني والعشرين من تموز عن حركات ستوفنبرغ ، قد اكدت ان هتلر كان في الخامس عشر من تموز في راستنبرغ ، وان ستوفنبرغ خطط لقتله هناك في هذا التاريخ ، وعلى الرغم من ان المكانين اللذين كان الفوهرر يحاول توجيه الحرب وادارة في هذا التاريخ ، وعلى الرغم من ان المكانين اللذين كان الفوهرر يحاول توجيه الحرب وادارة المستمر للغارات الجوية التي لا ترحم ، الا ان برختسفادن كانت افضل مكانا من واستنبرغ لتنفيذ المؤامرة ، نظرا الى مركزها المتوسط في المانيا ، وقربها من ميونبخ التي كان المتامرون في ولاء حاميتها العسكرية لبيك .

وأصدر الفريق اولبرخت في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الحامس عشر من تموز الأمر الاول المتعلق بعملية «العذارى» بالنسبة الى برلين ، وشرعت القوات قبل ظهر ذلك اليوم تتحرك نحو قلب العاصمة وقد تلقت الأمر باحتلال حي الوله مشتراسة . ووصل ستوفنبرغ في الساعة الواحدة بعد الظهر الى الغرفة التي يعقد فيها الفوهرر اجتماعاته ، وهو يحمل حقيبته اليدوية ، فقدم الى الفوهرر تقريراً عن وضع القوات الاحتياطية ، ثم خرج من الفرفة مدة كافية هنف إبانها الى اولبرخت في برلين ليقول له برموز متفق عليها ، ان هتلر موجود ، وانه يعتزم العودة الى الاجتماع ، لتفجير القنبلة . وأبلغه اولبرخت ان القوات في برلين قد شرعت زحفها . وهكذا بات النجاح في المشروع العظيم الذي طال انتظاره في متناول اليد اخيراً ولكن عندما عاد ستوفنبرغ وهو يائس ، الى الذي طال انتظاره في متناول اليد اخيراً . ولكن عندما عاد ستوفنبرغ وهو يائس ، الى الفاتف ليبلغ اولبرخت الانباء السيئة ، فراح الفريق يلغي باجراءات محمومة اشارة الاستنفار لعملية العذارى ، وطلب الى القوات ان تعود الى ثكناتها في أسرع وقت ممكن .

وأصابت أنباء الفشل الجديد المتآمرين بصدمة هائلة ، واحتشدوا في برلين ينتظرون عودة ستوفنبرغ ، لدراسة الخطوة التالية وكان غويردلر ، يؤيد العودة الى ما يسمى «بالحل الغربي» . واقترح على بيك ان يطيرا مما الى باريس للتشاور مع المشير فون كلوغه . وحثه على عقد هدنة في الغرب يتعهد الحلفاء الغربيون بجوجبها بعدم الاندفاع الى ما وراء الحدود الفرنسية –الالمانية ليسمحوا للجيوش الالمانية في الغرب ، بالانسحاب الى الجبهة الشرقية لانقاذ الرايخ من الروس ومن البلشفية . ولكن بيككان اصفى فكراً من صديقه ، فلقد آمن بأن الفكرة بعقد صلح منفرد مع الغرب ، ليس إلا حلماً وخيالاً . وأكد على أي حال ضرووة المضي بلؤامرة لقتل هتلر والاطاحة بالنازية مهاكانت النتائج ، وذلك لانقاذ الشرف الالماني على الاقل ، على حد تعبيره . ووافقه ستوفنبرغ على رأيه مقسماً بأنه لن يفشل في المرة التالية . اما الفريق اولبرخت ، وكان قد تلقى تأنيناً

صارماً من كايتل على حركة قواته في برلين ، فقد أعلن لرفاقه ، انه لن يجرؤ على هذا العمل مرة ثانية ، اذ انه سيمرض المؤامرة للإنكشاف . وأضاف انه تمكن من النجاة هذه المرة بادعاء القيام بمناورة تدريبية لإيضاح الحركة . وقد أدى هذا الخوف من تحريك القوات الى ان تكون الانساء المؤكدة عن موت هنار قد وصلت ، الى نتائج مفجعة في يوم الخيس التالي .

ودعا ستوفنبرغ ليلة الأحد السادس عشر من تموز عدداً صغيراً من اقاربـــه وأصدقائه الحميمين الى دارته في وانسي ، وبينهم شقيقه برتهولد ، وهو شاب هاديء الطبع ، مستبطن التفكير ، شغوف بالمحث والدرس بعمل مستشاراً للقانون الدولي في مقر القيادة البحرية ، والمقدم قيصر فون هوفاكر ، وهو ابن عم له ، ويعمل حلقة اتصال بينه وبين القادة العسكريين في الغرب ، والكونت فريتز فون دير شولنبرغ ، النــازي السابق ونائب مدير شرطة برلين وتروت زوسولز . وكان هوفاكر قد عـاد لتوه من الغرب حيث تشاور مع عدد من القادة العسكريين وبينهم فولكنهاوزن وستولنباغل وسبيدل ورومل وكلوغه ، وقد روى للحاضرين ان انهيار القوات الالمانية في الغرب بات وشيك الوقوع ، وان رومل على استعداد لدعم المؤامرة مها كان الموقف الذي يتخذه كلوغه ، وإن كان لا يزال يعارض في قتــــل هتلر . واتفق المتآمرون الشبان بعد نقاش طويل ، على ان الخلاص من هتار ، هو السبيل الوحيد للانقاد الآن . ولم تعد الخيالات تساورهم الآن بأن عملهم المائس سينقذ المانمامن الاستسلام اللامشر وط. واتفقوا ايضًا على ان هذا الاستسلام سيكون للروس كما هو للحلفاء الغربيين. واضافوا ان الشيء المهم الآن ، للالمان لا لمحتليهم الاجانب ، هو تحرير المانيــــا من طفيان هتلر (١).

ا ـ اعتمات في مصادري عن هذه الاجتماعات على السجل المختزل لمحاكمة ويتزليبين وهويبنر ورفاقهما وعلى تقارير كالتنبرونر عن ثورة العشرين من تموز وكتاب ايبرهارد زيلر «شبح الحرية » ص ٢١٣ ـ ٢١٤ وكتاب غيرهارد ريتر « غويردلر وحركة المقاومة الشميسة الالمانية » ص ٤٠١ ـ ٤٠٣ .

ولكنهم تأخروا الى حد فظيم في ادراك هـذه الحقيقة . فلقد طال أهر الطغيان النازي وعاش أحد عشر عاماً . وكانت الثقة من الهزيمة الكلية في الحرب التي شنتها المانيا والتي لم يعملوا كثيراً ، ولا قليلاً ، لمنعها ، هي التي حفزتهم الآن للعمل . لكن العمل افضل من اللاعمل ، حتى ولو كان متأخراً ولم يبق أمامهم الا وقت قصير . وها هم القادة العسكريون في الشرق والغرب على حد سواء يبلغونهم ان الانهيار بات قيد اسابيع ليس الا .

وبدا للمتآمرين ان عليهم ان ينفذوا مخططهم في غضون بضعة ايام . ولقد أثار زحف القوات المفتقر الى النضوج ، على برلين في الخامس عشر من تموز شكوك القيادة العليا . وجاءت الأنباء في ذلك اليوم تقول ان الفريق فون فالكنهاوزن ، وهو احد قادة المؤامرة في الغرب ، قد أقيل بصورة مباغتة من منصبه كحاكم عسكري في بلجيكا وفرنسا الشمالية . وسادهم الفزع من ان يكون هناك من يشي بهم ، وسعموا في السابع عشر من تموز ، بالجراح المالغة التي أصابت رومل ، والتي حتمت عليهم ، ان يهملوه في خططهم الى أمد غير محدود ، وتلى غويردلر معلومات من اصدقائه في مقر قيادة الشرطة في اليوم التي التي أن تفيد ان هملر اصدر الأمر باعتقاله ، ومضى غويردلر تحت ضغط ستوفنبرغ الى مخبئه ، على الرغم من معارضته . ونقل الرئيس الفريد كرانز فيلدر وهو صديق شخصي لستوفنبرغ وأحد الضباط البحريين القلائل المنضمين فيلدر وهو صديق شخصي لستوفنبرغ وأحد الضباط البحريين القلائل المنضمين الفوهرر سينسف في بضعة الايام القيادة . واتضح من جديد ، ان هناك في المؤامرة من لا يتخذ الحيطة والحذر . واشارت جميع الدلائل الى ان الفستابو بدأت تقترب من الحلقة الداخلية للمؤامرة للاطباق عليها .

واستدعي ستوفنبرغ بعد ظهر التاسع عشر من تموز للقدوم من جديد الى راستنبرغ ليقدم تقريراً جديداً الى هتلر عن فرق الرماة الشعبية الجديدة ، التي كان جيش الاحتياط يتولى تدريبها بسرعة للقذف بها في الجبهة الشرقية المنحلة ،

وكان عليه ان يقدم تقريره الى الاجتماع العسكري الاول الذي سيعقد في مقر قيادة الفوهر رفي الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم التالي العشرين من تموز (١). وتولى ستوفنبرغ ابلاغ المشير فون ويتزليبين والفريق هويبنر اللذين كانا يعيشان على بعد مسافة قليلة من برلين اضرورة الجيء باكراً الى برلين وتولى الفريق بيك اعداد اجراءات الدقيقة الاخيرة التوجيه الانقلاب الى ان يكون ستوفنبرغ بيك اعداد اجراءات الدقيقة الاخيرة التوجيه الانقلاب الى ان يكون ستوفنبرغ قد عاد الى المدينة في الوقت المناسب بعد تنفيذه مهمته القاتلة . وقيل لكبار الضباط في الحاميات المنتشرة في برلين وحولها بأن العشرين من تموز هو «اليوم الموعود» .

وراح ستوفنبرغ يعد في «البندلشتراسة » تقريره الذي سيقدمه الى هتلر في اليوم التالي ، ولم يغادر مكتبه الا في الساعة الثامنة مساء عائداً الى دارته في دانسي . وتوقف في طريق العودة في كنيسة كاثوليكية في داهليم ليصلي (٢) وقضى تلك الليلة هادئاً في دارته مع اخيه برتهولد ثم انصرف مبكراً الى فراشه . ويذكر كل من رآه بعد ظهر ذلك اليوم ومسائه ، انه كان هادئا وودوداً كعادته ، وكأنه ليس مقدماً على شيء خطير للغاية .

ا - يروي الفريق ادولف هوبسيغر رئيس قسم العمليات في قيادة الجيش العامة ان الانباء التي وردت من اوكرانيا في التاسع عشر من تموز كانت سيئة الى الحد الذي دعاه الى الاستفهام من القيادة العليا عما اذا كان جيش الاحتياط ، قد اعد قوات تحست التدريب في بولندة بحيث يمكن قذفها في الجبهة الشرقية وقد اقترح كايتل استدعاء ستوفنبرغ في اليوم التالي ليرد على هذا الاستفهام (كتاب هوبسنفر « امر باستمراد المقاومة » ص ٣٥٠)

٢ - يقول فيتزغيبون في كتابه ( ٢٠ تموز ) في الصفحة (١٥٠) ان النسائع « ان ستوفنبرغ اعترف في هذه الزيارة للكنيسة ولكنه لم ينل الففران بالطبع » . ويقول المؤلف ان ستوفنبرغ البلغ اسقف برلين الكردينال الكونت بريسينغ ، ما يعتزم عمله ، وان الاسقف رد بأنه يجل الدوافع النبيلة التي تحفز النساب على العمل . ولا يرى مبررا لمحاولة بالمدول عسن نواياه لاعتبارات دنية ( كتاب ٢٠ تموز ص ١٥٢) .

مضى العقيد ستوفنبرغ في الساعة السادسة من صباح ذلك اليوم المسرق والدافى، من ايام الصيف، من العشرين من تموز في سيارته يصحبه مرافقه الملازم فير فور هيفتين، ماراً بأبنية برلين التي حطمتها القنابل الى مطار رانغزدورف وقد تضمنت حقيبته اليدوية المنتفخة اوراقاً تتعلق بفرق الرماة الشعبية التي كان من المقرر ان يقدم تقريراً عنها في الساعة الواحدة من بعد ظهر ذلك اليوم الى هتلر في « عش النسر » في راستنبرغ في بروسيا الشرقية . وكانت هناك قنبلة موقوتة تقبع بين الاوراق ، وقد لفها العقيد في قميص من قمصانه .

وكانت القنبلة شبيهة بتلك التي كان تريسكو وشلابريندورف قد وضعاها في طائرة الفوهرر في السنة الماضية والتي لم تنفجر. وهي من صنع انكليزي ، وتنفجر كا سبق لنا ان روينا ، بكسر « كبسولة » زجاجية ، يسيل الحامض منها ليأكل سلكاً صغيراً ، يفلت زناداً يطبق على مكان التفجير . وكانت كثافة السلك تحدد الوقت الذي يتطلبه حدوث الانفجار ، وقد جهزت قنبلة اليوم بأدق سلك محكن ، لا يستغرق تآكله اكثر من عشر دقائق .

وقابل ستوفنبرغ في المطار الفريق ستيف الذي أعد القنبلة في الليلة السابقة . ووجدا في المطار طائرة في انتظارهما ، هي الطائرة الشخصية التي يستقلها الفريق ادوارد واغنر كبير ضباط « الميره » في الجيش الالماني وأحد زعماء المؤامرة ، وكان قد أعد العدة لوضعها تحت تصرفها للقيام بهذه الرحلة الجوية المهمة للغاياة . وحلقت الطائرة في الجو في الساعة السابعة لتهبط في راستنبرغ في الساعة العاشرة صباحاً . واصدر المرافق هيفتين تعلياته الى الطيار ليكون على استعداد للإقلاع في رحلة العودة في أي وقت بعد الساعة الثانية عشرة ظهراً .

ونقلتهم سيارة من سيارات الاركان من المطار الى مقر قيادة «عش

النسر » القائم في منطقة معتمة شديدة الرطوبة داخل الغابات الكثيفة في بروسيا الشرقية . ولم يكن المكان ، كا لاحظ ستوفن برغ ، من الامكنة التي يسهل الوصول اليها او الخروج منها . فهي مشيدة في حلقات ثلاث يحيط بكل حلقة منها سياج دفاعي من الالفام الارضية والمراكز المحصنة والاسلاك الشائكة ، ويتولى حراستها ليلا ونهاراً جنود من اشد الحرس النازي تعصباً . وكان يتحتم على كل داخل الى الحلقة الداخلية المحروسة جيداً ، حيث يعيش هتلر ويعمل ، ان يبرز ولو كان من ارفع القادة العسكريين رتبة ، جوازاً ، خاصاً ، يصلح للاستعال مرة واحدة ، وان يتعرض لتفتيش دقيق وشخصي من « الرئيس الاعلى » راتنهوبر ، رئيس قسم الامن التابع لهملر ، وقائد فريق الحرس النازي ، أو من احد نوابه ، ولكن لماكان هتلر قد أمر شخصياً باستدعاء ستوفنبرغ ، لم يلق مع مرافقه هيفتين أية صعوبة في دخول الحلقة الداخلية ، وان تعرضا للوقوف وتفحص جوازيها . وبعد ان تناولا طعام الافطار مع الرئيس فون مويليندورف مساعد قائد المعسكر ، راح ستوفنبرع يسعى لمقابلة الفريق فريتز فيلغيبل رئيس فرع الاشارة في القيادة العليا .

وكان هذا احد القادة البارزين في المؤامرة . واراد ستوفنبرغ التأكد من الفريق على استعداد لتطبير نبأ الإنفجار الى المتآمرين في برلين حتى يتمكنوا من البدء بالعمل فوراً . وكان على الفريق ايضاً ان يعزل مقر قيادة الفوهرر بعد ذلك بوقف جميع الاتصالات الهاتفية والبرقية والاذاعية معاً . ولم يكن في وسع انسان ان يؤمن ذلك تمام التأمين إلا قائد شبكات الاشارة في القيادة العليا ، وقد اعتبر المتآمرون انفسهم سعداء لانهم تمكنوا من اجتذابه الى صفوفهم ، اذ كان اشتراكه في المؤامرة امراً لا يمكن الاستغناء عنه .

وبعد ان زار الفريق بوهلي ممثل الجيش في القيادة العليا ليبحث معه شؤون جيش الاحتياط ، مضى ستوفنبرغ الى مكتب كايتل ، فعلتَّق قلنسوته ونطاقه في الغرفة الخارجية ، ثم دخل الى مكتب الرئيس الاعلى للقيادة العليا للقوات

المسلحه . وعلم هناك ان عليه ان يعمل بسرعة اكثر مما كان مقرراً من قبل ، وكانت الساعة قد تجاوزت الثانية عشرة بقليل ، وابلغه كايتل انه بسبب توقع وصول موسوليني بالقطار في الساعة الثانية والنصف بعد الظهر ، فقد قرر الفوهرر تقديم موعد اجتماعه اليومي الاول من الساعة الواحدة ظهراً الى الساعة الثانية عشرة والنصف . ونصح كايتل العقيد ، بأن يختصر تقريره ما امكن ، إذ ان الفوهرر يريد الانتهاء من الاجتماع في وقت مكر للفاية .

ولكن هل يغادر الفوهرر الاجتاع قبل ان تنفجر القنبلة ؟ لا ريب في ان ستوفنبرغ كان يسأل نفسه ، عما اذا القدر يريد ان يحرمه مرة ثانية ، وقد تكون المحاولة الاخيرة من فرصة النجاح . ويبدو انه كان يأمل هذه المرة ايضاً ان يعقد الاجتاع في قبو الفوهرر الدوثروي حيث تكون شدة الانفجار اقوى أثراً بمرات عدة منها في أي بناء فوق الثرى . ولكن كايتل ابلغه ان الاجتاع سيدور في ثكنة المؤتمرات . (١) وكان هذا المكان بعيداً عن الكوخ الخشبي الواهي الذي كثر الحديث عنه . وكان هتار في الشتاء الفائت قد أمر بتقوية البناء الخشبي الأصلي بجدران من الاسمنت المسلح سمكها ثماني عشرة بوصة لتأمين الوقاية من القنابل المحرقة ومن شظايا القنابل المتطايرة التي قد تسقط في الاماكن المجاورة . ولا ريب في ان هذه الجدران ستضفي قوة على تفجير قنبلة الاماكن المجاورة . ولا ريب في ان هذه الجدران ستضفي قوة على تفجير قنبلة ستوفيبرغ .

ا ـ ذكر عدد من الكتاب ان هتلر كان يعقد عادة اجتماعاته العسكرية اليومية في واستنبرغ في قبود الدوثروي، ولكن نظرا لاجراء بعض الاصلاحات في القبو وبسبب حرارة اليوم وشدة رطربته نقل اجتماع العشرين من تموز الى البناء القائم فوق الشرى . وكتب بولوك في كتابه همنار » في الحدفحة ١٨٦ يقول : « ان هذا التبدل العرضي في المكان انقذ حياة هتلر » ولكن من المشكوك فيه ان يكون هذا التبدل عارضا ، فتكنة المؤتمرات كما يوحي بذلك اسمها، هي المكان الذي تعقد فيه المؤتمرات اليومية عادة ، ولم تكن الاجتماعات تنقل الى القبو الدوثروي الا في حالات وجود خطر من الغارات الجوية ، لا سيما وان هذا القبو يكون عادة اكثر برودة في الايام الشديدة الرطوبة . راجع كتاب زيلر «شبح الحرية » ص ٣٦٠ .

وتحتم عليه ان يسرع الى تشغيل القنبلة . فلقد اطلع كايتل على ما ينوي قوله لهتلر ، وعندما اشرف على الانتهاء من حديثه لاحظ ان رئيس القيادة العليب يتطلع بفروغ صبر الى ساعة يده . وقبل بضع دقائق من الموعد المقرر وهبو النصف بعد الثانية عشرة ، قال كايتل ان عليها ان يضيا الى الاجتماع فوراً والا تأخرا . وخرجا من المكتب ، ولكن لم يسيرا بضع خطوات حتى قال ستوفنبرغ انه نسي قبعته ونطاقه في الغرفة الخارجية وعاد مسرعا لجملها ، قبل ان يتمكن كايتل من اقتراح قيام مرافقه الملازم فون جون الذي يسير على مقربة منها بالعودة للإتيان بها .

وفتح ستوفنبرغ حقيبته بسرعة في الغرفة الخارجية وامسك بالملقط بأصابعه الثلاثة الباقية وحطم الكبسولة. وهكذا بات لزاماً ان تنفجر القنبلة في غضون عشر دقائق إلا اذ وقع خطأ ميكانيكي آخر في الجهاز.

وكان كايتل وهو المعروف بصلافته مع مرؤوسيه ، وكان خشنا اليوم مع رؤسائه ، قد تضايق من تأخر ستوفنبرغ ، فعاد ادراجه الى البناء ، وهتف بالعقيد طالباً اليه ان يسرع ، فقد تأخر عن الموعد . واعتذر ستوفنبرغ عن التأخر . وادرك كايتل ولا شك ان رجلاً عاطلاً ومشوها كستوفنبرغ يتطلب وقتاً اكثر من الرجل العادي للتمنطق بنطاقه . وبدا العقيد وهما يتجهان نحو كوخ هتلر في حالة مرحة ، وراح يحاول التسرية عما يحس به كايتل من ضيق او انزعاج ، اذ لم يكن القائد الكبير قد شك في شيء بعد .

ولكنها تأخراكا توقع كايتل، فلقد بدأ الاجتاع قبل وصولها وعندما دخل الرجلان البناء توقف ستوفنبرغ لحظة في البهو الخارجي ليقول لرئيس العرفاء المسؤول عن بدالة الهاتف، على مسمع من كايتل، انه يتوقع نداء هاتفياً عاجلاً من مكتبه في برلين، وان هذا النداء يتضمن تزويده بمعلومات يحتاج اليها ليكون تقريره الى الفوهرر دقيقاً حتى اللحظة الاخيرة، وانه يرجو ان يستدعى من الداخل فور وصول النداء الهاتفي. ولم تستر هذه الملاحظة ايضاً

على الرغم من غرابتها شكوك كايتل اذكان من غير المألوف ان يجرؤ انسانحتى ولو كان مشيراً على ان يغادر حضرة سيد الحرب النازي قبل ان يسمح له هذا بالانصراف أو قبل ان ينتهي الاجتماع ويفادر القائد الاعلى المكان اولاً.

ودخل الرجلان قاعة الاجتماع . وكان قد انقضى على تحطيم الكبسولة اربع دقائق ، ولم يبق إلا ست دقائق . وكانت القاعة صغيرة لاتعدو مساحتها ثلاثين قدماً طولاً وخمسة عشر قدماً عرضاً ، وفيها عشر نوافذ ، كلها مشرعة ، للسماح للنسيم العليل بدخول القاعة في هذا اليوم الحار الشديد الرطوبة . وهكذا فإن هذا العدد الكبير من النوافذ المشرعة ، سيخفض من قوة تفجير القنبلة . وكانت هذا العدد الكبير من النوافذ المشرعة ، سيخفض من قوة تفجير القنبلة . وكانت هناك في وسط الغرفة منضدة مستطيلة الشكل طولها ثمانية عشر قدماً وعرضها خريباً خمسة اقدام وهي مصنوعة من صفائح البلوط السميكة . وكان تركيبها غريباً من حيث انها لاتقف على ارجل عادية وانما على قائمتين ضخمتين ثقيلتين ، تقفان في طرفي المنضدة وتمتدان على طول عرضها تقريباً . وكان لهذا التركيب الطريف اثره في الأحداث اللاحقة .

وعندما دخل ستوفنبرع الى القاعة ، كان هتار يجلس في وسط الجانب الطويل من المنضدة وقد ادار ظهره الى الباب . وجلس الى يمينه مباشرة الفريق هوسينغر رئيس دائرة العمليات ونائب رئيس هيئة اركان حرب الجيش والفريق كورتين رئيس اركان حرب القوة الجوية والعقيد هاينز براندت رئيس اركان هوسينغر . وجلس كايتل في مقعده الى يسار الفوهرر ، والى جانبه جلس الفريق يودل . وكان هناك نحو من ثمانية عشر ضابطاً آخرين من القوات المسلحة الثلاث ومن الحرس النازي يقفون حول المنضدة ، ولكن لم يكن غورنغ وهملر بينهم . وكان هتلر يلعب بنظارته المكبرة التي كان يحتاج اليها الآن لقدراءة الحروف الدقيقة على الخرائط المنتشرة امامه ، بينا جلس كاتب اختزال الى المنضدة .

وكان هوسينفر يتلو تقريراً كثيباً عن آخر ما احدثه الروس من اختراقات في الجبهة الوسطى وعن الوضع العسكري الشديد الخطورة ، على الجيوش

الألمانية لا في تلك الجبهة وحدها بل و في جبهتي الشمال والجنوب ايضاً. وتدخل كايتل في الحديث ليعلن وجود العقيد فون ستوفنبرغ والفرض من مجيئه . ورفع متلر عينيه الى العقيد ذي الذراع الواحدة ، والذي يضع رقعة جلاية سوداء على عينه الضائعة وحيّاه باقتضاب ، واعلن انه يود ان ينتهي من هوسينغر قبل الاستاع الى تقريره .

وسرعان ما اقتعد ستوفنبرغ مجلسه على المائدة بين كورتين وبراندت ، على بعد بضعة اقدام الى اليمين من هتلر . ووضع حقيبته على الأرض دافعاً بها الى الأمام تحت المنضدة ، لترتكز على الجانب الداخيلي من القائمة البلوطية الضخمة . وكانت على بعد ستة اقدام من قدمي الفوهرر . وكانت الساعة قد بلغت الآن الثانية عشرة والدقيقة السابعة والثلاثين ، ولم يبق على انفجار القنبلة إلا خمس دقائق . وواصل هوسينفر حديثه ، مشيراً باستمرار الى خريطة الوضع المنشورة على المنضدة . وواصل هتلر وضباطه الانحناء عليها لدراستها .

ويبدو ان أيا من الموجودين لم يلاحظ ستوفنبرغ وهو ينسل خارجا، باستثناء العقيد براندت على ما يظهر . وكان هذا الضابط مشغولاً في الاستاع الى ما يقوله قائده ، واراد الانحناء اكثر على المنضدة ، ليرى الخريطة بشكل افضل ، واكتشف ان حقيبة ستوفنبرغ المنتفخة تعترض طريقه فحاول ابعادها بقدمه ، ثم مد احدى يديه ورفعها مبعداً اياها الى الطرف النائي من الدعامة الثقيلة التي اصبحت الآن تقف حاجزاً بين القنبلة وبين هتلر . ويبدو ان هذه الحركة البسيطة في مظهرها هي التي انقذت حياة الفوهرر وكلفت العقيد براندت الحركة البسيطة في مظهرها هي التي انقذت حياة الفوهرر وكلفت العقيد براندت عياته هو ولا ريب في ان القضاء الذي لا يمكن تفسيره قد لعب دوره هنا (۱). فلقد كان العقيد براندت ، كا يذكر القارىء ، هو الضابط البريء الذي كان

أ - تقول رواية باح بها أمير البحر كورت اسمان لمحققي الحلفاء ، وكان حاضرا الاجتماع ان ستوفنبرغ همس في اذن براندت قائلا : « يجب ان اذهب لاتحدث بالهاتف ، ارجو ان تهتم بحقيبتي ففيها بعض الاوراق السرية » .

تريسكو قد اغراه بأن يحمل له « زجاجتين من الكونياك » على ظهر طائرة هتلر من سمولنسك الى راستنبرغ مساء الثالث عشر من آذار عام ١٩٤٣ ، وقد حملها بالفعل دون ان يشك مطلقاً بأن هاتين الزجاجتين لم تكونا في الواقع إلا مجرد قنبلة ، من نفس طراز القنبلة التي دفعها الآن دون قصد تحت المنضدة ، بعيدة عن سيد الحرب . وكان المحلول الكيائي فيها الآن قد انهى أكل السلك الذي يمسك بزناد التفجير .

وتطلع كايتل المسؤول عن استدعاء ستوفنبرع حول المنضدة الى المكان الذي كان من المفروض ان يقف فيه العقيد. وكان هوسينغر قد اشرف تقريباً على نهاية تقريره الكئيب ، وكان رئيس القيادة العليا يريد ان يشير الى ستوفنبرغ ليكون على استعداد للادلاء بتقريره فور انتهاء المذكور. وخيتل اليه انه قد يكون في حاجة الى من يعينه في إخراج أوراقه من المحفظة. ولكن كايتل لم ير العقيد في مكانه مما أثار قلقه . وتذكر المشير ما قاله ستوفنبرغ عند دخوله لعامل الهاتف ، فانسل خارجاً من الغرفة ليصلح الخطأ الذي ارتكبه هذا الضابط الشاب بسلوكه الغريب .

ولكن ستوفنبرغ لم يكن موجوداً عند الهاتف. وقال العريف المناوب انه رآه يخرج مسرعاً من البناء. وعاد كايتل تعروه الدهشة والحيرة الى غرفة الاجتاع ، وكان هوسينفر قد وصل الى نهاية تقريره عن الوضع اليومي المفجع.. وكان يقول: « يزحف الروس في قوات كبيرة الى الغرب من نهر دونا باتجاه الشال. وقد بلفت رؤوس رماحهم الى الجنوب الغربي من دونا بيرغ. وما لم تنسحب مجموعة جيوشنا الموجودة حول مجيرة بيبوس ، فوراً فإن كارثة (١).. ولكن هذه الجملة ظلت ناقصة لم تنته ابداً..

ففي هذه اللحظة بالذات وكانت الساعة (١٢,٤٢) ، انفجرت القنبلة . وشهد ستوفنبرغ ما وقع . فقد كان واقفاً مع الفريق فيلفيبل ، أمام مكتب

١ - هوسينفر - امر باستمرار المقاومة ص ٣٥٢ .

الآخير في الشكنة رقم (٨٨) التي تبعد نحواً من مائتي ياردة عن المكان ، مترقباً بتلهف ما سيحدث ومتطلعاً الى ساعة يده يرقب حركة عقرب الثواني ، وينتقل بنظره الى الثكنة التي تركها . ورآها تنفجر محدثة دويا ، ثم وتصاعد اللهيب والدخان ، كا روى هو فيا بعد وكأن الثكنة قد اصيبت اصابة مباشرة من قذيفة مدفع عيار (١٥٥) ملمتراً . ولم يكن ثمة أي شك لدى ستوفنبرغ المضطرب الفكر ، ان كل شخص في غرفة الاجتماع قد مات أو على وشك الموت . وراح بسرعة يودع فيلغيبل ، الذي بات من واجبه ان يهتف الآن للمتآمرين في برلين أن المحاولة قد نجحت ، وان يقطع بعد ذلك الاتصالات حتى يكون المتآمرون قد استولوا على العاصمة واعلنوا قيام الحكومة الجديدة (١) .

وكانت مهمة ستوفنبرغ التالية ان ينجو حياً من مقر قيادة راستنبرغ وبأقصى سرعة ممكنة . وكان رجال الحرس في نقاط المراقبة قد سمعوا الانفجار أو رأوه وهو يحدث في قاعة مؤتمرات الفوهرر، وسرعان ما أغلقوا جميع المداخل. وأوقفوا سيارة ستوفنبرغ عند الحاجز الأول الذي لا يبعد إلا بضع ياردات عن تكنة فيلغيبل وقفز العقيد من سيارته طالباً التحدث الى ضابط الخفر في غرفة الحرس . وراح يهتف أمام الضابط الى شخص لم يُمْرَ ف أبداً حديثاً قصيراً ثم يغلق الساعة ويلتفت الى الضابط قائلاً : « ياحضرة المسلازم . . لقد سمح لي يغلق الساعة ويلتفت الى الضابط قائلاً : « ياحضرة المسلازم . . لقد سمح لي

ا - ادعى عدد من الكتاب ، انه كان من المقرر ان يقوم الفريق فيلغيبل في هذه اللحظة بنسف مركز المواصلات ، وان فشله في تحقيق ذلك ادى الى نتائج مفجعة بالنسبة الى المؤامرة . وهكذا يقول ويلر - بنيت في كتابه « نقمة السلطان ص ٦٤٣ » ان « الفريق فيلغيبل قشل فشلا معيبا في أداء واجبه » . ولما كانت مراكز المواصلات المختلفة موجودة في عدة أقبية دوثروية ، ويقوم على حراستها رجال الحرس النازي ، فليس من المعقول ان تكون خطط ستوفنبرغ قد قضت بنسف هذه المراكز اذ ان القيام بمثل هذه المهمة كان امرا مستحيلا على الفريق ، وكان كل ما وافق هذا على عمله ، منع الاتصال بين المسكر والمالم الخارجي مدة ساعتين او ثلاث ساعات ، بعد ان تكون برلين قد تلقت نبأ الإنفجار ، واذا ما استثنينا خطأ او خطأين ، فقد نفذ هذا العمل تمام التنفيذ .

بالمرور».

وكانت هذه الحركة مجرد خدعة ، ولكنها نجحت بعد أن دو "ن الملازم في سجله: «الساعة ٤٤ و ١٦ مر العقيد ستوفنبرغ » وراح يبلغ نقطة المراقبة الثانية بالسماح للسيارة بالمرور . ولكن المهمة كانت أكثر صعوبة عند الحاجز الأخير . فلقيد تلقى الحرس هنا اشارة إنذار ، وأغلق الحاجز الحديدي وضوعف الحرس ، ومنع أي انسان من دخول مقر القيدة أو خروجه منه . ورأى ستوفنبرغ ومرافقه الملازم هيفتين ، ان رئيس عرفاء كثير العتاد يسمى كولبي يسد الطريق على سيارتها . وعاد ستوفنبرغ يطلب السياح له باستعمال الهاتف وطلب الرئيس فون مويلندورف مساعد قائد المعسكر. وقد شكا من ان الحراس لا يسمحون له بالخروج « بسبب الانفجار » ، ثم أضاف قائلا : « انني على عجلة من أمري ، فالفريق في وكان ستوفنبرغ يعرف هذه الحقيقة تمام المعرفة .

ووضع العقيد الساعة والنفت الى العريف قائلاً: « هل سمعت أيها العريف . لقد سمح لي بالمرور » . ولكن الخدعة لم تجز على العريف ، فعدد يتحدث هو هاتفياً الى مويليندورف ليتثبت من الاذن للعقيد بالمرور ، فأكد له الرئيس ذلك .

وانطلقت السيارة بعد ذلك الى المطار تسابق الريح، بينا شرع هيفتين يبطل بسرعة قنبلة ثانية كان قد حملها في حقيبته ، قاذفاً بأجزائها الى طرف الطريق ، حيث عثر عليها رجال الفستابو فيا بعد . ولم يكن قائد المطار قد تلقى أي انذار . وكان الطيار قد أدار محركات الطائرة عندما رأى الرجلين يقتربان من المطار . ولم يمض دقيقة أو دقيقتان حتى كانت الطائرة قد ارتفعت في الساء .

كانت الساعة الآن قد تجاوزت الواحدة بعد الظهر بقليل . وبدت الساعات الثلاث التالية ، وكأنها أطول ما مر به ستوفنبرغ من ساعات في حياته . ولم يكن في وسعه أن يفعل شيئًا وطائرة « الهينكل » البطيئة ، تتجه غربًا فوق

السهل الالماني المنبسط الذي تملؤه الرمال ، إلا أن يأمل في ان يكون فيلغيبل قد تمكن من الاتصال ببرلين ناقلا الى المتآمرين الإشارة الهامة ، وأن يكون هؤلاء قد شرعوا فوراً في العمل لاحتلال المدينة ، ولارسال الرسائل المعدة سابقاً الى القادة العسكريين في المانيا ، وان لا تجبر طائرته على الهبوط من قبل الطائرات الألمانية المحاربة التي قد تكون في هذه الساعة قد تلقت انداراً ، أو من قبل من قبل طائرة روسية معتسة ، لا سيا وقد نشطت الطائرات السوفياتية مؤخراً في سماء بروسيا الشرقية ولم يكن في طائرته جهاز بث للمسافات المعيدة ، بما يكنه من ادارة القرص على اذاعة برلين ليستمع الى أولى اذاعاتها المثيرة ، التي كان ينتظر من المتآمرين أن يكونوا قد شرعوا فيها قبل هبوطه من الطائرة . كان ينتظر من المتآمرين أن يكونوا قد شرعوا فيها قبل هبوطه من الطائرة . ولم يكن في وسعه بسبب هذا النقص ان يتصل بشركائه في العاصمة ، ليعطي اليهم الإشارة التي قد يكون الفريق فيلفيبل قد فشل في إرسالها .

وظلت طائرته تئز في ساعات الظهيرة المبكرة منذلك اليوم من أيام الصيف، وهبطت في مطار رانفسدورف في الساعة الثالثة والدقيقة الخامسة والأربعين وأسرع ستوفنبرغ والحماس يغلبه الى أقرب هاتف في المطار ليتحدث الى الفريق أولبرخت وليعرف تماماً ، ما تم تحقيقه في الساعات القدرية الثلاث التي يعتمب عليها الكثير . ودهش دهشة بالفة عندما وجد ان شيئاً لم يتحقق . لقد وصلت رسالة هاتفية عن الانفجار من فيلغيبل بعيد الساعة الواحدة بقليل ، ولكن الاتصال كان سيئاً للغاية ولم يتمكن المتآمرون من التثبت مما اذا كان هتلر قد قتل او لا . ولهذا لم يقوموا بأداء أي عمل . وقد اخرجت اوامر عملية العذارى من خزانة اولبرخت الحديدية ولكنها لم تصدر بعد . وكان كل انسان في البندلشتراسه يقف عاطلاً عن العمل ينتظر عودة ستوفنبرغ . ولم يكن قد وصل الى برلين بعد الفريق بيك أو المستر فون ويتزليبين ، اللذان كان من المنتظر ان يشرعا، بوصف اولها رئيس الدولة الجديد وثانيها القائد العام للقوات المسلحة ، في اصدار البيانات والأوامر المعدة سابقاً ، وان يكونا قد وجها

الى الشعب الألماني رسالة يعلنان فيها بزوغ فجر جديد في المانياً .

ولكن هتلر على النقيض من اعتقاد ستوفنبرغ الذي افضى به الى اولبرخت بالهاتف من رانغسدورف لم يمت . فلقد انقذ حياته عمل العقيد براندت اللاواعي بتحريك المحفظة من مكانها الى الطرف البعيد من قاعدة المنضدة البلوطية الضخمة . وقد هنز هز ة عنيفة ولكنه لم يصب بجراح بالغة . وكل مسافيحمة ان النار قد شاطت شعره ، وان ساقيه قد اصيبتا بجروق ، وان ذراعه الاين اصيب برضوض وبعض الخدوش كما لحق به نوع من الشلل المؤقت ، بينا خرقت طبلتا اذنيه ، وتمزق ظهره من جراء عارضة خشية هوت عليه . ولقد تذكر احد شهود العيان فيا بعد ، ان انساناً لم يعرفه عندما خرج من حطام البناء المحترق المتهدم ، مستنداً الى ذراع كايتل الذي نجا من الاصابات باعجوبة ، وقد اسود وجهه من الدخان كما احترق شعره ، وتمزقت ملابسه . ولكن معظم الذين كانوا في طرف المنضدة حيث تفجرت القنبلة إما لاقوا حتفهم أو اشرفوا على الموت او اصبوا اصابات بالغة . (١)

و كثرت التكهنات في لحظات الإثارة الاولى عن مصدر الانفجار. وخيل الى هتلر بادى، ذي بدء ان الانفجار قد يكون ناجمًا عن هجوم حقير شنته احدى طائرات العدو القاذفة – المقاتلة. اما يودل الذي حمل رأساً فقد تناثرت الدماء فوقد ه اذ هوت « النجفة » مع اشياء اخرى عليه ، فقد اعتقد ان بعض عمال البناء قد وضعوا قنبلة مؤقتة تحت ارض البناء. وقد ايد الثقب الكبير في ارض القاعة الذي احدثته قنبلة ستوفنبرغ هذا الرأي كل التأييد. ومضى وقت طويل قبل ان تحوم الشكوك حول العقيد. واصيب هملر الذي

۱ - قتل بيرغر كاتب الاختزال الرسمي كما مات كل من العقيد براندت والفريق شموندت مرافق هتلر والفريق كورتين متأثرين من جراحهم وأصيب الباقون وبينهم الفرقاء يودل وبودنشاتز ، رئيس اركان غورنغ وهوسينغر باصابات متفاوتة بين الحدة والعنف .

هرع الى المكان لدى سماعه بالانفجار بشيء من الدهشة المطلقة ، وكان اول ما عمله هو انه هتف قبل دقيقة او دقيقتين من قطع الفريق فيلغيبل للاتصالات الى ارتورنيي ، رئيس دائرة الشرطة الجنائية في برلين ليوفد بالطائرة وعلى جناح السرعة فرقة من المفتشين السريين ، للقيام بالتحقيقات اللازمة .

ولم يذكر احد في غمرة هذا الاضطراب الأولى وما لحقها من هزة ، ان ستوفنبرغ كان قد تسلل من غرفة الاجتماع قبل لحظات من وقوع الانفجار . وكان الاعتقاد السائد في البداية انه لابد وانه كان في البناء ، وانه احد الذين اصيبوا اصابات بالغة ونقل الى المستشفى على جناح السرعة . وطلب هتار الذي لم يكن قد شك فيه بعد التحري عنه في المستشفى .

وبعد نحو من ساعتين من انفجار القنبلة بدأت أصابع الاتهام في الظهور . فلقد روى العريف المسؤول عن بدالة الهاتف في ثكنة المؤتمرات « ان العقيد ذا العين الواحدة » الذي كان قد ابلغه انه يتوقع هاتفاً بعيداً من برلين ، خرج من قاعة الاجتماع ، وغادر البناء بسرعة هائلة دون ان ينتظر هاتفه . وتذكر بعض حاضري الاجتماع ان ستوفنبرغ كان قد ترك محفظته تحت المنضده . وكشف رجال الحرس عند نقاط التفتيش ان ستوفنبرغومرافقه مرا فور وقوع الانفجار خارجين من المعسكر .

وسرعان ما اشتدت الشكوك في نفس هتار . و كشف السؤال الهاتفي لطار راستنبرغ النقاب عن معلومات مهمة ، فقد تبيّن ان ستوفنبرغ قد طار من هناك بسرعة هائلة قبيل الواحدة بعد الظهر ، وانه ذكر انه متجه الى رانفسدورف . وقد أمر هملر فوراً باعتقاله عند هبوطه هناك ، ولكن أمره لم يصل الى براين بسبب العمل الباسل الذي اقدم عليه فيلغيبلُ بقطع جميع الاتصالات مع المعسكر . ويبدو أن ايا من رجال مقر القيادة العليا لم يكن قد شك حتى هذه اللحظة بأن ثمة شيئاً ما غير مألوف يحدث في برلين . وكان الجميع يعتقدون ان ستوفنبرغ عمل منفرداً . ولن يكون من الصعب عليهم اعتقاله إلا

اذا كان كما شك بعضهم قد هبط بطائرته وراء الخطوط الروسية لكن هتار الذي بدا و كأنه يسلك سلوكا هادئا في مثل هذه الظروف ، كان يفكر من ناحية اخرى ، اذ كان عليه ان يستقبل موسوليني الذي تقرر وصوله في الساعة الرابعة بعد الظهر اذ كان بعض التأخير قد طرأ على قطاره .

وهناك شيء غريب ومضحك عن هذا الاجتماع الأخير بين الديكاتورين الفاشيين بعد ظهر العشرين من تموز عام ١٩٤٤، اذ قاما بمشاهدة خرائب قاعة الاجتماع وحاولا خداع نفسيها بالتفكير في ان المحور الذي اقاماه والسذي وضعا اسسه على اسس سيادة القارة الأوروبية لم يتحول الى حطام ايضاً. ولم يعد الدوتشي الذي كان مزهواً بنفسه متكبراً في يوم ما اكثر من مجرد «محافظ» لمقاطعة لومبارديا بعد ان انقذه اجلاف النازية من سجنه المم تولى هتلر وحرسه النازي دعمه والحفاظ عليه لكن صداقة الفوهرر واجلاله للطاغية الايطالي الهاوي لم يتأثرا مطلقاً وقد استقبله اليوم بنفس الدرجة من الحرارة والدفء التي تسمح بها حالتها الصحية وعرض على أنظاره حطام ثكنة المؤتمرات «الذي كان الدخان لا يزال ينبعث منه والذي نجت حياته منه بأعجوبة قبل بضع ساعات وراح يتكهن لزائره بأن قضيتها المشتركة على الرغم من كل ما منيت به من نكسات لابد وان تنتصر في النهاية .

وتذكر الدكتور شميدت ، ترجمان هتلر ، الذي شهد منظر الاجتماع ما دار فيه ، بعد مدة طويلة فقال : (١)

« بدا الرعب السكامل على موسوليني ولم يستطع ان يفهم كيف يكن لمثل هذا ان يحدث في مقر القيادة ...

« وراح هتلريقول له : كنت أقف هنا على هذه المنضدة . وانفجرت القنبلة عند قدمي . ويتضح من هذا أنه لن يصيبني شيء او ضرر . فالقدر يشاء لي ان أواصل المضي في طريقي وأن اصل

۱ - شمیدت - ترجمان هتلر . ص ۲۷۵ - ۲۷۷ .

برسالتي الى النهاية والكمال ... إن ما حدث اليوم لم يكن إلا الذروة القصوى ! أما وقد نجوت من الموت ... فقد بت اليوم أكثر اقتناعاً من أي وقت مضى ، بأن القضية العظمى التي نذرت نفسي لها ، ستحتاز محنها الراهنة ، وان كل شي، سيصل الى نهاية طيبة » .

ويقول شميدت ان موسوليني الذي ألف ان تأسره أقوال هذار وافق على ما قاله مضيفه ...

« ومضى موسوليني يقول: ان وضعنا سيء ، بل في وسع المرء ان يصفه بأنه يائس. ولكن ما حدث هنا اليوم يوحي بشجاعة جديدة . ولا أستطيع ان أصدق بعد هذه المعجزة ، ان قضيتنا ستمنى بسوء الطالع » .

ومضى الدكتاتوران بعد ذلك مع رجال بطانتيها لتناول الشاي ، ووقع الآن حادث مضحك ، وكانت الساعة قد بلغت الخامسة مساء ، يظهر صورة كاشفة ان لم تكن مدهشة لأوضاع الزعماء الناريين الرثة المهلهة ، في هذه اللحظة من لحظات الأرمات التي يمر بها الرايخ الثالث . ففي هذه الآونة اعيد جهاز الاتصال الى العمل من راستنبرغ بأمر من هتلر ، ونقلت أنباء برلين الأولى ان نورة عسكرية قد وقعت هناك ، وان من المحتمل ان تكون ثورة مماثلة قد نشبت في الجبهة الغربية . وشرع أعوان هتلر يتبادلون الاتهامات والسباب التي طال كبتها في الجبهة القربية . وصراخهم يدوي في كل مكان وتتناقل العارضات الحشيية في المكان أصداءه ، بينا جلس هتلر صامتاً في البداية يفكر تفكيراً عميقاً ، واقتعد موسوليني مجلسه واحمر وجهه من الخجل والدهشة .

وراح أمير البحر دونيتز الذي هرع بطريق الجو الى راستنبرغ بعد ان استمع الى نبأ الانفجار، فوصلها بعد الشروع في تناول الشاي، يسلق الجيش بألسنة حداد متهما إياه بالخيانة . وقام غورنغ نيابة عن القوة الجوية بدعمه وتأييده وسرعان ما

انتقل دونيتز الى غورنغ يحمله مسؤولية الفشل المفجع الذي أصاب السلاح الجوي، وراح المشير البدين بعد ان دافع عن نفسه يهاجم موضع كراهية الدائمة ريستروب محملاً إياه مسؤولية افلاس السياسة الخارجية الألمانية ، مهدداً في احدى اللحظات بأن يضرب وزير الخارجية المفرور بعصا المشيرية . وصرخ به غورنغ قائلا : « اغلق فمك يا بائع الشمبانيا الحقير القذر . . أجل اغلق فمك اللعين » . وكان هذا اكثر مما يطيق ريستروب الذي طالب المشير بشيء من الاحترام له قائلا : « ما زلت وزير الخارجية ، وما زال اسمى فون ريستروب » (١)

وأثار احدهم موضوع « ثورة » سابقة ضد العهد النازي ، هي « المؤامرة » التي قام بها روهم في الثلاثين من حزيران عام ١٩٣٤ . وثار هتلر لذكر ذلك الحادث ، وكان حتى الأن يجلس هادئا يتناول الحبات والجرعات الطبية من طبيبه الدجال الدكتور تيودور موريل ، وتحوال الى حالة من الهياج العنيف . ويقول شهود العيان ان الفوهرر وثب من مقعده ، والزبد يعلو شدقيه وصرخ وزعق بالحاضرين : ان ما فعله مع روهم واتباعه الخونة ، لن يقاس بما سيفعله مع خونة اليوم . فيجتث الخيانة من جذورها ، ويحطم الخونة تحطيماً كلياً . ومضى يقول مهتاجاً : « سأطرح بنسائهم وأطفالهم الى المعتقلات ، ولن تبدر عني تجاههم بادرة رحمة » . ولا ريب في انه وفي هذه المرة كا في مرات مماثلة بوعده الذي قطعه .

وقطع هتار مألكته (مونولوجه) الجنونية ، بسبب ما أصابه من اجهاد من ناحية وبسبب ما نقله اليه الهاتف من برلين من تفاصيل اخرى عن الثورة العسكرية ، ولكن ثورته لم تهدأ أبداً . وراح بودع موسوليني الى قطاره ، وكان وداعها الأخير اذ لم يلتقيا بعد هذه المرة ، ثم عاد الى مقره . وعندما قيل له حوالى الساعة السادسة ان الحركة الانقلابية لم تخمد بعد في العاصمة ، تناول

١ - كان ريبنتروب بالفعل بائعا للشمبانيا ثم بنى بكريمة أكبر منتجي الخمور في المانيا ،
 وكان لقب النبالة « فون » قد انتقل اليه من عمة له تبنته تدعى الآنسة جرترود فون ريبنتروب،
 في عام ١٩٣٥ وكان آنذاك في الثانية والثلاثين من عمره .

الهاتف وراح يصدر أوامره صارخاً الى الحرس النازي في برلين بإطلاق النار على كل من يشتبه بخيانته أقل اشتباه ، ثم قال : « وأين هملر ؟ لم لا يكون في برلين الآن ؟ » وقد نسي انه قبل ساعة واحدة ، وكانت حفلة الشاي ما زالت قل المن أمره الى رئيس حرسه النازي بأن يطير فوراً الى برلين وأن يستعمل منتهى القسوة لإخماد الثورة ، وان كبير شرطه لا يمكن ان يكون قد وصل الى العاصمة في مثل هذا الوقت القصير ١٠٠).

## \* \* \*

وكانت الثورة التي طال الاعداد لها ، واتخذت ترتيباتها بدقة متزايدة في برلين ، قد بدأت بداية بطيئة ، وفقاً للمعلومات التي تلقاها ستوفنبرغ ، وأثارت في نفسه الفزع عند وصوله الى رانغسدورف في الساعة الثالثة والدقيقة الخامسة والاربعين بعد الظهر . وقد اضاع المتآمرون ثلاث ساعات ثمينة وهامة ، كانت فيها قيادة الفوهرر معزولة عن العالم الخارجي كله .

ولم يستطع ستوفنبرغ في حياته ، ولا أي مؤرخ حاول ان يتتبع أحداث ذلك اليوم القدري ، ان يفهم السبب في هذا التأخر . كان الطقس حاراً وشديد الرطوبة ومن المحتمل ان يكون هذا الطقس قد ترك بعض الأثر على المتآمرين . وعلى الرغم من ان كبار المتآمرين قد عرفوا ان ستوفنبرغ قد غادر برلين الى راستنبرغ في ذلك الصباح « يحمل عبئا كبيراً » كا قيل للفريق هويبنر ، ليشهد مؤتمر الفوهرر الذي سيعقده في الساعة الواحدة ظهراً ، فإن قلة منهم ، ومعظمهم من صغار الضباط ، لم يشرعوا في الوصول متراخين متكاسلين الى مقر قيادة

ا - روى عدد من الضبوف في حفلة الشاي من المان وايطاليين ما دار اثناء الحفلة رواية شهود عبان ، ولعل خبر وصف قد ورد في الكتاب الذي وضعه يوجين دولمان ضابط ارتباط الحرس النازي مع موسوليني والذي أسماه « رومة المستنزية » ص ٣٩٣ - ٠٠٠ وكذلك في المتجوابه من محققي الحلفاء في نورمبرغ وقد لخصها دالاس في كتابه «المقاومة النازية في المانيا» ص ١٠٠ وزيلر في كتابه « شبح الحرية » ص ٣٦٧ وويلر بنيت في كتابه « نقمة السلطان » ص ١٤٠ - ١٤٠ .

جيش الاحتياط وهو مركز المؤامرة في الوقت نفسه في البندلشتراسه إلا حوالي الظهر . ويذكر القراء ان الفريق اولبرخت كان قد أصدر يوم المحاولة السابقة التي قام بها ستوفنبرغ لاغتيال هتلر في الخامس عشر من تموز ، اوامره الى قوات حامية برلين بأن تشرع في الزحف قبل ساعتين من موعد انفجار القنبية . وكنه هذه المرة ، في العشرين من تموز ، لم يصدر اوامر مماثلة ، اذ لعله تذكر الخطر الذي مر به في المحاولة الأولى . وكانت الانساء قد نقلت الى قادة الوحدات في برلين وفي مراكز التدريب القريبة منها كمركز دويبيريت وهوستربوغ وكرامبنيتز ووينسدورف ، منذ الليلة السابقة بأن يتوقعوا تسلم أوامر « عملية العذارى » في العشرين من الشهر . ولكن اولبرخت قرر هذه المرة ان ينتظر الى ان تصله الانباء الموثوقة من فيلغيبل في زاستنبرغ ، قبل ان يصدر الأمر الى قواته بالحركة من جديد . ووصل الفريق هويبنر ، حاملا البزة يصدر الأمر الى قواته بالحركة من جديد . ووصل الفريق هويبنر ، حاملا البزة العسكرية التي منعه هتلر من ارتدائها في حقيبته ، الى البندلشتراسه في الساعة الشيانة عشرة والدقيقة الثلاثين ظهراً ، في نفس اللحظة التي كان ستوفنبرغ يحطم فيها « كبسولة » قنبلته ، ثم مضى مع اولبرخت يتناولان الغداء ويشربان نصف فيها « كبسولة » قنبلته ، ثم مضى مع اولبرخت يتناولان الغداء ويشربان نصف فيها « كبسولة » قنبلته ، ثم مضى مع اولبرخت يتناولان الغداء ويشربان نصف زجاجة من الحقر نخب نجاح المشروع .

ولم يكن قد مضى عليها وقت طويل منذ عادا الى مكتب اولبرخت عندما اندفع الى الفرفة الفريق فريتز تيل كبير ضباط الاشارة في مقر القيادة العامة للجيش ، قائلا بحاس انه كان يتحدث هاتفيا قبل لحظات الى فيلغيبل ، وانه على الرغم من رداءة الاتصال الهاتفي ومن تحفظ فيلغيبل في حديثه ، إلا انه فهم ان الانفجار قد وقع ، ولكن هتلر لم يقتل .. وأضاف تيل انه ينبغي في هذه الحالة عدم اصدار او امر « العذارى » ، فوافقه اولبرخت وهويبنر على رأيه .

وهكذا لم يقم المتآمرون بأي عمل بين الساعة الواحدة والرابعة بعد الظهر والساعة الثالثة والدقيقة الخامسة والأربعين عندما هبط ستوفنبرغ في مطار

رانفسدورف وهرع الى الهاتف يتحدث الى اولبرخت . ولم تكن القوات قد جمعت ، او الأوامر قد صدرت الى القيادة العسكرية في المدن الأخرى ، كا لم يفكر احد ، وهنا تقوم منتهى الغرابة ، في السيطرة على مقر دار الاذاعة أو مراكز الاتصال الهاتفي والبرقي . ولم يكن القائدان العسكريان الرئيسيان بيك وويتزليبين قد وصلا بعد .

ولكن وصول ستوفنبرغ دفع المتآمرين أخيراً الى العمل. وراح يحث على الهاتف الفريق اولبرخت من المطار ، بأن يشرع في العمل وفق خطة العذاري دون ان ينتظر وصوله الى البندلشتراسه ، لا سيا وان مدة الانتقال من المطار تستغرق ثلاثة ارباع الساعة وهكذا عثر المتآمرون أخيراً على الرجل الذي يصدر الأوامر ، إذ بدونها ، يضيع الضابط الألماني ، حتى ولو كان ثانراً ، وكان في مثل هذه اللحظة الحرجة الدقيقة ، وشرعوا في العمل. وأخرج العقيد مــيرتز فون كويرنهايم رئيس اركان أولبرخت وصديق ستوفنبرغ الحميم أوامر عملية استنفر الأمر الأول القوات في برلين وضواحيها ، ثم صدر الأمر الثاني موقعاً من ويتزليبين بوصفه «القائد العام للقوات المسلحة » ، وحاملًا توقيع «الكونت فون ستوفنبرغ » اذ كانت الأوامر قد اعدت منذ عدة أشهر – ومعلناً ان الفوهرر قد مات وان ويتزليبين « ينقل السلطة التنفيذية » الى قادة المناطق العسكريين في الوطن والى القادة العامين للجيوش المقاتلة في الجبهات . ولم يكن المشير فون ويتزليبين قد وصل بعد الى البندلشتراسه. وكان قد وصل الى زوسين التي تبعد عشرين ميلًا الى الجنوب الشرقي من برلين حيث أخذ في التشاور مع ضابط الميرة الأعلى الفريق واغنر . واستدعي على عجل الى برلين كما استدعي الفريق بيك ، اذ كان القائدان العسكريان الكبيران في المؤامرة يتصرفان على مهلها في مثل ذلك اليوم القدري.

وعندما بدأت الأوامر في الصدور وبعضها يحمل توقيع الفريق فروم دون علمه ، مضى اولبرخت الى مكتب قائد جيش الاحتياط ، وابلغه ان فيلغيبل

قد نقل اليه نبآ اغتيال هتار ، ثم حثه على ان يتولى قيادة عملية العذارى وان يضمن الأمن الداخلي في الدولة . وكان المترون يعرفون ان اوامر فروم ستطاع بصورة آلية رتيبة . وكان في منتهى الاهمية لهم في هدفه اللحظة . ولكن فروم ، شأنه في ذلك شأن كلوغه ، كان عبقريا في حساب خطواته ، ولكن من النوع الذي يثب خطوة واحدة قبل ان يتأكد من ان الارض التي ستقع عليها قدماه ثابتة . وطلب برهانا واضحاً على ان هتلر قد قتل ، قبل ان يقرر ما يفعله .

وهنا ارتكب اولبرخت خطيئة اخرى من الخطيئات التي ارتكبها المتآمرون في ذلك اليوم. فلقد كان على ثقة بالنسبة الى ما حدّثه به ستوفنبرغ من رانفسدورف ، بأن الفوهرر قد مات وعرف ايضاً ان فيلغيبل قد افلح في قطع الاتصالات الهاتفية مع راستنبرغ طيلة بعد ظهر ذلك اليوم. وسرعان ما التقط سماعة الهاتف وطلب اتصالاً هاتفياً «خاطفاً » مع كايتل. وكانت دهشته بالغة عندما سمع صوت كايتل على الجانب الثاني من الخط فوراً ، اذ كان يجهل ان الاتصالات قد اعيدت مع مقر قيادة الفوهرر.

فروم — ماذا حدث في مقر القيادة العليا ؟ ان الاشاعات الضخمة تجتــاح لين .

كايتل – ماذا يجب ان يحدث ؟ كل شيء على مألوف عادته هنا .

فروم – تلقيت نبأ قبل قليل يقول ان الفوهرر قد اغتيل . .

كايتل – هذه سخافة . أجل لقـــد جرت محاولة ، ولكنها فشلت لحسن الحظ . والفوهرر حي يرزق ، ولم يصب الا بجراح طفيفة .. آه . تذكرت . . اين رئيس اركان حربك العقيد الكونت ستوفنبرغ . ؟ فروم – لم يعد الدنا بعد .. (١)

\* \* \*

١ - ذكر نص هذا الحديث الهاتفي في احدى الوثائق التي قدمت كدليل الى محكمة
 الشعب . وقد نقلها شلابريندورف في كتابه « كادوا يقتلون هتلر » ص ١١٣ .

وخُسر المتآمرون منذ تلك اللحظة الفريق فروم ، مما ادى الى نتائج مفجعة وانسل من المكتب دون ان ينبس ببنت شفة . ووصل في هذه اللحظة الفريق بيك وقد ارتدى بزة مدنية قاتمة ، وكأنه يريد ان يوميء ، بأن الثورة ليست ذات طابع عسكري ، وانه على استعداد لتولي الزمام . ولكن ستوفنبرغ ، كما ادرك الجميع لتوهم ، كان صاحب الامر ، اذ صعد راكضاً درج وزارة الحربية القديم في الساعة الرابعة والنصف ، وسقطت قلنسوته ، وكادت انفاسه تتقطع ، وراح يروي باختصار ، كيف وقـع الانفجار ، الذي أكد أنه رآه بنفسه من مسافة لا تزيد على المائتي ياردة . وعندما قاطعه او لبرخت ليقول ان كايتل كان يتحدث على الهاتف قبل لحظات ، مقسماً ان هتلر أصيب بجراح طفيفة ، رد ستوفنبرغ بأن كايتل ، انما يحاول اكتساب الوقت عن طريق الكذب. وراح يؤكد ان هتلر لا بد وان يكون قد اصيب بجراح بالغة على الأقل ، واضاف ان عليهم على كل حال ان يفعلوا شيئًا واحداً الآن. وهو ان لا يضبعوا لحظـــة واحدة ويعملوا على الاطاحة بالعهد النازي . ووافق بيك على مــا قاله الضابط الشاب وقال انه لايهمه سواء أكان الطاغية لا يزال على قيد الحياة أو انه مات . فعليهم ان يمضوا قدماً وان يحطموا عهده الشرير .

وكانت مشكلة المتآمرين انهم بعد هذا التأخر القدري ، وفي خضم هدذا لم يعرفوا ، على الرغم من جميع محططاتهم السابقة ، كيف يستطيعون الآن ان يضوا قدماً في تنفيذ هذه المخططات . ويبدو انه لم يخطر في بال المتآمرين ، حتى عندما اتاهم الفريق ثيل ليقول ان نبأ بقاء هتلر على قيد الحياة سيذاع بعد قليل من شبكة الاذاعات الالمانية العامة ، وان اول ما يتحتم عليهم عمله فوراً ، ان يسيطروا على الجهاز المركزي للاذاعة وان يحولوا بين النازيين وبين بث ما ما يريدونه ، وان يطروا الجو الاذاعي سيلا من بياناتهم عن قيام الحكومة الجديدة . وكان في وسع رجال الشرطة ان يضمنوا تحقيق هذا الهدف اذا لم

تتوافر القوات العسكرية اللازمة لإنجازه. وكان الكونت فون هيلدورف ، مدير الشرطة والعضو الاصيل في المؤامرة ، ينتظر بفارغ الصبر منذ الظهيرة دعوته الى العمل مستخدماً قواته الكبيرة والمستنفرة ، ولكنه لم يتلق أي نداء ، وعندما أزفت الساعة الرابعة بعد الظهر ، مضى بسيارته الى البندلشتراسه ليرى ماذا حدث . وقد أبلغه أولبرخت أن شرطته ستتلقى أوامرها من الجيش ولكن لم يكن ثمة حتى تلك الساعة أي جيش للثوار وانما كان هناك عدد من الضباط الحائرين الذين يطوفون انحاء القيادة العامة ، دون أن يتوافر لهم العدد اللازم من الجنود لقيادتهم .

وبدلاً من ان يحل ستوفنبرغ هذه المشكلة وجه رسالة هاتفية عاجلة الى ابن عمه المقدم قيصر فون هوفاكر ، في مقر قيادة ستولبناغل في باريس حاثاً فيها المتآمرين على المبادرة للعمل هناك ؛ وكانت هذه الخطوة على جانب كبير من الاهمية ، اذ ان المؤامرة في فرنساكانت أحسن تنظيماً وأقوى دعماً من عدد من كبار ضباط الجيش منها في أي مكان آخر باستثناء برلين . واظهر ستولبناغل بالفعل حماساً اكثر من حماس زملائه القادة العسكريين الموجودين في مركز الثورة وقلبها : وقام قبل حلول المساء باعتقال نحو من ( ١٢٠٠ ) من ضباط الحرس النازي والفرقة الخاصة في برلين وفي طليعتهم قائدهم المخيف اللواء كارل اوبيرج . ولو اظهر الثائرون في برلين مثل هذا النشاط ومثل تلك الكفاية في توجيه النشاط ، لاتخذ التاريخ بعد ظهر اليوم اتجاهاً مغايراً .

وبعد ان انتهى ستوفنبرغ من استنفار باريس اتجه باهتمامه الى قائده العتيد فروم ، الذي يعمل هو رئيساً لاركان حربه ، والذي عرقل نجاح المؤامرة برفضه السير مع الثائرين في خططهم ، بعد ان عرف من كايتل ان هتلر ما زال حيا يرزق ، ولم يكن بيك على استعداد للمشاجرة مع فروم في مثل هذه المرحلة المبكرة من العملية ، ولذا فقد اعتذر عن المضي مع ستوفنبرغ واولبرخت لمقابلته وراح أولبرخت يقول لفروم ان في وسع ستوفنبرغ ان يؤكد موت هتلر. وقال فروم بشكل سريع خاطف : « هذا مستحيل فقد أكد لي كايتل

نقيضه . ١١

ورد ستوفنبرغ: « ان كايتل يكذب كعادته . لقد رأيت بأم عيني جثة هتلر وهم يحملونها خارجاً . »

وراح فروم يفكر ، بعد هذا التأكيد من شاهد عيان هو رئيس اركان حربه ، ولم يحر جواباً فترة قصيرة . ولكن عندما اراد أولبرخت استفلال هذه اللحظة من التردد ، مشيراً الى ان الأمر الرمزي بتنفيذ عملية العذارى قد صدر على أي حال ، قفز فروم من مقعده صارخاً : « هذا تمرد على صلاحيات القائد ! من أصدر الأمر ؟ » وعندما قيل له ان العقيد مير تزفون كويرنهايم هو الذي أصدره ، استدعاه وابلغه انه موقوف ورهن الاعتقال .

وبذل ستوفنبرغ آخر محاولة لكسب رئيسه الى صفوفهم .. اذ بادره قائلاً: « ياسيدي الفريق . لقد قمت انا بوضع القنبلة في غرفة اجتماع هتلر .. وكان الانفجار شبيها بما يحدث من اصابة قذيفة مدفع من عيار (١٥٥) مليمتراً واؤكد لك ان من غير المعقول ان ينجو من الموت أي شخص كان في الغرفة . ولكن فروم كان عبقرياً في المداهنة الى الحد الذي لا يسهل خداعه . ورد على ضابطه قائلا « لقد فشلت المحاولة ياكونت ستوفنب برغ . وعليك ان تنتحر فوراً » ولكن هذا رفض ببرود . ولم تمض لحظات حتى كان فروم المكتز الشحم والاحمر الوجه يعلن اعتقال زائريه الثلاثة ، ستوفنبرغ وأولبرخت وميرتز .

ورد أولبرخت قائلًا : انك تخدع نفسك . فنحن الذين سنعتقلك الآن .

ودار شجار في غير وقته بين الأخوة الضباط ، وتقول إحدى الروايات ان فروم صفع ستوفنبرغ ذا اليد الواحدة على وجهه . وسرعان ما اذعن الفريق ووضع رهن الاعتقال في مكتب مرافقة وعهد الى الرائد لودفيغ فون ليونرود(١)

<sup>1 -</sup> كان ليونرود قد سال قبل بضعة اسابيع احد القسس في الجيش وهو من اصدقائه، الاب هيرمان ويهرلي عما اذا كانت الكنيسة الكاثوليكية تتسامح بقتل الطفاة فتلقى ردا سلبيا وعندما أثيرت هذه النقطة في محكمة الشعب عند محاكمة ليونرود ، اعتقل الاب ويهرلي ، لانه تقاعس عن ابلاغ السلطات ونفذ فيه حكم الاعدام مع الضابط .

بجراسته . واحتاط الثائرون للأمر ، فقطعوا الخط الهاتفي عن الغرفة .

وعاد ستوفنبرغ الى مكتبه ليرى ان الرئيس الأعلى بيفريد، وهو من أجلاف الحرس النازي وقد اشتهر مؤخراً باشرافه على نبش قبور نحو من (٢٢١) الفا من اليهود الدين قتلهم فرق العمل الحاص في مناطق البلطيق قبل تقدم الروس اليها ، واتلاف ما فيها من جثث ، جاء الآن لاعتقاله . ولكن الضابط أمر بأعتقال بيفريدر واثنين من مرافقيه وهم في ملابس مدنية في مكتب فارغ مجاور . وسرعان ما وصل الفريق فون كورتز فليش قائد المنطقة الثالثة التي تضم برلين وبراندنبرغ مستعلماً عما حدث . واصر هذا الفريق الشديد التعصب للنازية على مقابلة فروم ، ولكنه اقتيد الى مكتب اولبرخت فرفض القائد التحدث اليه . واستقبله بيك بعد ذلك ، ولكن عندما ظل على اصراره ،اعتقله المتآمرون ايضاً . واختير الفريق فون ثوينجين ، طبق الحطة المرسومة ليخلفه في منصه .

وادى ظهور بيفريدر الى تذكر ستوفنبرغ بأن المتآمرين نسوا وضع حرس حول البناء . وأمر بوضع فصيل من فوج حرس (كروس دويتشلاند) الذي كان من المفروض ان يتولى الحراسة فتقاعس عنها ، في مدخل البناء . وهكذا عندما ازفت الساعة الخامسة كان الثائرون مسيطرين على الأقل على مقر قيادتهم ولكن هذا المقركان الشيء الوحيد الذي سيطروا عليه في برلين . ترى ما الذي حدث لقوات الجيش التي كان من المفروض ان تحتل العاصمة وتضمن ولاءها للحكومة الجديدة المناهضة للنازية ؟

كان الفريق فون هيز قائد حامية برلين، قد هتف بعد الساعة الرابعة ، وبعد ان كان المتآمرون قد نشطوا للعمل اثر عودة ستوفنبرغ ، الى قائد فوج حرس ( كروس دويتشلاند في دويبريتز ، وامره بأن يستنفر وحدته ، وان يهرع فوراً الى مركز قيادة الحامية في شارع اونتر دين لندن . وكان الرائد اوتوريمر قد تولى قيادة هذا الفوج مؤخراً ، وقد قد رله ان يلعب دوراً هاماً هذا اليوم

ولكنه دور مختلف عما كان المتآمرون يتوقعونه. وكانوا قد جستوا نبضه في الماضي بالنظر إلى اهمية الدور الذي ستلعبه وحدته في الحركة ، واقتنعوا بأنه من طراز الضباط الذين لا يهتمون بالسياسة والذين يطيعون طاعة عمياء او امر رؤسائهم المباشرين. ولم يكن لديهم شك في بسالته ، اذ جرح ثماني مرات ، وكان قد تلقى من يد هتلر نفسه وسام «صليب الفرسان مع اوراق البلوط » وهو من أرفع الأوسمة التي لا ينالها الا ذو والتفوق والبروز.

واستنفر ريمر فوجه تلبية للأمر وهرع الى المدينة ليتلقى الأوامر المحددة من هيز . وابلغه الفريق ان هتلر قد قتل وان الحرس النازي يحاول القيام بانقلاب ، وأمره بأن يضمن السيطرة على دور الوزارات في الويله لهشتراسه وعلى مكتب الامن المركزي للحرس النازي في حي « محطة انهولت » القريب . ولم تحل الساعة الخامسة والنصف حتى كان ريمر قد نفذ الأوامر ، واتصل بأونتردين لندن بانتظار أوامر جديدة .

ولكن ما لمث أن ظهر الى المسرح شخص ثانوي الدور ، عمل على ان يجعل من ريمر « إله النقمة » على المؤامرة . فلقد كان هذالك ملازم يدعى الدكتور هانز هاغين ، وهو شاب معتد بنفسه و كثير الحماس ، عينه المسؤولون ضابط توجيه للاشتراكية الوطنية في فوج ريمر . وكان هذا الضابط الصغيير يعمل في الوقت نفسه مع الدكتور غوبلز في وزارة الدعاية ، وقد اوفده وزيره الى «بايروث » حيث شرع يعمل منذ وقت قصير في اعداد كتاب عن تاريخ الثقافة الاشتراكية الوطنية » كان مارتن بورمان سكرتير هتلر ، يود اعداده . ولهذا كان ظهوره في برلين في هذا اليوم مجرد صدفة عابرة ، اذ جاء ليلقي خطابا في تأبين كاتب مغمور سقط صريعاً في ميدان القتال ، واغتنم فرصة وجوده في العاصمة ليلقي ما يعامرة بعد ظهر ذلك اليوم على الرغم من حرارته وشدة رطوبته على اليلقي محافرة بعد ظهر ذلك اليوم على الرغم من حرارته وشدة رطوبته على جنود فوجه عن « قضايا التوجيه الاشتراكي الوطني » ويبدو أن هذا الرجيل كان من المولمين بإلقاء الخطب العامة .

وعندما كان الملازم المتحمس متجها بسيارته الى دويبريتز خيل اليه انه قد رأى المشير فون براوختش يمر في سيارة عسكرية وقد ارتدى بزة كامه واعتقد ان القائد العجوز ، لا بد أن يكون مقدماً على عمل من اعمال الخيانة . لكن براوختش الذي كان هتلر قد طرده من قيادته منذ مدة ، لم يكن في برلين في ذلك اليوم لا مرتديا زيه العسكري ، ولا أي لباس مدني ، وان أصر هاغين مقسماً أنه رآه . وكان ينقل شكوكه الى قائده ريمر ، عندما تلقى هذا الأوامر باحتلال وزارات الويلهلمشتراسه . وسرعان ما ألهبت الأوامر شكوكه ، واقنع ريمر بأن يعطيه دراجة نارية مع عربتها الجانبية ، استخدمها في الوصول بسرعة الى وزارة الدعاية لتحذير غوبلز نما يجري في العاصمة .

وكان الوزير قد تلقى قبل لحظات اول مكالمة هاتفية من هتلر ، الذي أبلغه نبأ محاولة الاعتداء على حياته ، وامره بأن يبث هو بنفسه فوراً من دار الاذاعة معلناً فشل المحاولة . ويبدو ان هذا النبأ كان أول ما وصل الى وزير الدعاية اليقظ عادة ، عما حدث في راستنبرغ وسرعان ما نقل اليه هاغين ، حقيقة ما يحري الآن في العاصمة نفسها . وشك غوبلز في صدق رواية محدثه ، اذ كان يعتبره انساناً مزعجاً ، وتقول احدى الروايات انه كان على وشك طرده من حضرته ، عندما اقترح عليه هذا ان يمني بنفسه الى النافذة ليرى ما هو جار في حي الوزارات . وكان ما رآه بالطبع اكثر اقناعاً من عبارات هاغين ان يبعث المستيرية . فالجنود يتخذون مراكزهم حول دور الوزارات . وعلى الرغم من بلادة غوبلز المعهودة . إلا انه كان سريع البديهة ، فطلب من هاغين ان يبعث بطلب رعر فوراً . ونفذ هاغين الامر ، وانتهى دوره وخرج من مسرح التاريخ .

وهكذا بينا كان المتآمرون في البندلشتراسه يتصلون بالقادة العسكريين الكيار في طول اوروبا وعرضها ، دون ان يفكروا بضابط صغير كريمر ، على الرغم من دوره الذي لا غنى عنه مجكم منصبه ، كان غوبلز يتصل بهذا الرجل ،

رغم انخفاض رتبته لما لمنصبه من اهمية قصوى في هذه اللحظة بالذات.

وكان لا بد من وقوع هذا الاتصال ، اذ ان الاوامر كانت قد صدرت الى ريمر في غضون ذلك باعتقال وزير الدعاية . وهكذا اجتمع عند الرجل امران ، امر باعتقال غوبلز ، وامر آخر بالمضي الى مقابلته . ودخل الرائد وزارة الدعاية ومعه عشرون جندياً أمرهم بأن يسرعوا للبحث عنه اذا لم يعد من مكتب الوزير في غضون بضع دقائق . ومضى الضابط ومرافقه وقد اشهرا مسدسيها لاعتقال أهم شخصية نازية رسمية ، كانت في برلين في ذلك اليوم .

وكان من بين المواهب التي تمييز بها غوبلز والتي مكنته من الوصول الى تلك المرتبة العالية في الرايخ الثالث ، قدرته الفائقة على الحديث بسرعة في المواقف الحرجة ، ولا ريب في ان هذا الموقف الذي يمر به الآن ، كان من اكثر المواقف دقة وخطورة في حياته العاصفة كلها . وراح يه كر الرائد الشاب بيمين الولاء التي اقسمها للقائد الأعلى . ورد ريمر بصلافة ان هتلر قد مات . ولكن غوبلز أكد له ان الفوهرر حي يرزق وانه كان يتحدث اليه قبل لحظات عن طريق الهاتف . واضاف انه سيثبت للضابط صحة ما يقول . وسرعان ما رفع سماعة الهاتف وطلب الاتصال فوراً بالقائد الأعلى في راستنبرغ . وهكذا وقعت الكارثة من جديد ، وفي برلين بالذات ، من فشل المتامرين في ادراك اهمية الاتصالات الهاتفية . وعدم قيامهم بالسيطرة عليها او قطعها على الأقل . (١) ولم تمض دقيقة او دقيقتان حتى كان هتلر على الجانب الثاني من الخط الهاتفي . وراح غوبلز يسلم الساعة فوراً الى ريمر . وراح سيد الحرب النازي يسأل وراح غوبلز يسلم الساعة فوراً الى ريمر . وراح سيد الحرب النازي يسأل الرائد اذا كان قد تعرف الى محدثه من صوته . ولكن هل يوجد في المانيا من الزيد اذا كان قد تعرف الى محدثه من صوته . ولكن هل يوجد في المانيا من الإيستطيع تمييز ذلك الصوت الأجش ، الذي استمع اليه الناس مئات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المي المنان قد تعرف الناس مئات المرات المرات

١ ـ يقال ان غوبلز هتف فيما بعد قائلا : « هل يستطيع المرء ان يتصور ان هؤلاء الثائرين كانوا من البلاهة بحيث اغفلوا قطع الاسلاك الهاتفية ؟ لو كانت ابنتي الصغيرة هي التي فكرت بالثورة ، لكان أول عمل لها قطع هذه الهواتف » ( كورت رييس « جوزيف غوبلز . . . محامي الشيطان » ص ٢٨٠) .

من دار الأذاعة ؟ يضاف الى هذا ان ريم كان قد استمع اليه مباثيرة قبل بضعة اسابيع عندما تلقى من الفوهرر شخصياً الوسام الرفيع الذي انعم به عليه . ويقال ان الرائد اتخذ موقف الاستعداد وهو يحدث الزعيم . وامره هتلر بأن يسحق العصيان وان يطيع اوامر غوبلز وحده ، وأوامر هملر ، الذي ابلغه نبأ تعيينه قائداً عاماً لجيش الاحتياط ، والذي كان في الطريق الآن بالطائرة الى برلين ، وكذلك أوامر الفريق رينيكه ، الموجود حالياً في العاصمة ، والذي صدرت اليه الأوامر بتولي قيادة جميع القوات في المدينة . واعان الفوهرر على التو ترقية الرائد الى رتبة العقيد .

واكتفى ربمر بما سمع . فلقـــد تلقى أوامره من المصدر الأعلى وسارع الى تنفيذها بحماس كان يفتقر اليـه العاملون في البندلشتراسه . وسرعان ما سحب فوجه من الويلهلمشتراسه ، واحتل قيادة حاميـة برلين في اونتر دين لنــدن ، واوفد دورياته لوقف أية قوات قد تزحف على العاصمة ، ومضى بنفسه يحاول العثور على مقر قيادة المؤامرة ، ليعتقل زعماءها .

وهذا تتوارد الاسئلة التي تؤلف احاجي العشرين من تموز .. ترى لماذا اوكل قادة الثورة من فرقاء وعقداء هذا الدور الهام الى رومر في الدرجة الأولى ؟ ولماذا تقاعسوا عن استبداله في اللحظة الاخيرة بضابط يؤيد المؤامرة قلب وقالماً ؟ ولماذا لا يوفدون على الاقل ضابطاً يثقون به من رجالهم الى فوج الحرس ليشرف على قيام رير باطاعة الاوامر وتنفيذها ؟ واخيراً لم تقاعس المتامرون عن اعتقال غوبلز ، وهو أهم موظف نازي في العاصمة واكثرهم خطورة منذ البداية ؟ لقد كان في وسع رجلين من رجال شرطة الكونت فون هيلدورف ان يقوما بهذا العمل في أقل من دقيقت ين اذ ان وزارة الدعاية كانت مفتقرة الى الحراسة . ولماذا لم يستول المتآمرون على رئاسة الفستابو في شارع الامير البرخت ولم يكتفوا بالسيطرة على الشرطة بينا كان حرياً بهم ان يطلقوا سراح عدد من رفاقهم المتآمرين وبينهم ليب. اذا كانوا

معتقلين فيها ؟ لقد كانت رئاسة الفستابو مفتقرة الى الحراسة الكافية وكان هــذا صحيحاً ايضاً بالنسبة الى مقر قيادة المحابرات والفرقة الخاصة والحرس النازي ، وكانت هذه المراكز ، من أولى المواقع التي يجب احتلالها . انها اسئلة محـــيرة ، يعجز المرء عن ايجاد الجواب الصحيح لها .

لم يعرف رجال البندلشتراسه بانقلاب ريم عليهم إلا بعد وقت طويل. ويبدوا أنهم ظلوا على جهل بالكثير مما حدث في برلين حتى ساعة متأخرة. ومن الصعب حتى في يومنا هذا أن نعرف حقيقة ما حدث ، اذ ان روايات شهود العيان تنطوي على الكثير من التناقضات الحييرة. ترى أين راحت الدبابات ، وأين ذهب الجنود الذين كان من المنتظر وصولهم من المراكز القريبة؟

وسرعان ما أذاعت محطة « دويتشلاند زيندر » وهي محطة اذاعية قوية ، تسمع اذاعتها في جميع انحاء اوروبا ، في الساعة السادسة والنصف بلاغاً قصيراً ، يعلن ان محاولة قد جرت لاغتيال هتلر ، وانها منيت بالفشل . وجاء هذا البيان عثابة ضربة صاعقة للمتآمرين الكثيرين في البندلشتراسه ، ولكنه كان ايضاً معنى التحذير لهم بأن الوحدة العسكرية التي كان من المفروض ان تحتل دار الأذاعة ( رودفنكهاوس ) قد فشلت في اداء مهمتها . وكان غوبلز قد تمكن من نقل نص هذا البيان الى دار الاذاعة ، هاتفياً ، في الوقت الذي كان ينتظر فيه وصول رير الى مكتبه . وراح ستوفنبرغ يبعث في الساعة السادسة والدقيقة الخامسة والأربعين بإشارة عن طريق « الطابعة البعيدة » الى القادة العسكريين يقول فيها ان بيان الاذاعة كاذب مختلق ، وان هتلر قد مات . لكن الضرر الذي لحق الانقلابيين كان من النوع الذي لا يمكن اصلاحه . فلقد تراجع القائدان العسكريان في براغ وفيينا ، بعد ان كانا قد شرعا في اعتقال قادة الحرس النازي والحزب . وتمكن كايتل في الساعة الثامنة والدقيقة العشرين مساء من ارسال اشارة عن طريق آلة الجيش الطابعة البعيدة الى كافة قيادات الجيش تعلن قرار الفوهرر تعين هملر قائداً عاماً لجيش الاحتياط ، وتطلب « اطاعة الأوامر التي الفوهرر تعين هملر قائداً عاماً لجيش الاحتياط ، وتطلب « اطاعة الأوامر التي الفوهرر تعين هملر قائداً عاماً لجيش الاحتياط ، وتطلب « اطاعة الأوامر التي

يصدرها هو او هملر دون سواها » . واضاف كايتل يقول : « امسا الأوامر الصادرة عن فروم أو ويتزليبين او هويبنر فباطلة ولاغية » وكان لبيان الاذاعة بأن هتلر مازال حياً ، ولأمر كايتل الصارم بأن تطاع أوامره دون سواها ، وأن تهمل أوامر المتآمرين ، اثرها الحاسم كا سنرى على المشير فون كلوغه الذي كان على وشك أن يقذف بنفسه في صفوف المتآمرين (١)

ولم تصل حتى الدبابات التي كان الضباط الثائرون يركزون عليها الكثير من آمالهم . وكان من المتوقع أن يعني هويبنر ، وهو القائد البارز للدبابات ، بأمرها ولكنه لم يتمكن من الوصول اليها . فلقد صدر الأمر للعقيد وولفغانغ غليسيمر قائد المدرعات في كرامبنيتز ، بأن يقدم الدبابات ويأمر بزحفها الى المدينة ، وان يصل هو الى البندلشتراسه ، لتلقي التعليات الجديدة . ولكن عقيد الدبابات لم يرغب في القيام بأي دور في أي انقلاب عسكري ضحد النازي ، مما اضطر

١ - هناك روايات متناقضة عن الاسباب التي حالت دون السيطرة على إذاعة برلين . وتقول احدى الروايات أن هذه المهمة قد أسندت الى وحدة من مدرسة المشاة في دوبيريتز وأن تنفيذها كان موكلا الى آمر المدرسة الفريق هيتزفيلد ، وهو احد المشتركين في المؤامرة ولكن المتآمرين نسوا ابلاغ الفريق بأن العشرين من تموز هو ساعة الصفر ، ولذا كان غائبًا عن وحدته في بادن حيث شهد تشييع جثمان قريب له الى مقره الاخير . وكان نائبه العقيد . ويلر بعيدا عن الوحدة ايضا في مهمة عسكرية ، وعندما عاد هذا اخيرا في الساعة الثامنة مساء ، وجد ان احسن افواجه قد ترك المعسكر للقيام بتدريب ليلى ، وعندما تمكن من جمع قواته في منتصف الليل . كان الوقت قد فات . وتقول رواية اخرى ان ضابطا يدعى الرائد جيكوب ، افلح في تطويق دار الاذاعة بقوات من مدرسة المشاة ولكنه لم يستطع الحصول على تعليمات واضحة من اولبرخت عما يطلب اليه عمله وعندما نقل غوبلز نص البلاغ هاتفيا الى دار الاذاعة ، لم يعترض جبكوت على اذاعته . وادعى الرائد فيما بعد انه لو تلقى الاوامر الواضحة اللازمة من اولبرخت لحرم على النازيين استعمال دار الاذاعة ولوضعها تحت تصرف المتآمرين . وقد وردت الرواية الاولى في كتاب زيار « شبح الحرية » ص ٢٦٧ - ٢٦٨ ، وهو اصدق مرجع مدعوم بالوثائق كتبه مؤرخ الماني عن مؤامرة العشرين من تموز ، اما الرواية الثانية فقعد وردت على لسان ويلر \_ بنيت في كتابه « نقمة السلطان » ص ١٥٤ \_ ٥٥٥ ، وكتاب رودولف ساملر « غوبلز ، الرجل الثاني بعد هتلر » ص ١٣٨ وقد اقتبس الاخيران القصة من الرائد جيكوب نفسه .

اولبرخت الى اعتقاله داخل البناء بعد ان عجز عن اقناعه بالحسنى . ولكن غليسيمر تمكن على أي حال ان يهمس في اذن مرافقه الذي لم يعتقل تعلياته التي تقضي بأن يطلع مقر قيادة مفتشية المدرعات في برلينالتي تتبع لها جميع وحدات الدبابات في المنطقة على ما حدث وأن يضمن اطاعة اوامر المفتشية وحدهاليس إلا .

وهكذا لم يستطع المتآمرون الافادة من الدبابات التي كانوا في أمس الحاجة اليها ، وان كان بعضها قد وصل بالفعل الى قلب العاصمة عند مسلة النصر في تبير غارتن . وتمكن العقيد غليسيمر ، عن طريق الخديعة ، من الخلاص من اعتقاله ، فقد أبلغ حراسه أنه قرر قبول أو امر اولبرخت وانه سيتولى بنفسه قيادة الدبابات ، ثم تسلل خارج البناء وسرعان ما سحبت الدبابات من العاصمة .

ملم يكن قائد المدرعات الضابط الوحيد الذي نجا من الاعتقال المهذب والاعتباطي ، الذي فرضه المتآمرون على كل من رفضوا الاشتراك معهم في مؤامرتهم ، وهو وضع سرعان ما أسهم في نهاية الثورة .

وأدرك المشير فون ويتزليبين الذي وصل أخيراً في الساعة الثامنية مساء عمرتدياً بزة « المشير » وحاملاً عصا « المشيرية » ليتسلم مهام منصبه كالقائد العام الجديد للقوات المسلحة ، ان الانقلاب قد مني بالفشل . وراح يصرخ في وجبه بيك وستوفنبرغ متهما اياهما بالاهمال والتفريط في تنفيذ الخطط . وقال للمحكمة التي تولت محاكمته ، ان فشل المؤامرة قد اتضح له ، عندما علم ان المتآمرين لم يقوموا حتى باحتلال دار الأذاعة . ولكنه لم يعمل شيئاً لإنجاحها ، في الوقت الذي كانت مكانته « كمشير » سابق في الجيش ، كافية ، لحشد عدد أكبر من القادة العسكريين في برلين وخارجها وراء الانقلاب . وراح بعد خس وأربعين القادة العسكريين في برلين وخارجها وراء الانقلاب . وراح بعد خس وأربعين القدم ن وصوله الى البندلشتراسه ، يخرج ثانية ، ويبتعد عن المؤامرة التي أيقن الآن من فشلها ، فيقود سيارته « المرسيدس » الى زوستين التي كان قد صرف فيها الساعات السبع الحاسمة من ذلك النهار ، حيث اكد لمدير الميرة العام الفريق فيها الساعات السبع الحاسمة من ذلك النهار ، حيث اكد لمدير الميرة العام الفريق

واغنر فشل الثورة ، ليعود بعد ذلك بسيارته الي اقطاعيته الريفية التي تبعيب ثلاثين ميلا من زوستين حيث تولى احد زملائه الفرقياء ويدعى لينيرتز اعتقاله في اليوم التالي .

\* \* \*

وارتفع الستار الآن عن المشهد الأخير في المسرحية .

فبعيد الساعة التاسعة مساء ، اصيب المتآمرون الفاشلون بما يشبه الصاعقة عندما اعلنت الاذاعة الألمانية العامة ان الفوهرر سيذيع بنفسه رسالة الى الشعب الألماني في ساعة لاحقة من ذلك المساء . وعرف المتآمرون بعد بضع دقائق ، ان الفريق فون هيز قائد حامية برلين الذي كان قد وجه الأمر الى الرائد رعر الذي بات الان عقيداً ، للقيام بمهمته القدرية ، قد اعتقل وان الفريق النازي رينيكيه ، تدعمه قوات الحرس النازي قد تولى قيادة جميع القوات في العاصمة ، وانه يعد الآن عدته لاقتحام البندلشتراسه .

وقد تحرك الحرس النازي أخيراً بفضل جهود اوتو سكورزيني وأئد الحرس الصارم والذي اظهر كفاياته في انقاذ موسوليني من الأسر . وكان سكورزيني جاهلا بما وقع ذلك اليوم فاستقل في الساعة السادسة مساء القطار السريع المتجه الى فيينا ولكنه ما عتم ان انزل من القطار في ضاحية ليخترفيلد بطلب من قائد الحرس النازي شيلينبرغ وهو الرجل الثاني في الفرقة الخاصة . وعندما عاد سكورزيني وجد مقر قيادة الفرقة الخاصة دون حراسة وقد سادته حالة هستيرية وقتمكن بما عرف عنه من برود وضبط اعصاب وقدرة هائلة على التنظيم من حشد عصاباته المسلحة فوراً ليمضي بها الى العمل . واليه يرجع الفضل الأول في اقناع وحدات مدرسة الدبابات بالحفاظ على ولائها لهتلر .

وادى العمل السريع في راستنبرغ ، وسرعة خاطر غوبلز في كسب ريمر الى صفه ، والافادة من الاذاعة ، والبعث الذي ظهرت به قوات الحرس النازي في برلين ، والاضطراب الذي لا يمكن تصوره ، والافتقار الى العمل من جانب

الثائرين في البندلشتراسه ، الى حمل عدد كبير من ضباط الجيش الذين كانوا على وشك الانضهام الى صفوف الثورة ، أو الذين كانوا قد انضموا اليها فعلا ، على اعادة النظر في موقفهم . وكان بين هؤلاء الفريق اوتو هير فورث رئيس اركان الفريق كورتز فليش المعتقل ، فلقد تعاون هذا القائد في بداية الأمر مع البندلشتراسة في محاولة تجميع القوات وحشدها . ولكنه عندما رأى تطور الأحداث ، عاد فانقلب ، وهتف الى مقر قيادة هتلر حوالي الساعة التاسعة والنصف مساء ، ليقول انه شرع في اخماد الانقلاب العسكري . (١)

أما الفريق فروم ، الذي ادى رفضه الانضام الى الثورة الى شلها منذ البداية ، والذي اعتقل نتيجة رفضه هذا ، فسرعان ما استعاد قواه ، وشرع يعمل من جديد . ففي الساعة الثامنة مساء ، أي بعد اربع ساعات من اعتقاله في مكتب مرافقه ، طلب ان يسمح له بالمضي الى غرفته الخاصة في الطبقة الارضية . وأقسم بشرفه العسكري ، ألا يقوم بأية محاولة للفرار أو للاتصال بالخسارج . ووافق الفريق هويبنر على الاستجابة لطلبه ، كا بعث اليسه ببعض الشطائر وزجاجة من النبيذ عندما سمع شكواه من الجوع والظمأ . وكان ثلاثة فرقاء من الركان حرب فروم قد وصلوا قبل لحظات ، ورفضوا الانضام الى الثورة ، وطلبوا الساح لهم بالمضي الى غرفة رئيسهم . ويلا يمكن تفسير ما وقع ، فقد استجيب الى طلبهم وسمح لهم وان كان رهن الاعتقال بالمضي الى غرفته ولم يكادوا استجيب الى طلبهم وسمح لهم وان كان رهن الاعتقال بالمضي الى غرفته ولم يكادوا عن طريقه . ونكث الفريق بوعده وبشرفه العسكري لهويبنر ، فأمرهم بأن يهربوا ويعدوا النجدات لاقتحام البناء وانقاذه من اسره واخماد الثورة . وانسل يهربوا ويعدوا النجدات لاقتحام البناء وانقاذه من اسره واخماد الثورة . وانسل

وأحس نفر من صفار الضباط من رجال اولبرخت ، وكانوا في البداية قد

ا لم تحل خيانته هذه دون اعتقاله فيما بعد بتهمة الاشتراك في المؤامرة ، وشنق بعد ادانت.

ساروا مع الثانرين أو قبعوا في اما كنهم في البندلشتراسه يسترقبون تطور الأحداث ، ان الثورة قد منيت بالفشل . وبدأوا يدركون ، كا روى أحدهم فيا بعد ، انهم سيشنقون جميعاً كخونة اذا فشلت الثورة ولم يكونوا قد انقلبوا عليها في الوقت المناسب . وقسام احدهم وهو المقدم فرانز هيربر وهو ضابط شرطة سابق ومن المؤمنين بالنازية ، بالبحث عن بعض مدافسع «التومي » الرشاشة والعتاد من مستودع في سباندو ، ونقلها سراً الى الطبقة الثانيسة من البناء وقسام هؤلاء الضباط في الساعة العاشرة والنصف بزيارة اولسبرخت وطلبوا اليه ان يعرقهم تماماً بما يهدف اليه هو واصدقاؤه . وعندما ابلغهم الفريق ، الحقيقة ، انسحبوا من حضرته دون أي نقاش .

وعاد ستة أو ثمانية منهم بعد عشرين دقيقة بقيادة هيربر والمقدم بودو فون ديرهيد ، واسلحتهم في أيديهم ، يطلبون ايضاحات أخرى من اولبرخت . وهنا جاء ستوفنبرغ يستطلع سبب هذه الضجة فأمسكوا بتلابيبه . وعندما حاول الفرار ، مقتحماً الباب ، وهارعاً في المر ، اطلقوا الرصاص على الذراع الوحيدة التي يملكها . وبدأ « الثائرون المعاكسون » باطلاق النار بعنف وجنون دون ان يصيبوا أحداً إلا سنوفنبرغ . وسرعان ما طافوا بالجناح الذي جعله المتآمرون مقراً لقيادتهم ، يعتقلونهم واحداً اثر آخر . وتمكنوا من القبض على بيك وهويننر واولبرخت وستوفنبرغ وهيفتين ومييرتز ونقلهم الى مكتب فروم الخالي ، حيث جاء فروم بعد لحظات ملوحاً بالمسدس في يده .

وقال فروم: « حسناً أيهـ السادة . ساعاملكم الآن كما عاملتمـ وني » . ولكنه لم يف بوعده .

وقال يأ مر آسريه السابقين وهو يبلغهم أنهم بانوا رهن الاعتقال: «حسناً القوا سلاحكم وساموه».

ورد بيك بهدوء وهو يمد يده الى مسدسه: « انك لن توجه الي مثل هذا الطلب ، انا قائدك القديم . وسأتحمل نتائج هذا الوضع التعس وحدي » .

وقال فروم يحذره : « حسناً وجه فوهته المك » .

لكن الافتقار الغريب الى العزيمة على العمل التي رافقت هذا القائد اللامع المتحضر ، والذي كان رئيساً لأركان الحرب في يوم ما ، قد أدى اخيراً الى فشله في التجربة الضخمة التي مربها في حياته . أجل لقد رافقه حتى النهاية .

وبدأ بيك يقول: « وانني في هـذه اللحظة ، اعود بالذكرى الى الايام سالفة .. »

ولكن فروم قطع عليه حديثه قائلاً: « ليست لدينا رغبة في الاستاع الى هذا النوع من الحديث الآن. انني اطلب اليك التوقف عن الكلام ، وان تفعل شيئاً.. »

وفعل بيك شيئا .. فقد ضغط بيده على الزناد ، ولكن الرصاصة الـتي انطلقت من المسدس لم تكد تخدد رأسه . وانطرح على مقعده وبعض الدم ينزف منه .

وأمر فروم اثنين من صغار الضباط قائلاً: « ساعدوا السيدالعجوز » وعندما حاول الضابطان أخذ السلاح من يده ، اعترض بيك ، طالباً منده فرصة أخرى ، وأحنى فروم رأسه موافقاً .

وعاد يتجه الى بقية المتآمرين .. وقال : « وانتم ايها السادة ، سأمنحكم بضع دقائق أخرى ، فقد تكون لديكم رسائل تودون كتابتها . » وطلب اولبرخت وهويبنر بعض الورق ، واخذا يكتبان رسالتين وداعيتين قصيرتين الى زوجتيها . ووقف ستوفنبرغ وميرتز وهيفتين صامتين . ثم خرج فروم من الغرفة .

كان الرجل قد حزم أمره على الخلاص من هؤلاء الناس ، وعدم الاكتفاء بطمس الأدلة التي تشي به ، اذ على الرغم من رفضه الاشتراك عملياً في المؤامرة ، إلا انه كان يعرف بها منذ شهور طويلة ، مفطياً على القتلة ، دون ان يشي بهم ، وكان يريد الآن التقرب الى هتلر بوصفه الرجل الذي اخمد الثورة . ولم يعرف

فروم آنذاك ان مثل هذا الأمل ، لا مجال لد في عالم قطاع الطرق من النازيين . وعاد بعد خمس دقائق ليعلن « باسم الفوهرر » انه دعا الى اجتماع « للمحكة العسكرية » ـ وليس ثمة من دليل على صدق قوله ـ وان هذه المحكمة اصدرت حكمها بالموت على أربعة ضباط هم «العقيد ميرتز من هيئة أركان الحرب والفريق اولبرخت ، وهذا العقيد الذي لم اعد اعرف اسمه (ستوفنبرغ) وهذا الملازم (هيفتين) » .

وكان الفريقان اولبرخت وهويبنر ، لا يزالان يخطان رسالتيها الى زوجتيها . وكان الفريق بيك لا يزال منبطحاً في مقعده وقد ملأت الدماء وجهه من خدش الرصاصة . ووقف الضباط الأربعة الذين حكم عليهم بالموت جامدين كالاصنام .

وراح فروم يقول لأولبرخت وهويبنر: «حسنا ايها السيدين. هل انتا على استعداد؟ أجد لزاماً على ان اطلب البكما الاسراع ، لتسهلا الأمر على الآخرين ».

وأتم هويبنر رسالته ووضعها على المنضدة . وطلب اولبرخت غلافاً ، وضع فيه رسالته ثم اقفلها . وشرع بيك يعود الى وعيه الآن ، فطلب مسدساً آخر . وسيق ستوفنبرغ وقد تلطخ كم يده السليمة الجريحة بالدم ورفاقه الثلاثة الذين حكم عليهم بالموت الى الخارج . وطلب فروم من هويبنر ان يتبعه .

وتم التخلص من الضباط الاربعة ، اذ أطلقت سرية النار عليهم في الباحة الخارجية على ضوء خافت صادر عن أنوار سيارة عسكرية « عتمت » مصابيحها تنفيذاً لتعليات الوقاية من الغارات الجوية . ويقول شهود العيان ان كثيراً من الضجيج والصراخ رافق عملية الاعدام ، وقد صدر معظمه عن الحراس الذين كانوا على عجلة من امرهم ، تحسباً لخطر الغارة الجوية ، اذ ان الطائرات البريطانية كانت تقوم بزيارتها لبرلين في كل ليلة تقريباً من ليالي ذلك الصيف .

ومات ستوفنبرغ وهو يهتف : « عاشت المأنما المقدسة (١) » .

وكان فروم في غضون ذلك ، قد خيّر الفريق هويبنر بين امرين ، ذكرهما هويبنر نفسه بعد اسبوعين ، في ظل تهديد حبل المشنقة وهو يحاكم أمام محكمة الشعب اذقال :

« قال لي فروم : حسناً يا هويبنر . ان هذا الوضع يؤلمني . لقد كنا صديقين حميمين ، كما كنا رفيقي سلاح كما تعلم . ولكنك ربطت نفسك بهذا العمل ، وعليك ان تحتمل نتائجه . فهل ترغب في ان تسير على الطريق التي سار فيهما بيك ؟ اذا لم تكن لديك هذه الرغبة ، فإني اجد نفسي مضطراً لاعتقالك » .

ورد فروم وهو يصافحه: « انني افهمك! » وسرعان ما نقل هويبنر الى السجن العسكري في موابيت .

وعندما كان يمضي في طريقه الى السجن ، سمع صوت بيك المجهد يصل اليه من الفرفة المجاورة قائلًا: « اذا لم انجح هذه المرة ، فأرجو ان تساعدوني على الخلاص من حياتي » وسمع صوت طلقة مسدس . وفشلت محاولة بيك الثانية قتل نفسه . وأطل فروم برأسه من الباب ، وقال لأحد الضباط من جديد : « ساعد السيد العجوز » ورفض هذا الضابط المجهول ان يمثل « الدور الأخير » تاركا الأمر الى عريف تولى جر بيك الذي فقد وعيه من الجرح الثاني الذي أمره بطلقة ثالثة في رقبته (٢) .

١ - زيلر - شبح الحرية ، ص ٣٦٣ ، وقد قدم دوايتين لشاهدي عيان عن تنفيذ الاعدام،
 احدهما سائق سيارة عسكرية شهد التنفيذ من نافذة قريبة والثاني سكرتيرة تعمل في مكتب
 فروم ،

٢ - استندت في هذا الوصف لما وقع في البند لشتراسه في ذلك المساء على شهادة الفريق هوببنر الصريحة امام محكمة الشعب اثناء محاكمته ومحاكمة ويتزليبين وستة ضباط آخرين=

وكانت الساعة قد تجاوزت الآن منتصف الليل. وقد تم اخماد الثورة الجدية الوحيدة التي قامت ضد هتلر طيلة حكمه الذي امتد احدى عشرة سنة ونصف السنة في احدى عشرة ساعة ونصف الساعة. ووصل سكورزيني الى البندلشتراسة على رأس جماعة من الحرس النازي ، ومنع تنفيذ أي اعدام جديد ، اذ كان يعرف كشرطي ان لا ضرورة لقتل اولئك الذين يمكن الحصول منهم عن طريق تعذيبهم على أدلة ثمينة عن مدى المؤامرة واتساعها. وقام بتصفيد أيدي بقية المتآمرين بالاغلال ، وبعث بهم الى سجن الغستابو في شارع الأمير البرخت ،

= يومي السادس والسابع من آب عام ١٩٤٤ ، وقد احترقت سجلات محكمة الشعب ابان غارة جوية امريكية وقعت في الثالث من شباط عام ١٩٤٥ ، ولكن احد كتاب الاختزال في المحكمة غامر بحياته فسرق السجلات المختزلة قبل وقوع الفارة ، وعاد فقدمها الى محكمة نورمبرغ بعد انتهاء الحرب ، وقد نشرت حرفيا بالالمانية في ( محاكمات كسار مجرمي الحرب (٣٢) ص ٢٩٩ - ٥٠٠ ) .

وهناك كتابات كثيرة عن مؤامرة العشرين من تموز ومعظمها متضارب ، وبعضها يدعو الى الحيرة والارتباك . ولعل خير تجميع لها وتنقيح ، وارد في كتاب زيلر « شبح الحرية » ، الذي يورد في الصفحات ٢٨١ - ٢٨٨ ، قائمة مطولة بالمصادر التي اعتمد عليها . ويعتبر كتابغيرهارد ربتر عن « غويردلر وحركة المقاومة الشعبية الالمانية » مصدرا ثمينا أيضا ، وان كان يركز أشد التركيز على موضوعه . ويقدم ويلر \_ بنيت في كتابه « نقمة السلطان » أحسن مرجع باللفة الانكليزية ، وهو يعتمد كزيلر على مذكرة ( أوتوجون ) التي لم تنشر . وكان جون هذا ، الذي تعرض لمتاعب مع حكومة بون بعد الحرب طوحت به في السجن ، حاضرا في البندلشتراسه في تعرض لمتاعب مع حكومة بون بعد الحرب طوحت به غي المسجن ، حاضرا في البندلشتراسه في ذلك اليوم ، وسجل الكثير مما رآه وسمعه من ستوفنبرغ ويورد قسطنطين فيتزغببون في كتابه ( ٢٠ تموز ) وصفا رائما اعتمد فيه ، على المالب ، على المصادر الالمانية ، وأخص باللاكر منها كتاب زيلسر .

وهناك ايضا مصدر ثمين وان كان يجب ان ينظر اليه بعين التحفظ ، وهو التقارير اليومية عن التحقيقات التي قام بها المكتب الخاص التابع للفستابو في قضية المؤامرة بين الواحد والمشرين من تموز والخامس عشر منكانون الاول عام ١٩٤٤ . وقد وقع كالتنبرونر هذه التقارير التي رفعها الى هتلر ، وكتبت بحروف كبيرة ليتمكن الفوهرد من قراءتها دون نظارتيه ، وتعكس هذه التقارير ما توصلت اليه « اللجنة الخاصة للتحقيق في مؤامرة ٢٠ تموز ١٩٤٤ » والتي ضمت نحوا من اربعمائة موظف من المكتب الخاص والفستابو قسموا الى احدى عشرة مجموعة تحقيق ، وتوجد تقارير كالتنبرونر بين الوثائق الالمانية المصادرة ، وتوجد نسخ مصورة منها في مكتبة (الوثائق القومية ) في واشنطن رقم (ت ١٨٤ الرقم المتسلسل ٢٩ ـ السحل ٢٩ ) ،

وعهد الى بعض مفتش التحري ؛ بالبحث عن المستمسكات والاوراق الثبوتية التي لم يتح الوقت الكافي للمتآمرين لإتلافها. وراح هملر ؛ الذي كان قد وصل الى برلين قبل فترة قصيرة ، واتخذ من وزارة غوبلز التي يتولى بعض جنود ريم حراستها ، مقراً له ، يهتف الى هتلر ، ليقول له ان الثورة قد أخمدت تماماً . وكانت سيارة اذاعية تسابق الريح في بروسيا الشرقية ، منتقلة من كوينغزبرغ الى راستنبرغ ، ليتمكن الفوهرر من توجيه رسالته الاذاعية التي طال الاعلان عنها من محطة الاذاعة الألمانية منذ الساعة التاسعة مساء في فترات لا تتجاوز المدة بينها بضع دقائق .

وانطلق صوت هتار الأجش قبيل الساعة الواحدة صباحاً ، في تلك الليلة الحارة من ليالي الصيف يقول :

« ايها الرفاق الالمان!

« اذا كنت اتحدت اليكم اليوم ، فان ذلك ناجم أولاً عن رغبتي في ان تستمعوا الى صوتي لتعرفوا أنني بخير ، وانني لم أصب بسوء ، وعن إرادتي ثانياً في ان تعرفوا بأر جريمة قد اقترفت اليوم ، لا مثيل لها في التاريخ الالماني .

« فلقد تواطأت زمرة صغيرة جداً من الضباط الطموحين الذين لا يعرفون المسؤولية ، والذين فقدوا عقولهم وأصيبوا بالبله والبلادة لإزالتي من الوجود ومعي جميع أركان القيادة العليا للقوات المسلحة.

« لقد انفجرت القنبلة التي وضعها العقيد الكونت ستوفنبرغ على بعد مترين الى يميني . ولقد أصاب انفجارها بجراح بالغة عدداً من أكثر أعواني إخلاصاً وولاء ، ومات أحدهم . أما أنا فلم أصب بأي أذى ، باستثناء بعض الخدوش والرضوض والحزوق البسيطة . وإني لأعتبر نجاتي هذه تأكيداً للرسالة التي فرضت العناية الإلهية على تنفذها ...

« وحلقة هؤلاء الفاصبين صفعرة للفياية ، ولا يشترك أعضاؤها بأية صفات مع روحية القوات الالمانية المسلحة ، او روحية الشعب الالماني . انها عصابة من العناصر الاجرامية التي يجب القضاء عليها دون رحمة او اشفاق .

« واني لآمر الآن 'بأن لا تطيع أية سلطة عسكرية اوامر هذه الفئة من الفاصين 'كا آمر ايضاً بأن يضع كل فرد منكم نصب عينيه واجبه في القبض على كل من يصدر مثل هذه الاوامر او ينقلها 'وفي حالة رفضه الاذعان للقبض عليه 'ومقاومته 'ان تطلق النار عليه فوراً دون تردد .

« وسنصفي هذه المرة حساباتنا معهم ، بالطريقة التي ألفناها نحن معشر الاشتراكيين الوطنيين » .

## الانتقام الدموي

ووصلت الوحشية التي عامل بها النازيون اخوانهم الالمان القمة . فلقد طفت موجة عنيفة من الاعتقالات تبعتها حملات تعذيب مرعبة ، ومحاكات عسكرية ، وأحسكام بالاعدام تنفذ في معظم الحالات بالموت البطيء بينا يعلق الضحايا الى كلابات اللحم المستعارة من حوانيت الجزارين ومن المسالخ بواسطة أسلاك معدنية . وتم حمل الألوف من أقارب المتهمين والمشبوهين وأصدقائهم وأرسلوا الى المعتقلات حيث لاقى الكثيرون منهم حتفهم . وعومل البواسل من الاهلين الذين آووا من اختفى من المتآمرين معاملة وحشية مماثلة .

وسيطرت على هتار رغبة عارمة في الثأر وموجة هائلة من الغضب ، فكان يستحث همار وكالتنبرونر على المـزيد من الجهد ، لاعتقال كل من جرؤ على التآمر عليه . وقد وضع بنفسه الاجراء الذي يجب اتباعه للخلاص من المتآمرين. فقد انفجر الفوهرر في أحد الاجتاعات الأولى التي عقدها بعد انفجر مين راستنبرغ يقولى : « علينا في هذه المرة ان نقصر الأمد الذي يمنحه للمجرمين عادة للاعتراف بخطاياهم . فلن تكون هناك محاكم عسكرية . وانما سنقدم الجميع الى محاكم الشعب . ولن نسمح لهم بإلقاء خطب مطولة . بل على المحكمة انتصرف بسرعة البرق الخاطف . أما التنفيذ فيكون بعد ساعتين من صدور الحكم . ويكون شنقاً دون أي رحمة (١) » .

وقد قام رونالد فريزلر رئيس محكة الشعب بتنفيذ هذه الأوامر التي صدرت اليه من عل تنفيذاً حرفياً وكان هذا الرجل مجنوناً وغداً يطعن في الناس ، اذ أخذ أسير حرب عند الروس في الحرب الكونية الاولى ثم تحول الى بلشفي متعصب ، وما لبث ان بات في عام ١٩٢٤ نازيا مجنوناً وان ظل على اعجابه الشديد بالارهاب الروسي ، وتعلمه من اساليبه وطرقه . وكان قد درس اسلوب اندريه فيشنسكي كممثل للادعاء العام في محاكات موسكو في حقبة الثلاثين ، التي أقرت « اجرام البلاشفة القدامي » ومعظم القادة العسكريين البارزين بتهمة « الخيانة العظمي » وأمرت بتصفيتهم . وكان هتار قد ذكر في الاجتاع الذي أشرت اليه قبل قليل ، بأن « فريزلر هو فيشنسكي النازية » .

ونظرت المحاكمة الاولى لمتآمري العشرين من تموز أمام محكمة الشعب والتي عقدت في برلين في السابع والثامن من آب ، في قضية المشير فون ويتزليبين والفرقاء هويبنر وشييف وفون هيز وعدد من صغار الضباط من امثال هاغين وكلوزينغ ، وبيرنارديس والكونت بيتر يورك فون وورتنبرغ ، الذين عملوا باخلاص مع معبودهم ستوفنبرغ . وكان هؤلاء قد تحطموا من جراء المعاملة التي وجدوها في زنزانات الفستابو ، ولما كان غوبلز قد أمر بأن تصور جميع دقائق

١ - زيلر - شبح الحرية ص ٣٧ ، نقلا عن ضابط شهد الاجتماع ،

المحاكمة في شريط سينائي ليعرض على الجنود وعلى الشعب كعبرة ومثل لمن يجرؤ على التآمر ، فقد اتخذت جميع الوسائل لاظهار المتهمين بأكثر الاشكال حقارة وزراية وقد ادخلوا الى قاعة المحكمة في ملابس مهلهلة لا يمكن وصفها، من معاطف رثة بالية ، و «كنزات » صوفية ممزقة ، وقد طالت ذقونهم ، وخلت اعناقهم من أي رباط ، وحرموا من الانطقة او المتالات لسراويلهم المسترخية ، وبسدا المشير الذي كان متكبراً ذات يوم كعجوز محطم ، لا اسنان له ، اذ انتزعت من فمه اسنانه الزائفة قبل ان يقف في قفص الاتهام متعرضاً لسياط السباب من رئيس المحكمة السليط اللسان ، وممسكاً سرواله بيديه ليمنعه من السقوط .

وصرخ به فريزلر قائلًا : « لماذا تواصل الامساك بسراويلك ايهـا العجوز القذر؟ » .

وعلى الرغم من ان المتهمين كانوا يعرفون ان مصيرهم قد تقرر سلفاً ، إلا انهم سلكوا سلوكاً ينطوي على الأنفة والشجاعة على الرغم من جهود فريزلر المستمرة لإذلالهم والحط من قدرهم . ولا ريب في ان بيتر يورك الشاب ، وهو ابن عم ستوفنبرغ ، كان أشجعهم جميعاً ، اذ ظل يرد بهدوء على الأسئلة المهينة للغاية ، دون ان يحاول اخفاء ما يحس به من ازدراء للاشتركية الوطنية .

وسأله فريزلر : « لِمَ لم تنضم الى الحزب ؟ .

ورد الكونت قائلًا : « لانني لست نازياً ولا يمكن ان اكونه » .

وعندما افاق فريزلر من ذهوله لهذا الرد ، وألحف في سؤاله عن هذه النقطة ، حاول يورك ان يوضح قوله : « سيدي الرئيس . . لقد سبق لي ان بينت في الاستجواب ، ان العقيدة النازية هي من النوع الذي . . »

وقاطعه القاضي قائلاً: « من النوع الذي لا تقبل به . . فأنت لا تتفق مع مفهوم الاشتراكية الوطنية في العدالة مثلاً ، بالنسبة الى احتثاث اليهود من جذورهم ؟ » .

ورد يورك قائلاً: « ان المهم ، الذي يربط بين هذه الأسئلة كلما ويشدها الى بعضها ، هو الحق الجماعي الذي تفرضه الدولة على الفرد ، والذي ترغمه بموجبه على التخلى عن اخلاقه والتزاماته الدينية نحو الله » .

وصرخ فريزلر موقفاً المتهم عند هذا الحد: «يا له من سخف» . . لقد أدرك القاضي ان مثل هـ ذا الحديث سيسمم شريط غوبلز السينائي عن المحاكمة ويثير غضب الفوهرر الذي أمر بعدم الساح للمتهمين بإلقاء «خطب طويلة» .

وكان محامو الدفاع الذين عينتهم المحكمة من النوع الغريب المضحك. فلقد كان جبنهم الذي يتبيّن من قراءة وقائع الجلسات ، من النوع الذي لا يصدق. فلقد بر محامي الدفاع عن ويتزليبين مثلا ويدعى الدكتوز وايسمان ، ممثل الاتهام وضاهى رئيس المحكمة فريزلر ، في إدانة موكله ووصفه « بالقاتل » الذي يعتبر مجرماً يستحق أقسى العقاب .

وقد صدر ذلك العقاب فور انتهاء المحاكمة في الثامن من آب. ان هتار «يأمر بأن يعلقوا كالماشية» وقد علقوا فعلا ونقل المحكومون الثانية الى سجن بلويتزينسي ، حيث علقوا في غرفة صغيرة على ثماني كلابات من التي تعلق بها الخراف بعد ذبحها ، في سقف الغرفة . وتم نزع ما يرتدونه على صدورهم من ملابس واحداً بعد تخر ، ثم علقوا بعد ان وضعت انشوطات من أسلاك « البيانو » حول رقابهم الى «كلابات » مثبتة في الحائط . وظلت آلة تصوير سينائية تدور من مكان الى آخر ، لتلتقط صور المحكومين وهم يضربون الهواء باقدامهم ، وتهاوت سراويلهم من جراء حركاتهم العنيفة ليصبحوا عراة في ساعة موتهم (١) . وقد نقل الشريط فور « تظهيره » الى هتلر ، ليراه ، كا سرى صور المحاكمة في نفس اللهة . ويقال ان غوبلز قد صان نفسه من الاغماء ،

١ - روى هانز هوفهان آمر السبجن فيما بعد طريقة تنفيذ الاعدام ، كما رواها ايضا مساعده ، وأحد المصورين الذين شهدوا التنفيذ ، ( ويلر بنيت - نقمة السلطان ، ص ١٨٣ -- ١٨٤ ) .

بتغطية عينيه بيديه ليمنعها من رؤية هذا المنظر (١).

وواصلت محكمة الشعب الشريرة عقد جلساتها طيلة ذلك الصيف وما تلاه من خريف وشتاء حتى مستهل عام ١٩٤٥ الجديد ، راقصة فيها رقصة الموت ، ومصدرة احكام الاعدام بالجملة ، الى ان اصابت قنبلة امريكية مباشرة دار المحكمة صباح الثالث من شباط عام ١٩٤٥ ، إبان نقل شلابريندورف الى قفص الاتهام في المحكمة ، فقضى انفجارها على القاضي فريزلر ، وأحرق اللهيب الناجم عنها سجلات معظم المتهمين الذين كانوا لا يزالون ينتظرون دورهم لمحاكمتهم . وهكذا نجا شلابريندورف من الموت بأعجوبة ، وكان احد المتآمرين القلائل الذين ابتسم لهم الحظ ، اذ حررته القوات الامريكية في التيرول من نحالب الفستابو في النهاية .

وأرى لزاماً علي هنا ان أسجل مصير الآخرين . .

فلقد مضى غويردلر الذي كان من المقرر تعيينه مستشاراً للعهد الجديد في حالة نجاح الانقلاب ، إلى عالم الاختفاء ، قبل ثلاثة ايام من موعد العشرين من مجوز ، وذلك على أثر تلقيه تحذيراً بأن الغستابو أصدرت الأمر باعتقاله . وظل الرجل مختفياً ثلاثة اسابيع يجول بين برلين وبوتسدام وبروسيا الشرقية ، دون ان يمكث ليلتين في مكان واحد إلا فيا ندر ، عاثراً على المأوى عند الاصدقاء والأقارب الذين غامروا بأرواحهم في اخفائه ، وتقديم الملاذ له ، لا سيا وان هتار قد وعد بمكافأة قدرها مليون مارك لمن يأتيه برأسه . ودخل في صباح

ا - عثر على الشريط السينمائي الذي سجل المحاكمة ، وعرضه الحلفاء في محكمة نورمبرغ حيث رآه المؤلف لاول مرة . اما شريط عمليات الاعدام فلم يعثر عليه ، ويعتقد ان هتلر قد امر بائلافه مخافة وقوعه في أيدي الاعداء . ويقول ألين دالاس ان المشريطين الللين بلغ طولهما في البداية ثلاثين ميلا ثم اختزلا في ثمانية اميال ، عرضا معا بأمر من غوبلز على عدد مس المسكريين ليكونا عبرة وعظة . ولكن الجنود كانوا يرفضون التطلع اليه وخرج طلاب مدرسة المرشحين في ليخترفيلد من القاعة عندما بدأ عرض الشريط . وسرعان ما أمر غوبلز بسحبه من العرض . ( دالاس - المقاومة السرية الالمانية ص ٨٣ ) وكتاب ويلفريد فون اوفين ( مع غوبلز الى النهاية ) الجزء الثاني ص ١١٨ .

الثاني عشر من آب ، وهو مجهد جائسع ، بعد ايام وليالي طويلة من التنقل على قدميه في بروسيا الشرقية ، الى نزل صغير في قرية كونرادز وولد القريبة من مارينويردر . وبينا كان في انتظار من يقدم له طعام الفطار ، لاحظ امرأة في زي المجندات في السلاح الجوي ، تتطلع اليه بنظرة متفحصة ، فراح ينسل دون ان ينتظر مجيء الطعام ليختفي في الغابات القريبة . ولكن بعد فوات لأوان . فلقد كانت المجندة صديقة لأسرة غويردلر ، واسمها هيلين شويرزيل وقد عرفته بسهولة ، واسرت بهويت الى رجلين من رجال القوة الجوية كانا يجلسان الى جانبها . وسرعان ما عثر عليه في الغابات القريبة .

وقضت عليه محكمة الشعب في الثامن من ايلول عام ١٩٤٤ بالموت ، ولكنه لم ينفذ فيه إلا في الثاني من شباط من السنة التالية مع بوبيتز (١) . ويبدو ان همار قد أجل التنفيذ لانه اعتقد ان اتصلات الرجلين – ولا سيا غويردلر مع الحلفاء الغربيين عن طريق السويد قد تغدو نافعة له ، اذا تسلم القيادة في سفينة الدولة المشرفة على الغرق ، وهو أمل بدأ يراوده في هذا الوقت (٢) .

أما الكونت فريدريك فيرنر فون شولنبرغ السفير السابق في موسكو وهاسيل السفير السابق في رومة ، وكان من المقرر ان يتوليا توجيه السياسة الخارجية في العهد الجديد المناهض للنازية ، فقد أعدما ، وكان اعدام الاول في العاشر من تشرين الثاني واعدام الثاني في الثامن من ايلول. اما الكونت فريتز فون دير شولنبرغ فقد أعدم في العاشر من آب. ونفذ حكم الاعدام في نفس اليوم في الفريق فيلغيبل رئيس فرع الاشارة في القيادة العليا للقوات المسلحة ،

١ ـ نفل حكم الإعدام معهما ايضا في الاب الفريد ديلب العضو اليسوعي في حلقة كريساو، وشنق فريتز شقيق غويردلر بعد بضعة ايام ، واعدم الكونت فون مولتكيه زعيم حلقة كريساو في الثالث والعشرين من كانون الثاني عام ١٩٤٥ ، مع انه لم يشترك في مؤامرة الإغتيال ، وشنق تروت زوسولز ، العضو البارز في الحلقة وفي المؤامرة في الخاص والعشرين مم آب عام ١٩٤٤ .

٢ - ويتر - غويردلر وحركة المقاومة الشمبية الالمانية ص ١١٩ - ٢٦ .

الذي روينا دوره في حركة العشرين من تموز من قبل.

ويطول الحديث عن قائمة الموتى . ويقول أحد المصادر ان عددهم بلغ نحواً من ٤٩٨٠ شخصا (١) . أما قائمة سجلات الفستابو فتقدر اعتقال سبعة آلاف شخص وكان بين قادة المقاومة الذين اوردنا اسماءهم في هذا التاريخ والذين أعدموا الفريق فريتز لينديان والعقيد فون بويسلاغر والقس ديتريش بونهويفر والعقيد جورج هانسين من رجال المخابرات والكونت فون هيلدورف والعقيد فون هوفاكر والدكتور كارل لاتغبيهن هوفاكر والدكتور جينز بيت جيسين واتوكيب والدكتور كارل لاتغبيهن وجوليوس ليبر والرائد فون ليونرود وويلهلم لويشنروارتور نيبي (رئيس الشرطة الجنائية ) والاستاذ ادولف رايشواين والكونت بيرتهولد فون ستوفنبرغ شقيق كلاوس والفريق ثيل رئيس فرع الاشارة في القيادة العامة للجيش والفريق فون ثوينجن الذي عينه بيك ليخلف الفريق فون كورتزفليش يوم الانقلاب .

وتم اعدام مجموعة تضم عشرين محكوماً كان همار قد أجل اعدامهم ، أملا منه بأن يفيد من خدماتهم في حالة توليه زمام الأمر في البلاد واضطراره لعقد الصلح ، في ليله من ٢٢ – ٢٣ نيسان ، عندما كان الروس قد شرعوا يشقون طريقهم الى داخل العاصمة . وقد نقل المسجونون من سجن ليهر ترشتراسة الى حبس الفستابو في شارع الأمير البرخت، ولم يتمكنوا من الفرار مع ان كثيرينمن المسجونين اغتنموا في الماضي فرصة « التعتم » واختفوا في ايام الرايخ الثالث الاخيرة . وأوقفهم فصيل من الحرس النازي على جدار ثم قتلوهم رمياً بالرصاص ولم ينج منهم إلا اثنان تمكنا من رواية ما حدث فيا بعد. وكان بين الذين اعدموا الكونت البرخت فون بيرنستورف وكلاوس بونهويفر شقيق الكاهن ، والبرخت هوشوفر وهو صديق حمم لردولف هس ونجل عالم الجفرافيا السياسية المشهور .

ا - ورد هذا الرقم في تعليق على سجلات مؤتمرات الفوهرر في الشؤون البحرية (١٩٤٤) ص ٢٦ ، وقد قبله زيلر في كتابه « شبح الحرية » ص ٢٨٣ وبيشيسل في كتابه « المقاومة الالمانية » الذي يقول في الصفحة ٣٢٧ « ان المسجل الرسمي للاعدام قد سجل (٣٤٢٧) عملية في عام ١٩٤١ ان كان بعضها لا علاقة له بمؤامرة العشرين من تموز » .

وسرعان ما انتحر الوالد لاحقاً بابنه .

ولم ينج الفريق فروم من الاعدام على الرغم من سلوكه في تلك الليلة القدرية مساء العشرين من تموز . فقد اعتقله هملر في اليوم التالي بعد ان خلفه في قيادة حيش الاحتياط وقدم الى محكمة الشعب في شباط عام ١٩٤٥ بتهمة « الجبن » فقضت عليه بالموت (١) . وكرمز للاعتراف بالخدمة الحيوية التي قدمها لانقاذ العهد النازي لم يعلق « بكلابة » للحوم ، اسوة بالآخرين الذين اعتقلهم هو ليلة العشرين من تموز ، وانما مات رمياً بالرصاص من فريق عسكري في التاسع عشر من آذار عام ١٩٤٥ .

وقد أحاط الغموض الذي غلق دامًا حياة امير البحر كاناريس ، الرئيس المفصول لجهاز مخابرات الرايخ ، والذي عمل الكثير لمساعدة المتآمرين دون ان يشترك فعليا في أحداث العشرين من تموز ، بالظروف التي أدت الى موته وظل ميطًا بها مدة سنوات طويلة . والمعروف انه اعتقل بعد المؤامرة على حياة هتلر ولكن كايتل استطاع القيام بعمل يعتبر من الأعمال النبيلة النادرة في حياته في القيادة العليا ، فحال دون تسليمه الى محكمة الشعب . وثار الفوهرر لهذا الابطاء في محاكمة الرجل ، فأمر بتقديم الى محكمة مستعجلة للحرس النازي . وطرأ تأجيل على هذا الاجراء ايضا ، واخيراً قدم كاناريس ومساعده السابق العقيد اوستر واربعة آخرون للمحكمة في معتقل فلوسنبرغ في التاسع من نيسان عام ١٩٤٥ ، أي قبل أقل من شهر من انتهاء الحرب ، وحكم عليهم بالاعدام . ولكن أحداً لم يتأكد من ان كاناريس قد أعدم فعلا . واستفرق حل السر والكشف عما لفه من غموض نحواً من عشر سنوات . فقد حوكم المدعي العام والكشف عما لفه من غموض نحواً من عشر سنوات . فقد حوكم المدعي العام من رجال الغستابو الذي ظهر في القضية ، في عام ١٩٥٥ ، وشهد عدد من الشهود من رجال الغستابو الذي ظهر في القضية ، في عام ١٩٥٥ ، وشهد عدد من الشهود

ا - روى شلابريندورف فيما بعد ، وقد اجتمع طويلا الى الفريسق فسروم في سجن الفستابو في شارع الامير البرخت ان « الحكم اثر عليه تأثيرا عميقا ، اذ لم يكن يتوقعه ابدا»
 ( شلابريندورف - كادوا يقتلون هتلر ، ص ١٢١ )

بأنهم رأواكاناريس يشنق في التاسع من نيسان عام ١٩٤٥. وروى شاهد عيان هو العقيد الهولندي لوندينغ أنه رأى بعينه كاناريس يجر عارياً من زنزانته الى المشنقة. وقد شنق اوستر في نفس التاريخ ايضاً.

وقد نجا بعض الذين اعتقاوا من المحاكمة ، وحررتهم أخيراً قوات الحلفاء الزاحفة من قبضة الفستابو . وكان بين الناجين الفريق هولدر والدكتور شاخت ، الذان لم يشتركا في ثورة العشرين من تموز ، وان كان شاخت قد ادعى في نورمبرغ انه كان أحد العاملين فيها . وقد و أودع هولدر في السجن الانفرادي في زنزانة حقيرة معتمة عدة أشهر . وتولت القوات الامريكية الزاحفة تحرير هذين الرجلين مع عدد آخر من الرجال البارزين المسجونين من المان واجانب في الرابع من ايار عام ١٩٤٥ في نيدردورف في التيرول الجنوبي عندما كان حراسهم من رجال الفستابو على وشك اعدامهم جميعاً . وكان بين المحررين ايضاً بالإضافة الى هولدر وشاخت كل من شوشنيغ النمسوي وليون بلوم الفرنسي وشلابريندورف والفريق فورن فالكنهاوزن . وحوكم وليون بلوم الفرنسي وشلابريندورف والفريق فورن فالكنهاوزن . وحوكم الاخير امام محكمة بلجيكية كمجرم حرب وحكم عليه في التاسع من آ ذار عام الاخير امام محكمة بلجيكية كمجرم حرب وحكم عليه في التاسع من آ ذار عام عشر عاما مع الاشفال الشاقة . ولكنه اطلق سراحه على أي حال بعد اسوعين واعيد الى المانيا .

وآثر عدد كبير من الضباط الذين اتهموا بالاشتراك في المؤامرة الانتحار على ان يسلموا الى رحمة محكمة الشعب وعدالتها . ولقد ودع الفريق هينينغ فون تريسكو الذي كان قلب المؤامرة وروحها بين الضباط في الجبهة الشرقية ، صديقيه ومساعديه شلابريندورف في صباح الواحد والعشرين من تموز ، وداعه الاخير ، وظل هذا يذكر ما قاله له بالحرف الواحد :

« سينقلب علينا الجميع الآن ويفرقوننا بالسباب والاهانات. لكن ايماني يظل على حاله ثابتاً لا يتزعزع ، بأننا سرنا في الطريق السوي . فهتلر ليس بعدو لألمانيا فحسب بل هو عدو العالم ايضاً . وسأقف بعد بضع ساعات بين يدي الله ، أحاسب على ما عملته وعلى ما وقعت فيه من اخطاء . واعتقد ان في وسعي ان اتمسك مرتاح الضمير بكل ما فعلته في محاربة هتلر . .

« وفي وسع كل من انضم الى حركة المقاومة ان يرتدي قميص نيسوس (١) وقيمة المرء تقدر بما يبديه من استعداد للتضحية بجياته في سبيل معتقداته (٢) » .

ومضى تريسكو بسيارته في ذلك الصباح الى جبهة فرقة البنادق الثامنة والعشرين ، ثم زحف الى منطقة الارض الحرام بين خطوط القتال وفجر قنبلة يدوية كانت في يده ، فأطارته مع شظاياها .

ولم تمض نمسة ايام اخرى حتى كان الفريق واغنر مدير ميرة الجيش، يستل حياته بيده ايضاً.

وانتجر في الغرب ضابطان كبيران يحملان رتبة المشير وآخر يحمل رتبة الفريق . فلقد رأينا في باريس ان الثورة سارت سيراً حسناً في بادىء الأمر عندما قام الفريق هنريخ فون ستولبناغل الحاكم العسكري في فرنسا باعتقال جميع رجال الحرس النازي والفرقة الخاصة والفستابو . وبات الآن كل شيء متوقفاً على سلوك المشير فون كلوغه القائد العام الجديد في الغرب الذي ظل تريسكو يحاول اقناعه أكثر من عامين في الجبهة الشرقية ليجعل منه متآمراً وعلى الرغم مما ظهر على كلوغه من تردد الإانه وافق اخيراً او

ا - قصة قميص نيسوس مأخوذة من الاساطير الاغريقية نقد احست ديانيرا زوجة هرقل بالفيرة على زوجها فبعثت اليه بقميص تشرب دم (القنطور) الخرافي الذي قتله زوجها ولكن هذا الدم كان قد تسمم من سهم هرقل الذي قتل به (القنطور) ولهذا سرى السم في بدنه عندما ارتدى القميص وسبب له أوجاعا مخيفة ، وحاول تمزيق القميص فلم يستطع وحمل قريبا من الموت الى جبل اينا حيث امر باحراق جسده واصبح من الآلهة ، اما زوجته فقد انتحرت ندما على ما فعلته ،

۲ - شلابريندورف - كادوا يقتلون هتلر - ص ۱۱۹ - ۱۲۰ ٠

هَكَذَا فَهِم المُتآمرون على الأقل ، على تأييد الثورة حالمًا يموت هتار .

وقد أقيمت حفلة عشاء قدرية تلك الليلة العشرين من تموز في مقر قيادة مجموعة الجيوش (ب) في لاروش – غيون ، حيث كان كلوغه قد تولى قيادتها بعد الحادث الذي جرى لرومل ، بالاضافة الى منصبه كقائد عام . واراد كلوغه ان يبحث مسع كبار مستشاريه في موضوع الانباء المتضاربة عن مصير متلر ، وهل مات أو ما زال حيا ، وهم الفريق غونتر بلومنتريت رئيس أركان حرب مجموعة الجيوش (ب) والفريق سبيدل رئيس أركان حرب مجموعة الجيوش (ب) والفريق من بعد الظهر نبأ القنبلة والانقلاب في برلين . وعندما اجتمع الضباط للعشاء ، من بعد الظهر نبأ القنبلة والانقلاب في برلين . وعندما اجتمع الضباط للعشاء ، خيّل لبعضهم على الاقلل ان المشير الحذر كان قد حزم أمره ، على ان يربط مصيره بمصير الثورة . واتصل به بيك هاتفياً قبل العشاء ، وتوسل اليه تأييده ، سواء أكان هتلر حياً أو ميتاً . وسرهان ما وصل أول أمر عام وقد وقعه المشير فون ويتزليبين . وكاد كلوغه يقتنع .

ولكنه أراد المزيد من المعلومات عن الوضع ، ومن سوء حظ المتآمرين ان هذه المعلومات جاءت الآن من الفريق ستيف ، الذي سافر في ذلك الصباح الى راستنبرغ مع ستوفنبرغ ، وتمنى له التوفيق ورأى الانفجار بنفسه ، وتأكد من ان هتلر لم يقتل ، وبات الآن في المساء ، يحاول طمس جميع الآثار واخفاءها ، وقد اتصل به بلومنتريت هاتفياً ، فأبلغه حقيقة ما حدث ، أو حقيقة ما لم يحدث .

وقال كلوغه لرئيس أركان حربه : « اذن فقد فشل الانقلاب » وبدا عليه شيء من خيبة الامل الحقيقية . وأضاف انه لو نجح الانقلاب لما تردد لحظة واحدة في الاتصال بأيزنهاور ليطلب منه الهدنة .

وكانت حفلة العشاء كا روى سبيدل فيا بعد ، كئيبة « و كأنهم يجلسون في بيت زاره ملاك الموت » وأصغى كلوغه الى أقـــوال ستوليناغل وهوفاكر الخالية من العواطف والتي أكد فيها وجوب المضي مع الثورة حتى ولوكان

هتلر لا يزال على قيد الحياة . وشرح بلومنتريت ماجرى بعد ذلك بقوله :

« وعندما انتهى القائدان من حديثها ، قال كلوغه بلهجة تبين فيها خيبة الأمل : « حسنا ايها السادة . لقد فشلت المحاولة .

وانتهى كل شيء . » وهتف ستوليناغل آنذاك قائلاً : « يامشير . .
ظننت انك على علم بخططنا . علينا ان نعمل شيئاً . »(١)

ونفى كلوغه معرفته بأية خطط. وبعد ان أمر ستولبناغل باطلاق سراح رجال الحرس النازي والفرقة الخاصة في باريس اشار عليه قائلاً: « اسمع انخير ما تفعله هو ان تنزع ملابسك العسكرية وترتدي الملابس المدنية وتمضي الى حياة الاختفاء ».

لكن هذا لم يكن أحسن سبيل بالنسبة الى فريق كريم من طراز ستولمناغل. وبعد حفلة غريبة دامت طيلة الليل في فندق رافائيل في باريس وطفحت بأقداح الشمبانيا ، اشترك فيها ضباط الحرس النازي والفرقة الخاصة بقيادة الفريق اوبرج ، وتآخوا فيها مع قادة الجيش الذين اعتقلوهم والذين كان لابد وان يقتلوهم لونجحت الثورة ، راح ستولمناغل الذي تلقى أمراً بالمضي الى برلين يغادر باريس بسيارته الى المانيا . وتوقف في فردان حيث كان يقود أحد الافواج في الحرب الكونية الأولى ، ليلقي نظرة على ميدان المعركة المشهورة ، ولينفذ قراراً شخصياً اتخذه . وسرعان ما سمع مرافقه وسائقه صوت طلقة مسدس . وعثرا عليه يغالب الماء في احدى القنوات . فقد أصابت الطلقة النارية احدى عينيه وأطارتها وألحقت اذى بالغا بالعين الأخرى ، مما ارغم الاطباء في مستشفى فردان والعسكري حيث نقله مرافقاه ، على انتزاعها .

ولكن هذا الحادث لم ينقذ ستولبناغل من نهايته المرعبة . فقد أمر هتلر بتقديمه الى محكمة الشعب ، التي ظهر أمامها ضريراً يائساً ، مطروحاً على قطعة

ا – روى الغريق بلومنتريت هذا الوصف الى ليدل – هارت الذي ضمنه كتابه «الغرقاء الآلمان يتكلمون ص 117 » .

من الخيش بينا يتعرض لإهانات فريزلر وسبابه ، وقد خنق في سجن بلويتزيلسي في الثلاثين من آب .

ولم يؤد عمل المشير فون كلوغه الحاسم في رفض الانضام الى الثورة الى انقاذ حياته ، تماماً كما لم يؤد عمل فروم الماثل في برلين الى انقاذه . وقال سبيدل قولاً في منتهى السداد والصواب معلقاً على موقف هذا القائد المتردد المذبذب : « ان القدر لا يوفر الرجل الذي لا تكور عقائده ، كافية لخلق الحافز لديه على انفاذها » . وهناك أدلة تقول ان العقيد فون هوفاكر ، اعترف تحت وطأة التعذيب الشديد ، اذ لم ينفذ فيه حكم الاعدام إلا في العشرين من كانون الأول ، باشتراك كلوغه ورومل وسبيدل في الوامرة . ويقول بلومنتريت ان اوبرج البغه ان هوفاكر « ذكر » اسم كلوغه في استجوابه الأول ، وان المشير بعد ان ذكر له اوبرج ذلك بدا « يظهر المزيد من القلق » . (١)

ولم تكن أنباء الجبهة أيضاً من النوع الذي يعيد اليه انتعاشه ونشاطه و ففي السادس والعشرين من تموز تمكنت القوات الأمريكية بقيادة الفريق برادلي من اختراق الجبهة الألمانية في « سنت – لو » ولم تمض أربعة أيام حتى كان جيش الفريق باتون الثالث الذي تم تشكيله حديثاً ، يغذ السير عبر الفجوة ويصل الى افرانش ، فاتحا الطريق الى مقاطعة بريتاني والى نهر اللوار في الجنوب . وكانت هذه الاحداث نقطة التحول في غزو الحلفاء ، وفي الثلاثين من تموز راح كلوغه يبلغ مقر قيادة هتلر الرسالة التالية : « لقد تحطمت الجبهة الغربية كلها واصبحت مفتوحة . . وانهار الجناح الايسر » . ولم يحل منتصف شهر آب ، حتى كان كل مضاق عن أصدر هتلر أمره بوقف كل انسحاب . وكان الفوهرر قد ضاق فاليز ، حيث أصدر هتلر أمره بوقف كل انسحاب . وكان الفوهرر قد ضاق ذرعاً الآن بكلوغه الذي حمله مسؤولية النكسات في الغرب ، وكان يشك في ذرعاً الآن بكلوغه الذي حمله مسؤولية النكسات في الغرب ، وكان يشك في

ا ـ ليدل هارت ـ الفرقاء الالمان يتكلمون ص ٢٢٢ . وهناك مصادر اخرى عن الجانب الباريسي من المؤامرة بينها الوصف الذي قدمه سبيدل في كتابه ، والمقالات العديدة التي كتبها بعض شهود العيان من الالمان في المجلات ، ولعل خير وصف ورد على لسان ويلهلم فون شرام، امين المحفوظات العسكرية في الغرب. في مقاله « يوم ٢٠ تموز في باريس »

انه يدرس قضية استسلام قواته الى ايزنهاور .

ووصل المشير وولتر مودل في السابع عشر من آب الى الفرب ليتسلم القيادة من كلوغه، وكان وصوله اول اشعار تلقاه هذا، بصرفه من الخدمة. وطلب هتلر الى كلوغه تحديد مكان اقامته في المانيا، وكان هذا الطلب بمثابة انذار بأنه بات متهماً بعلاقته بئورة العشرين من تموز .وراح يكتب في اليوم التالي رسالة مطورة الى هنار ، ثم استقل سيارته عائداً الى منزله في المانيا . وعندما اقترب من ميتز، تجرع سماً ومات منتحراً .

وعثر على رسالته الوداعية الى الفوهرر بين الوثائق العسكرية الألمانية المصادرة وهذا بعض ما جاء فيها:

« عندما تتلقى رسالتي هذه ، لن أكون على قيد الحياة . . اجل فقدت الحياة كل معنى لها لدي . . وكنت انا ورومل ، نتوقع هذه التطورات الراهنة . . ولكنك لم تصغ الينا . .

« ولست ادري اذا كان في وسع المشير موديل ، الذي ثبتت كفايته في كل ميدان ، سيكون قادراً على السيطرة على الوضع . . أما اذا فشل ، ولم تفلح اسلحتك السرية التي جعلتها معبودتك في تحقيق نتيجة ما . . فاني ارجو يا زعيمي ، ان تحزم أمرك على انهاء هذه الحرب . . فلقد تحمل الشعب الألماني من الآلام ما لايطاق ولا يوصف ، وقد حان الوقت لوضع حد لهذه الحالة المخيفة . .

« لقد كنت دائماً معجباً بعظمتك . و اذا كان القدر أقوى من ارادتك ومن عبقريتك ، فان العناية الإلهية أقوى منها ايضاً . . ولتظهر نفسك الآن عظيماً ايضاً الى الحد الذي يدفعك الى انهاء صراع يائس عند الضرورة . . »

وروى يودل في شهادته في نورمبرغ ان هتار قرأ الرسالة صامتاً ثم سلمها اليه دون تعليق . وبعد بضعة أيام قال سيد الحرب الأعلى في مؤتمره العسكري الذي عقده في الواحد والثلاثين من آب ، لمن حوله . . « هناك اسباب قوية تدعو الى

\* \* \*

وجاء الآن دور المشير رومل معبود الجماهير الألمانية.

اذ بينا كان الفريق فون ستولبناغل ، مطروحاً على مائدة العمليات في مستشفى فردان بعد محاولته الفاشلة في قتل نفسه ، وقد فقد نظره ووعيه ، انطلق اسم رومل من بين شفتيه دون وعي او تصميم . وانهار العقيد فون هوفاكر ، تحت ضفط التعذيب الرهيب الذي تعرض له في زنزانة سجن الفستابو في شارع الامير البرخت ، وروى فيا بعد دور رومل في المؤامرة . فذكر ان المشير أكد له قائلاً : « ابلغ من في برلين ان في وسعهم الاعتاد علي » . وقد علق المشير أكد له قائلاً : « ابلغ من في برلين ان في وسعهم الاعتاد علي » . وقد علق هذا القول في ذهن هتلر عندما سمعه ، وحمله على ان يقرر موت القائد الذي كان يؤثره ، والذي كان يعرف خير معرفة انه اكثر القادة العسكريين شعبية في المانيا .

وكان رومل الذي اصيب بكسور بالفة في جمجمته وصدغيه وعظام وجنتيه والذي اصيب بضرر بالغ في عينه اليسرى ، وامتلاً رأسه بشظايا القنبلة ، قد نقل اولاً من مستشفى الميدان في برني الى سنت جرمان ، لانقاده من خطر الوقوع في أيدي قوات الحلفاء الزاحفة ، ثم عاد فانتقل الى بيته في هيرلينغين القريبة من اولم . وقد تلقى اول انذار بما تخبئه له الايام عندما اعتقل الفريق سبيدل ، رئيس اركان حربه السابق في السابع من ايلول ، اي في اليوم الذي تلا زيارته في هيرلينغين .

وكان رومل قد قال لسبيدل عندما تحوَّل الحديث الى هتار : « لقد اصبح الانسان المريض بالكذب مجنونا كل الجنون . وها هو ينفذ سموم « صاديته »

١ - فيلكس جيلبرت . « هتان يوجه حربه » ص ١٠١ .

على متآمري العشرين من تموز ، وقد لا يكون ما يعمله الآن هو النهاية . »(١) ولاحظ رومل الآن ان رجال الفرقة الخاصة يراقبون بيته . وعندما كان يخرج من البيت ليسير في الغابات القريبة مع ولده البالغ الخامسة عشرة من عمره ، والذي منح اجازة مؤقتة من بطاريات المدافع المضادة للطائرات التي يخدم فيها ليتولى العناية بوالده ، كان الأب وولده يحملان مسدسيها معها . وكان هتلر قد تلقى الآن في مقر قيادته في راستنبرغ نسخة من شهادة هوفاكر التي يتهم فيها رومل . وهنا قرر الفوهرر موت المشير ولكن بطريقة خاصة . فقد ادرك الفوهرر كما أوضح كايتل في العدم المحققين في نورمبرغ ، « ان الفضيحة ستكون كبيرة في المانيا اذا اعتقل هذا المشير المشهور والقائد المحبوب شعبياً ثم قدم الى تحكمة الشعب » . وهكذا أعد هتلر العدة مع كايتل بأن يبلغ رومل الأدلة القائمة ضده وان يخير بين ان يقتل نفسه أو يظهر للمحاكمة أمام محكمة الشعب . واذا اختار الأمر الأول ، فستقام له جنازة رسمية مع كامل مظاهر التكريم والاجلال ، ولا تصاب أسرته بأي أذى .

وهكذا اتجه قائدان المانيان من رتبة فريق ظهر الرابع عشر من تشرين الأول عام ١٩٤٤ ، من مقر قيادة هتلر الى منزل رومل ؛ الذي بات الآن محاطاً بقوات الحرس النازي تعززها خس سيارات مدرعة . وكان هذان الفريقان هما ويلهلم بيرغدورف ، الرجل الكحولي الاحمر الوجه الذي ينافس كايتل في ابتذاله تقرباً من هتلر ، ومساعده في مكتب « الشؤون الذاتية للجيش »

ا - سبيدل - الغزو ، ص ١٥٢ ، استندت في قصتي عن موت رومل بالاضافة الى سبيدل الذي استجوب السيدة رومل وغيرها من الشهود على تقريرين كتبهما ابن المشير مانفريد، اولهما للمخابرات البريطانية وقد نقله شرلمان في الصفحتين ١٣٨ و ١٣٩ من كتابه « الهزيمة في الغرب » والثاني لكتاب « اوراق رومل » الذي اعده ليدل هارت ص ١٩٥ - ٥٠٥ ، وكذلك على استجواب الفريق كابتل من قبل العقيد جون ، ا هـ ، آمين ، في ١٨ ايلول عام ١٩٤٦ في نورمبرغ ( المؤامرة النازية والعدوان الملحق (ب) ، ص ١٢٥٦ - ١٢٧١ ) وروى ديزموند يونغ في كتابه « رومل » ايضا وصفا كاملا استند فيه الى احاديثه مع اسرة رومل واصدقائه وعلى محاكمة الفريق مايزيل بعد الحرب .

ايرنست مايزل الذي يشبه في اخلاقه وشخصيته . وكانا قد بعثا برسالة شفوية الى رومل يقولان فيها انها موفدان من الفوهرر للبحث معه في موضوع « عمله المقبل » .

وشهد كايتل فيما بعد بقوله: « بعثت ببيرغدورف بأمر من هتار حاملاً معه نسخة من الشهادة المقدمة ضد رومل . وكان عليه أن يتحمل النتائج اذا صحت هذه الشهادة ، أما اذا لم تكن صحيحة فستبرئه الحكمة . »

وسئل كايتل : « وهل حقاً أنك أمرت بيرغدورف أن يحمل معه سمـــــا ، وأن يضعه تحت تصرف رومل » ؟

- أجل . لقد طلبت الى بيرغدورف أن يحمل سماً وأن يضعه تحت تصرف رومل ، اذا اقتضت الضرورة ذلك »

وقد اتضح بعد وصول بيرغدورف ومايزل ، أن الفريقين لم يأتيا للبحث في موضوع منصبه الجديد . فقد طلبا اليه الحديث على انفراد ، وانسحب الرجال الثلاثة الى مكتب المشير .

وروى مانفرد رومل فيا بعد : « وبعد لحظات سمعت والدي يصعد الدرج ويمضي الى غرفة والدتي . . . » ثم :

« دخلنا معاً الى غرفتي وبعاً يقول لى : « كان على ان أبليخ والدتك ، انني سأغدو في عداد الموتى في غضون ربع ساعة ... فهتلر يتهمني بالخيانة العظمى . وبالنظر لخدماتي السابقة في أفريقيا ، فقد أتاح لي فرصة الموت بالسم الذي حمله الفريقان معها . انه من النوع الذي يفتل في غضون تسلانة ثوان . فإذا وافقت على هذه الميتة ، فلن يتخذ أيا من الإجراءات ضد أسرتي . وسيقام في مأتم رسمي . وقد تم إعداد كل شيء حتى في أدق التفاصيل . وستتلقى في غضون ربع ساعة نداء هاتفيا من مستشفى أولم يقول لك انني أصبت بانفجار في المخ وأنا في طريقي الى اجتاع هام ... »

وهذا ما وقع فعلاً ....

فقد ارتدى رومل البزة العسكرية التي كان يرتديها وهو يقود الفيلق الأفريفي بمعطفة الجلدي ، وحمل عصا المشيرية ، ثم استقل سيارة مع الفريقين ، مضت بهم نحو ميل او ميلين في الطريق المحاذية للغابة ، ثم خرج منها الفريق مايزل والسائق من رجال الحرس النازي ، وتركا المشير مع الفريق بيرغدورف في مقعدها الخلفي وعندما عاد الرجلان الى السيارة بعد نحو من دقيقة كان رومل منكفأ على المقعد الخلفي وقد فارق الحياة . وكان بيرغدورف يذرع الطريق جيئة وذهاباً بفروغ صبر وكان يخشوان يتأخر عن غدائه وعنالشراب الذي اعتاد تناوله عند الظهيرة . ولم تمض خمس عشرة دقيقة على وداعها للمشير، حتى كانت السيدة رومل تتلقى الرسالة الهاتفية المنتظرة من المستشفى . فلقد ذكر لها رئيس الاطباء ان فريقين جاءا الى المستشفى يحملان جثة المشير ، الذي توفي من جراء انسداد الوريد في الدماغ ، مما قد يعزى الى الكسور التي كان قد أصيب بها في رأسه . وكان بيرغدورف قد حظر بصرامة من تشريح الجثة قائلاً بلهجة عاصفة : « لا تلمسوا الجثة لقد تم اعداد كل شيء في برلين » .

وبالفعل تم اعداد كل شيء .

فلقد اصدر المشير مودل أمراً يومياً داوياً أعلن فيه وفاة رومل متأثراً «من الجراح التي أصيب بها في السابع عشر من تموز » معرباً عن الفجيعة « بوفاة واحد من أعظم القادة الذين أنجبتهم البلاد » .

وبعث هتار الى السيدة رومل بالبرقية التالية : « أرجو ان تقبلي مني أصدق تعازي بالحسارة الفيادحة التي أصابتك من جراء وفاة زوجك . وسيظل اسم المشير رومل مقترنا الى الأبد بمسارك البطولة التي خاضها في أفريقيا الشمالية . » وبعث غورنغ ببرقية « تعرب عن الأسى الصامت » وقال :

« ولا ريب في أن وفاة زوجك ميتة الأبطال نتيجة الجراح التي أصيب بها ، بعد أن كنا جميعًا نأمل في بقائه ذخراً للشعب الألماني ، قد أثارت مشاعري الى حد كبير » .

وأمر هتلر بإقامة مأتم رسمي القى فيه كبير ضباط الجيش الألماني المشير فون رونشتادت ، خطاب التأبين . . وقال المشير وهو يقف امام جثان رومل الذي لف بعلم الصليب المعقوف : « لقد كان قلبه وقفاً على الفوهرر » (١)

ويقول سبيدل: « بدا الجندي العجوز ( رونشتادت ) لكل من حضر الاحتفال ، رجلًا حائراً محطماً . . فلقد اتاح له القضاء والقدر فرصة فريدة لتمثل دور مارك انطونوس . ولكنه حافظ على تملده المعنوى » (٢)

\* \* \*

1 - من الانصاف ان يقال هنا ان رونشتادت لم يكن يعرف على الفالب الظروف التي احاطت بهوت رومل، ولم يدر بها الا من شهادة كايتل امام محكمة نورمبرغ بعد انتهاء الحرب، وقال رونشتادت في شهادته امام المحكمة : « لم اسمع بهذه الشائمات ، ولو عرفت الحقيقة لما رضيت بتمثيل الفوهرو في المأتم الرسمي ، اذ انمثل هذا الموقف يعتبر عارا لا يمكن وصفه» ( محاكمات كبار مجرمي الحرب (٢١) ص ٧٤) ، ومع ذلك فقد لاحظت اسرة رومل ان هذا السيد الذي بمت الى المدرسة القديمة ، رفض حضور مراسم احراق الجثة بعد انتهاء المأتم، كما رفض المجيء الى بيت رومل لاداء واجب العزاء الى ارملته كما فعل باقي القادة العسكريين.

٢ – لم يصب الفريق سبيدل نفسه على الرغم من حبسه في زنزانات سجن الفستابو في شارع الامير البرخت في برلين ، ومن تعرضه للاستجواب المستمر ، بأي انهيار او حيرة ، ولعل ما يتميز به من ميول سياسية بالإضافة الى طبيعته العسكرية هي التي ساعدته على هدا التماسك ، ولقد تفلب في ذكائه على معذبيه من رجال الفرقة الخاصة ، ولم يتعرف بأي انسان ، وقدر له ان يمر بلحظة سيئة للغاية عندما والجهوه بالعقيد قون هوقاكر ، الذي يعتقد بأن سجانيه لم يكتفوا بتعذبه بل خدروه ايضا ليحملوه على الكلام ، ولكنه في هذه المواجهة رفض الوشاية بالفريق منكرا ما سبق له ان اعترف به .

وظل سبيدل حبيس الفستابو سبعة شهور دون أن يقدم إلى المحاكمة ، وعندما أقتربت القوات الأميركية من المكان المعتقل فيه على مقربة من بحيرة كونستانس في جنوب المانيا ، فر من سجنه مع عشرين آخرين بطريق الحيلة ، ولجأوا إلى منزل كاهن كاثوليكي أخفاهم في كنيسته حتى وصل الأميركيون ، ويحذف سبيدل هذا الفصل في حياته من كتابه ، الذي يتميز بالموضوعية المطلقة ، والذي كتبه على لسان ضمير الغائب ، ولكنه روى القصة إلى ديزموند يونغ الذي دونها في كتابه « رومل ـ ثعلب الصحراء » ص ٢٥١ ـ ٢٥٢ . »

وانهى سبيدل حياته الفريبة باحتلال مركز قيادي مهم في منظمة حلف الاطلسي في أواخر عام ١٩٥٠ . ( سبيدل ـ الفزو . ص ١٥٥ ، ص ١٧٢ . )

وكان الاذلال الذي لحق بفيلق الضباط المتعجرف في الجيش الألماني عظيماً للغاية . فلقد رأى ثلاثة من مشيريه المشهورين وهم ويتزليبين وكلوغه ورومل ، يقحمون في مؤامرة للاطاحة بسيد الحرب الاعلى ، بما ادى الى خنق احدهم وارغام الآخرين على الانتحار . وتحتم على هذا الفيلق ان يقف مكتوف اليدين وهو يشهد عشرات من أكبر قادته العسكريين يجرون الى سجون الغستابو ، ويقتلون قتلاً مشروعاً بعد محاكمات صورية تجري في محكمة الشعب . وعلى الرغم من هذه الاوضاع التي لا مثيل لها ، وعلى الرغم من تقاليد هذا الفيلق الكريمة والمتكبرة ، لم يوحد افراده صفوفهم . وقد حاول على النقيض من ذلك الحفاظ على « شرفه » بوسائل لا يمكن لأي مراقب اجنبي ان يصفها إلا بالانحطاط والتنكر للشرف . واكتفى قادته الخائفون المذعورون باظهار النفاق وتعفير وجوهم بالتراب ، أمام غضب العريف النمساوي السابق .

وليس غريباً ان يبدو المشير فون رونشتادت انسانا محطماً وحائراً ، وهو يهمس بخطاب التأبين على جنان رومل ، فلقد هوى كاخوانه الضباط الى درك خفيض ، أرغمهم هتلر فيه على ان يجرعوا كأس العلقم حتى الثالة . وقد قبل رونشتادت نفسه منصب رئيس ما تدعى بمحكمة الشرف العسكرية التي خلقها هتلر ليطرد عن طريقها من الجيش جميع الضباط الذين يشك في اشتراكهم في المؤامرة عليه ، ليحرموا من حق الحاكمة امام المحاكم العسكرية ، وليقدموا مسربلين بالخزي والعار كمدنيين عاديين الى محكمة الشعب التي تشبه الطبل في خوائها . ولم يكن من حق محكمة الشرف ان تسمح لضابط متهم بالدفاع عن نفسه أمامها ، والماكانت تعمل على ضوء « الأدلة » التي يقدمها رجال الفستابو اليها . ولم يحتج رونشادت على هذه التقييد لصلاحياتها ، كالم يحتج ايضاً عضواً آخر من اعضائها هو الفريق غودريان ، الذي كان قد عين بعد يوم واحد من وقوع الانفجار ، رئيساً لهيئة اركان حرب الجيش ، وان كان هذا القائد قد اعترف في مذكرته ، ان هذه المحكمة تؤلف «مهمة مزعجة» وان جلساتها كانت «باعثة في مذكرته ، ان هذه المحكمة تؤلف «مهمة مزعجة» وان جلساتها كانت «باعثة على الحزن » وانها تثير « اعقد المشاكل المتعلقة بتبكيت الضمير » . ولا ريب

في انها كانت تثير هذه المشاكل المتعلقة بالضمير ، لان رونشتادت وغودريان وزملائها من القضاة وكلهم من الفرقاء ، قد قدموا المئات من زملائهم الى الاعدام المؤكد بعد الحط من شأنهم بطردهم من الجيش .

وعمل غودريان اكثر من هذا فقد اصدر بوصفه رئيساً لهيئة اركان الحرب الممرين يوميين طنانين ، اكد فيها السيد الحرب النازي ولاء فيلق الضباط الثابت الذي لا يلحق به وهن . وقد صدر الأمر الأول في الثالث والعشرين من تموز متهما المتآمرين بأنهم ، قلة من الضباط ، وبعضهم من المتقاعدين ، وكلهم من الذين فقدوا جميع معاني الشجاعة ، واندفعوا يؤثرون بدافع الجبن والضعف طريق العار على الطريق الوحيد أمام الجندي الشريف ، وهو طريق الواحب والشرف . « وراح بعد ذلك يؤكد تأكيداً قاطعاً للفوهرر « وحدة الفرقاء وفيلق الضباط ورجال الجيش مع الفوهرر » .

وراح المشير المنبوذ فون برواختش نفسه يهرع في غضون ذلك ليصدر بياناً مطبوعاً يضمنه عبارات لاهبة في استنكار الانقلاب ، مؤكداً ولاءه من جديد للفوهرر ومرحباً بتعين هملر ، الذي يحتقر جميع الفرقاء وبينهم براوختش نفسه ، قائداً لجيش الاحتياط. وهرع منبوذ آخر ، هو امير البحر الأكبر ريدر ، وقد خشي ان يشك على الأقل في عطفه على المتآمرين ، من عزلته التقاعدية الى راستنبرغ ليؤكد شخصياً لهتلر ولاءه . واصبحت التحية النازية اعتباراً من الرابع والعشرين إلزامية وحلت محل التحية العسكرية القديمة لتكون تعبيراً عن ولاء الجيش الذي لا يهين ولا يضه في الفوهرر ، ورمزاً للوحدة الوثقى بين الجيش والحرب » .

ووجه غودريان في التاسع والعشرين من تموز انذاراً الى جميع ضباط اركان الحرب ، طالباً اليهم ان يكونوا منذ الآن قـدوة في التمسك بالنازية والولاء والاخلاص للزعم . . ثم قال :

« وعلى كل ضابط في أركان الحرب ان يكون قائداً للضباط في الاشتراكية الوطنية لاعن طريق سلوكه المثالي تجاه القضايا السياسية

فحسب ، بل وعن طريق التعاون تعاوناً نشيطاً في موضوع تثقيف القادة الشبان ثقافة سياسية تتفق مع مبادىء الفوهرر .

« وعلى المسؤولين عند اختيارهم ضباط اركان حربهم ان يحكموا على الضباط من ناحية فضائلهم في السلوك والروح وان يؤثروها على المؤهلات المقلية . فقد يكون الوغد على جانب كبير من الدهاء والذكاء ، ولكنه لن يكون اميناً في ساعة الحاجة لانه وغد زنم .

« واني لأتوقع من كل ضابط اركان حرب يعلن تقبله فوراً لآرائي واعتناقه لها ، وان يعلن عن ذلك في بيان عام . وعلى كل من يتقاعس عن ذلك ان يطلب تنحيته من هيئة اركان الحرب . » (١)

ولا نعرف حتى الآن ، ان أياً من الضباط قد تقدم بمثل هذا الطلب.

وعلق مؤرخ عسكري الماني على هذين الأمرين بقوله: «في وسع المرء ان يحكم بعد الاستهاع الى هذين الأمرين على ان قصة وجود هيئة أركان الحرب كوحدة مستقلة ، قد وصلت الى نهايتها . » (٢) فهذه الفئة المختارة التي انشأها شار نهورست وغنيزناو ، ثم انماها مولتكيه لتكون عمود الأمة ، فحكمت المانيا إبان الحرب الكونية الأولى ، وسيطرت على جمهورية ويمار ، وأرغمت حتى هتلر نفسه على القضاء على جيش العاصفة ، وعلى قتل قائده ، عندما حاول الوقوف في طريقها ،قد تحو لت الآن وفي صيف عام ١٩٤٤، الى هيئة تثير الرئاء والاشفاق تضم رجالاً فزعين منافقين . ولم يبق فيها من يجرؤ على مقاومة هتلر أو حتى على توجيه النقد اليه . وهكذا قضي على الجيش الذي كان قوياً في يوم ما ان

١ ــ لا يشعر غودريان في مذكراته التي أكثر فيها عن الحديث عن وقوفه أمام هتلر وتوجيه النقد اللاذع اليه ، الى هذين الامرين مطلقا .

٢ - غوير ليتز - تاريخ هيئة ادكان الحرب الالمانية ص ٧٧ .

يهبط مع الرايخ الثالث كأية منظمة أخرى موجودة فيه ، وقد أصيب قادته بالحذر وفقدان الشعور والاحساس، مفتقرين كل الافتقار الى الشجاعة التي أبدتها تلك الحفنة من المتآمرين وحدها ، في رفع اصواتها ، هذا اذا لم نعتبر انها قامت بأي شيء ، لوقف يد ذلك الرجل الواحد ، الذي أدرك الجميع الآن كل الادراك انه يقودهم ويقود الشعب الألماني بسرعة هائلة الى اعظم كارثة واهوالها لحقت بوطنهم المحبوب طيلة تاريخه الطويل .

وان المرء يدهش حقا وهو يرى هذا الشلل يلحق بتفكير هؤلاء الناس الناضجين وارادتهم ، بعد ان نشأوا مسيحيين صالحين منضبطين افتراضاً على اسس الفضائل القديمة العريقة ، مفاخرين بقوانين الشرف التي نشأوا عليها ، بواسل لا يهابون الموت في ميادين الوغى ، لكن هذه الدهشة قد تزول ، اذا تذكر القارىء سير التاريخ الألماني الذي رسمناه في فصل سابق ، وهو التاريخ الذي يجعل من الطاعة العمياء للحكام المدنيين اعظم فضيلة يتمتع بها الرجل الألماني ، ويعتبر العبودية مفنما ومكساً . وكان الفرقاء يعرفون الآن شرور ذلك الرجل الذي يعفرون وجوههم في الرغام أمامه . ولقد تذكر غودريان فيها بعد ، هتلر على الصورة التي بات فيها بعد العشرين من تموز فقال :

« لقد تحولت القسوة في هذا الرجل الى شراسة ووحشية ، وانقلب الميل لديه في البلف الى مجرد كنب وبعد عن الشرف . و كثيراً ما بات يكذب دون تردد ، ويفترض ان الآخرين يبادلونه كذبا بكذب . ولم يعد يصدق احداً . ولقد كان من الصعب دائماً التعاون معه ، لكن هذا التعاون انقلب الآن الى عذاب اخذ ينمو مع الأيام ومع الشهور . وكثيراً ما فقد في هذه الآونة قدرته على ضط اعصابه ، وتحول حديثه الى عنف متزايد ، ولم يعد يلقى في الحلقة القريبة التي تحيط به ، من يردعه او يزجره او يؤثر على على . » (١)

١ \_ غودريان \_ قائد فرق الصاعقة ص ٢٧٦ .

ومع ذلك ، كان هذا الرجل وحده، نصف المجنون ، المتدهور في عقله وبدنه تدهوراً سريعاً ، هو الذي تمكن الآن ، كما في شتاء عام ١٩٤١ الثلجي أمام موسكو ، من تجميع جيوشه المتراجعة المحطمة ، وبعث روح جديدة في البلد المدكوك ليل نهار . وتمكن بما عرف عنه من عزيمة وتصميم لا يصدقان ، ويفتقر اليها كل انسان سواه في المانيا ، في جيشها وحكومتها وبين شعبها ، من اطالة فواجع الحرب ، وحيداً دون نصرة احد ، سنة اخرى تقريباً .

ولم يكن فشل ثورة العشرين من تموز عام ١٩٤٤ ناشئا عن التفاهـة التي لا توصف عند نفر من اقدر الناس واكثرهم كفاية في الجيش والحياة المدنية ، ولا عن الضعف المفجع في شخصية فروم وكلوغه ، ولا بسبب ما أحاق بالمتآمرين من سوء طالع رافقهم في كل حركة من حركاتهم ، وانما نشأ عن ان كافة الرجال الذين كانوا يتولون ادارة هذه البلاد من قاد عسكريين ومدنين ، ووراءهم جماهير الشعب الألماني في الجيش وخارجه ، لم يكونوا على استعداد للثورة بعد . ولم يكونوا يريدونها في الحقيقة على الرغم مما أحاق بهم من تعاسة ، وما يتراءى المامهم من اشباح الهزيمة والاحتلال الأجنبي . وكانوا لايزالون يرون في الاشتراكية الوطنية ، على الرغم مما ألحقته بهم من حطة وهوان وما أنزلته ببلادهم وبأوروبا كلها من اذلال ، الشيء الذي يتقبلونه بل ويساعدونه ، ويرون في أدولف هتلر ، منقذ البلاد ومخليصها . فقد كتب غودريان فيا بعد يقول :

« وكانت الحقيقة الصارخة الظاهرة في ذلك الحين والتي لا تقبل أي شك أو جدال ، هي ان الغالبية الكبرى من الشعب الألماني ، كانت لا تزال تؤمن بأو دلف هتلر ، وان القاتل لو نجح في مهمته ، لأزال من المانيا الرجل الوحيد الذي كان لا يزال قادراً على الوصول بالحرب الى نهاية موفقة » (١)

ولقد ذكر الفريق بلومنتريت ، حتى بعد انتهاء الحرب ، وهو الرجل الذي كان على استعداد ، وأن لم يشترك في المؤامرة ، لمساعدتها لو أن رئيسه كلوغه كان

١ - غودريان - قائد فرق الصاعقة ص ٢٧٣ .

من معدن أشد صلابة ، ان : « اكثر من نصف السكان المدنيين اصابهم الفزعمن ان القادة العسكريين الألمان قد اشتركوا في محاولة الاطاحة بهتلر ، وأنهم أحسوا تبعاً لذلك بشعور من المرارة تجاههم ، وقد شاركهم شعورهم هذا رجال الجيش نفسه » (1)

فلقد تمكن هتار بقوة مغناطيسية تتحدى الشرح والتفسير من غير الألمان على الأقل ، من الحفاظ على ولاء هذا الشعب البارز وثقته حتى النهاية . وكان لا بد لهذا الشعب والحالة هذه من ان يسير افراده وراءه دون وعي ، وكالقطمان البكم من الماشية مع ايمان ملموس ، وحتى مع حماس يرفعهم عن مصاف الحيوان الى الهاوية التي أنزلت الدمار ببلادهم وأمتهم .

١ \_ ليدل هارت \_ الفرقاء الالمان يتكلمون . ص ٢٢٢ - ٢٢٣ .

## اله تاب السادس في في طالرا بي الشالث

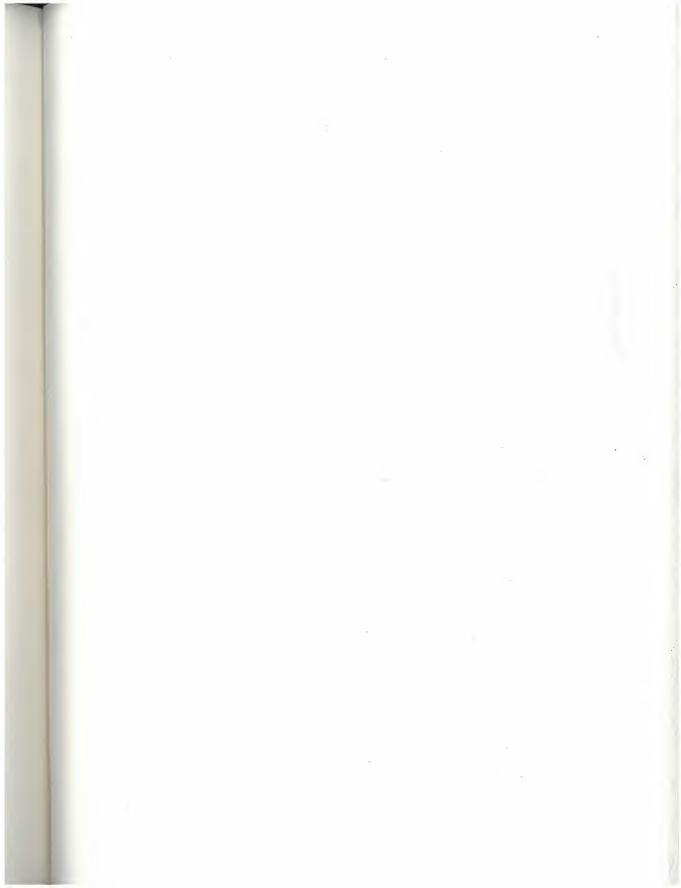

## احتلال المانيت

وصَّلت الحرب الى المانيا نفسها .

اذ لم يكد هتلر ينجو من الهزة السيق اصابته في العشرين من تموز حتى بات يواجه خسارة فرنسا وبلجيكا ،والفتوحات الروسية الضخمة في الشرق وأخذت قوات العدو تطبق بأعدادها الهائلة على الرايخ نفسه .

ولم يحل منتصف شهر آب عام ١٩٤٤ ، حتى كان هجوم الصيف الروسي الذي بدأ في العاشر من حزيران واستمر في موجات متتابعة ، قد أوصل الجيش الأحمر الى حدود بروسيا الشرقية حاصراً نحو خمسين فرقة المانية في منطقة البلطيق ، وتوغل حتى فيبورج في فلندة ، وحطم مجموعة جيوش الوسط الألمانية ، وقدم خطوط الروس في هذه الجبهة مسافة اربعائة ميل في غضون ستة أسابيع ليصل بها الى نهر الفستولا امام وارشو . بينا تمكن هجوم جديد شنه الروس في الجنوب في العشرين من آب من احتلال رومانيا قبل نهاية الشهر والسيطرة على حقول الزيت في بلويستي ، وهي المصدر الكبير الوحيد للزيت الطبيعي الذي يزود الجيوش الالمانية . وانسحبت بلغاريا في السادس والعشرين من آب رسمياً من الحرب ، وشرع الالمان ينسحبون بسرعة من تلك البلاد .

عن أرأضها .

وتم في الفرب تحرير فرنسا بسرعة كبيرة. وقد وجد الامريكيون في الفريق باتون ، قائد الجيش الامريكي الثالث المؤلف حديثا ، قائدا للدبابات لا يقل في جرأته وفطنته عن رومل في افريقيا . فبعد ان استولى على افرانش في الثلاثين من تموز خليف وراءه مقاطعة بريتاني ، تسكر على خمرها ، ومضى في الثلاثين من تموز خليف حول جيوش الالمان في نورمانديا متجها جنوبا بشرق نحو اورليانز على نهر اللوار ، ومنها نحو الشرق باتجاه نهر السين الى الجنوب من باريس . ووصل الامريكيون الى نهر السين في الثلاثين من آب الى الشمال الغربي من العاصمة وجنوبها الشرقي ، ولم يمض يومان حتى تحررت المدينة العظيمة التي تمثل المجاد فرنسا بعد ان عانت اربع سنوات من الاحتلال الالماني ، إذ دخلت الفرقة الفرنسية المدرعة الثانية التي يقودها الفريق حاك لكليرك وفرقة المشاة الامريكية الرابعة اليها ، لتجد قوات المقاومة الفرنسية وقد سيطرت عليها ، وو-بدت ان جسور السين وبعضها تحف رائعة من أعمال فن البناء ، سلمة لم تمس (۱) .

وشرعت بقايا الجيوش الالمانية في فرنسا الآن في حركة انسحاب كامل. وقطع مونتفومري ، قاهر رومل في شمال افريقيا ، والذي رقي الى رتبة المشير في الأول من ايلول ، بجيشه الكندي الأول وجيشه البريطاني الثاني ، مسافة

<sup>1 -</sup> يقول سبيدل ان هتلر اصدر امره في الثالث والعشرين من آب بتدمير جميع الجسود في باريس مع كافة المنشئات المهمة حتى « ولو تحظمت معها بعض الآثار الفنية » . وقد رفض سبيدل اطاعة الاوامر ، كما رفض اطاعته ايضا الفريق فون شولتيتز ، القائد الجديد لمنطقة باريس الكبرى ، الذي استسلم للحلفاء بعد عدة طلقات حافظ بها على شرفه العسكري ، وقد حوكم شولتيتز بسبب ذلك غيابيا بتهمة الخيانة العظمى في نيسان عام ١٩٤٥ ، ولكن اصدقاءه من الضباط تمكنوا من تأجيل الاجراءات حتى انتهت الحرب دون أن يصدر الحكم ، ويكشف سبيدل النقاب أيضا عن أن هتلر أصدر أوامره بعد سقوط باريس بتدميرها بنيران المدافع الثقيلة والقنابل الطائرة ( ف - 1 ) ولكنه - أي سبيدل - رفض أطاعة هذا الامر أيضا .

مائتي ميل في أربعة ايام ، من مصب السين حتى بلجيكا عبوراً بمواقع المعارك التاريخية في حرب عام ١٩١٤ – ١٩١٨ . واحتل بروكسل في الثالث من ايلول وانتويرب في اليوم الذي تلاه . وكان هذا الزحف من السرعة بحيث لم يجد الالمان الوقت الكافي لتدمير ما في ميناء انتويرب من تجهيزات ومؤسسات . وكانت هذه الحقيقة ضربة من ضربات حسن الطالع اصابت الحلفاء في الصميم ، إذ قدر لهذا الميناء بعد تطهير مداخله ، ان يغدو قاعدة التموين الرئيسية للجيوش الانكليزية – الامريكية الزاحفة .

والى الجنوب من القوات البريطانية – الكندية ، زحف الجيش الأمريكي الأول بقيادة الفريق كورتني . ه. هو دجز بسرعة مماثلة الى الجنوب الشرقي من بلجيكا فوصل نهر الموز الذي شهد بداية الاختراق الالماني الرهيب لجبهة الحلفاء في ايار عام ١٩٤٠ ، واحتل قلعتي نامور وليبج اللتين لم يجد الالمان الوقت لتنظيم الدفاع عنها . والى الجنوب البعيد من ذلك ، احتل جيش الفريق باتون الثالث مدينة فردان واحاط بميتز ووصل الى نهر الموزيل ، حيث اتصل عند فتحة بلفورت بالجيش الفرنسي – الأمريكي السابع الذي كان قد نزل بقيادة الفريق اليكساندر باتش على ساحل الريفييرا في جنوب فرنسا في الخامس عشر من المحاندر باتش على ساحل الريفييرا في جنوب فرنسا في الخامس عشر من المهرب ، واندفع بسرعة مع مسيل نهر الرون .

ولم تحل نهاية شهر آب ، حتى كانت الجيوش الالمانية في الغرب قد خسرت نصف مليون رجل ، نصفهم من الأسرى ، وجميع دباباتها ومدافعها وسيارات شحنها تقريباً . ولم تبق هناك قوات تستطيع الدفاع عن ارض الوطن . وكان خط سيغفريد الذي طالما طبلت الدعاية الالمانية له وزمترت ، قد بات بلا رجال ولا مدافع للدفاع عنه . واعتقد معظم القادة العسكريين الألمان في الغرب ان النهاية قد جاءت . ويقول سبيدل انه لم يبق هناك « أية قوات أرضية بله جوية في الميدان (۱) » . وقال رونشتادت الذي أعيد في الرابع من ايلول قائداً عاماً في الميدان (۱) » . وقال رونشتادت الذي أعيد في الرابع من ايلول قائداً عاماً في

١ - سبيدل - الفزو - ص ١٤٧ .

الفرب ، لمحققي الحلفاء بعد انتهاء الحرب ، ان « الحرب بالنسبة الي ، انتهت في شهر اللول (١) » .

لكن الحرب لم تنته عند ادولف هتار . فلقد حاضر عدداً من فرقائه في اليوم الاخير من آب في مقر قيادته محاولاً ان يبعث في عروقهم عزيمة جديدة ، وان يدفع الى نفوسهم شيئاً من الأمل فقال :

« سنحارب اذا اضطررنا على نهر الراين . فهـــذا لا يهم . وسنواصل هذه المعركة في جميع الظروف حتى يكل ، كا قال فريدريك الكبير ، أحد أعدائنا الملاعين ، ويشعر بعجزه عن مواصلة القتال . وسنحارب الى ان نصل الى صلح يضمن الحياة لأمتنا الألمانية لخسين أو مائة سنة قادمة ، ولا يلطخ شرفنا أو كر امتنا مرة ثانية كاحدث في عام ١٩١٨ . واني لأحيا الآن لأقود هذا الصراع ، لأنني أدرك ، انه ما لم تتوافر الارادة الفولاذية ، فليس في وسعنا ان نكسب هذه المعركة » .

وبعد ان سلخ جلود اعضاء هيئة أركان الحرب لافتقارهم الى الارادة الفولاذية ، حسر هتلر النقاب الى فرقائه عن بعض الاسباب التي تدعوه الى الاصرار على هذه الآمال العنيدة .

« وسيحين الوقت الذي تشتد فيه الخلافات بين الحلفاء الى الحد الذي يؤدي الى القطيعة بينهم . فلقد علمنا التاريخ ان جميع الأحلاف في التاريخ قد تفسخت ان آجلا وان عاجلاً . وكل ما نحتاج اليه هو التريث للوصول الى اللحظة المواتية مها كان في هذا التريث من قسوة و مشقة (٢) » .

١ - استجواب وزارة الحرب البريطانية ، اقتبسه شولمان في كتابه « الهزيمة في الغرب.»
 ص ٣٠٦ ٠

٢ ــ مؤتمرات هتلر السرية في ٣١ آب ١٩٤٤ نقلها فيلكس جيلبرت في كتابه « هتلر يوجه حربة » ص ١٠٦ .

وعهد الفوهرر الى غوبلز بمهمة تنظيم «التعبئة الجماعية» ، بينا مضى هملو ، الرئيس الجديد لجيش الاحتياط ، الى العمل ، لحشد خمس وعشرين فرقة من فرق «الرماة الشعبية» للدفاع في الغرب. ولكن موارد البلاد كانت بعيدة عن التنظيم « الجماعي » على الرغم من جميع الخطط ومن الحديث الكثير في المانيا النازية على « الحرب الجماعية » فلقد واصلت المانيا طيلة الحرب انتاج سلع المدنيين باصر ار من هتلر على نظاق واسع يثير الدهشة ، رغبة منه كما يبدو في الحفاظ على معنوية الشعب. وكان قد أبطل السير في تنفيذ المشاريع التي سبقت الحرب لتعبئة النساء للعمل في المصانع. ولقد رد على سبير في آذار عام ١٩٤٣ ، عندما أراد هذا تجنيد النساء في الصناعة قائلاً : « ان التضحية بأكثر عقائدنا قداسة وحباً ، ثمن باهظ (١) » فالعقيدة النازية تقول ان البيت هو المكان الطبيعي للمرأة لا المصنع ، وعلى هذا يجب ان تظل في البيت. ففي السنوات الأربع الاولى من الحرب ، كان هناك نحو من مليونين وربع المليون من النساء في بريطانيا العظمى يعملن في الانتاج الحربي ، بينا لم يزد عددهن في المانيا على (١٨٢) ألفاً . وظل عدد خادمات البيوت في ألمانيا طيلة الحرب بماثلاً لما كان عليه قبل نشوبها وهو مليون ونصف المليون "

أما الآن ، وقد أصبح العدو على الابواب ، فقد اضطر القادة النازيون الى اليقظة . واستدعي الفتيان بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة والكهول بسين الخسين والستين ، الى الخدمة العسكرية . وتم تمشيط الجامعات والمدارسالثانوية والمكاتب والمصانع بحثاً عن الجنود . وتم العثور في أيلول وتشرين الاول عام 1988 على نصف مليون رجل ، لتجنيدهم في الجيش . ولكن القيادة النازية لم تقم بأي إجراء للاستعاضة بالنساء عمن يؤخذون من المصانع والمكاتب ، مما اضطر ألبرت سبير وزير التسلح والانتاج الحربي الى الاحتجاج لدى هتلر ، بأن تجنيد العال الفنيين أخذ يؤثر تأثيراً خطيراً على انتاج الأسلحة .

١ - مؤتمرات هتلر السرية ١٣ آذار ١٩٤٣ .

٢ - نشرة «القصف الامريكي الاستراتيجي» - التقرير الاقتصادي ، الملتحق - جدول(١٥)

ومنذ ايام نابوليون ، لم يجد الجنود الألمان أنفسهم مضطرين الى حماية تربة وطنهم المقدسة . فطيلة الحروب التي خاضتها بروسيا أولاً او المانيا ثانياً منذ تلك الأيام ، كان الجنود الالمان يقاتلون فوق أراضي الشعوب الاخرى ويخربونها . وسرعان ما انهالت على الجنود المجهدين ، زخات من بيانات الحض والحث . .

« يا جنود الجبهة الفربية!

انتظر منكم ان تدافعوا حتى النهاية عن تربة المانيا المقدسة ... عاش الفوهرر!

فون رونشتادت المشعر »

« يا جنود مجموعة الجيوش!

لن يتنازل أي منا وهو حي عن شبر واحد من التربـــة الألمانية ... وكل من يتراجع دون ان يقاتل .. خائن لشعبه ...

« أيها الجنود! ان وطننا وحياة نسائنا وأطفالنا في خطر ... « والفوهرر وجميع أحبائنا والعزيزين علينا ... يثقون في جنودهم!

« لتعش المانيتنا ، وليعش فوهررنا المحموب .

مودل .. المشير ».

ومع ذلك ، بلغ عدد الهاربين من الجيش يتزايد مع انهيار السقف ، واتخذ همار اجراءات جذرية صارمة لوقف هذا التطور ... وراح في العاشر من ايلول يصدر الاعلان التالي :

« يبدو ان بعض العناصر غير الموثوقة ، تعتقد ان الحرب

ستنتهي بالنسبة اليهم حالما تستسلم الى العدو . .

« ولكن كل فار من الحرب . . سيجد عقابه العادل . يضاف الى هذا ان سلوكهم المعيب سيؤدي الى إلحــاق اقسى النتائج بافراد عائلاتهم » .

ووجَّه عقيد يدعى هوفهان - شونفورن من ضباط فرقة الرماة الثامنة عشرة الى وحدته النداء التالي :

« لقد فر بعض الخونة من صفوفنا الى العدو .. وقد باح هؤلاء الأوغاد للعدو ببعض الأسرار الحربية المهمة .. ويزعجكم الدجالون الخادعون اليهود بنشراتهم ويحاولون اغراءكم للتحول الى أوغاد ايضاً . ولكن دعوهم ينفثون سمومهم . أما بالنسبة الى الخونة الحقيرين الذين نسوا شرفهم وتخلوا عنه فإن عائلاتهم ستكفر عن خياناتهم » .

وحدثت في شهر ايلول التطورات التي اعتبرها القادة العسكريون المتشككون، معجزة من المعجزات. وقد وصفها سبيدل بأنها «صورة المانية من معجزة المارن عند الفرنسيين في عام ١٩١٤. فقد اضطر زحف الحلفاء العنيف الى التوقف ».

أما السبب في توقفه فقد ظل موضع نقاش وجدال بين قادة الحلفاء من ايزنهاور مما دون حتى يومنا هذا . أما بالنسبة الى القادة المسكريين الالمان فقد كان شيئاً لا يفهم مطلقاً . وكانت الوحدات الامريكية قد وصلت في الاسبوع الثاني من شهر ايلول الى الحدود الالمانية امام آخن وعلى نهر الموزيل . وأضحت المانيا مشرعة الابواب امام الحلفاء . وكان مونتغومري قد حث ايزنهاور في شهر ايلول ، على تخصيص كل ما يتوفر لديه من قوات احتياطية وتموينات للجيوش البريطانية والكندية والجيشين الامريكيين التاسع والأول للقيام بهجوم جريء في الشمال تحت قيادته يتوغل بسرعة نحو الروهر ، لحرمان الالمان من ترسانات

تسلحهم الرئيسية ولفتح الطريق الى برلين لإنهاء الحرب . ولكن ايزنهاور رفض الاقتراح (١١) . اذ أراد التقدم الى الراين على « جبهة واسعة » .

ولكن جيوشه باتت في حاجة الى التموين . فكل طن من الغازولين أو العتاد كان ينقل الى شواطىء نورمانديا او عن طريق ميناء شربورغ الوحيد لتنقله الشاحنات بعد ذلك مسافة ثلاثمائة ميل او اربعهائة الى الجبهة الأمامية الزاحفة . واضطرت هذه الجيوش الى التوقف في الاسبوع الثاني من ايلول متجمدة في أما كنها بسبب افتقارها الى المؤن . وشرعت تواجه كذلك مقاومة المانية غير متوقعة . وقد تمكن رونشتادت في منتصف ايلول ، عن طريق تركيز ما توافر له من قوات قليلة في نقطتين هامتين من وقف جيش باتون الثالث على نهر الموزل وقفاً مؤقتاً ، وجيش هودج الأول أمام مدينة آخن .

ووافق ايزنهاور اخيراً امام إلحاح مونتغومري وضغطه ، على خطة جريئة تقضي بإقامة رأس جسر على الراين الأسفل في ارنهيم والحصول بذلك على موقع يستطيع فيه الحلفاء الالتفاف حول سيغفريد من الشمال وكان الهدف يبعد كثيراً عن حلم مونتغومري في التقدم نحو الروهر ومنه الى برلين ، ولكنه يضمن قاعدة سوقية هامة لمحاولة لاحقة وبدأ الهجوم الذي قادته حركة انزال ضخمة من الجو لفرقتين ادريكيتين تحملها الطائرات وفرقة بريطانية ثالثة ، جاء جنودها جميعاً من قواعد في بريطانيا في السابع عشر من ايلول ، ولكن رداءة الطقس، وهبوط القوات الحليفة وسط فرقتين مدرعتين من فرق الحرس النازي كان الحلفاء يجهلون وجودهما هناك وكذلك الافتقار الى القوات البرية اللازمة للاندفاع من الجنوب، كلها عوامل أدت الى الفشل ، واضطر الحلفاء الى الانسحاب من ارنهيم بعد قتال وحشي دام عشرة ايام ، وقد ضاعت الفرقة البريطانية الاولى المحمولة في الجو

ا - كتب ايزنهاور في مذكراته (حملة صليبية في اوروبا ص ٣٠٥) يقول: « انني على ثقة من أن المشير مونتفومري سيقر على ضوء ما وقع من أحداث لاحقة ، بأن وجهة نظره كانت خاطئة » . ولكن هذا القول كان بعيدا عن الحقيقة كما يعرف كل من قرأ مذكرات مونتفومري.

والتي أنزلت على مقربة من المدينة ، ولم يبق من مجموع رجالها البالغ عددهم تسعة آلاف رجل إلا نحو من ٢١٦٣ رجلاً فقط . وكانت هذه النكسة بالنسبة الى ابزنهاور « دلىلاً واضحاً على ان معارك مربرة ما زالت أمامه (١) » .

ولكنه لم يكن يتوقع مطلقاً ان يستعيد الألمان قواهم الى الحد الذي يمكنه من شن المفاجأة المذهلة التي انفجرت في الجبهة الغربية عندما اقترب عيد الميلاد مع مجيء الشتاء.

## مقاءرة هتلر الاخيرة البائسة

استدعي مساء الثاني عشر من كانون الاول عام ١٩٤٤ ، جمع من الفرقاء الالمان هم كبار قادة الميدان في الجبهة الغربية الى مقر قيادة رونشتادت ، حيث انتزعت منهم مسدساتهم وحقائب ايديهم ، ثم جمعوا في سيارة باص ، سارت بهم نحو نصف ساعة في جنح الظلام في الريف الذي تغطيه الثلوج ليضلوا طريقهم ، ثم انزلتهم عند مدخل قبو دوثروي تبين انه مقر قيادة الفوهرر في زيغينبرغ القريبة من فرانكفورت . وهناك عرف هؤلاء القادة ما كانت تعرفه حفنة من كبار ضباط الاركان وقادة الجيش منذ اكثر من شهر ، وهو ان الفوهرر يعتزم ان يشن في غضون اربعة ايام هجوماً هائلاً في الغرب .

وكانت الفكرة قد تسلطت عليه منذ اواسط شهر ايلول ، عندما أرخمت جيوش ايزنهاور على التوقف عند الحدود الالمانية الى الغرب من نهر الراين . وعلى الرغم من ان الجيوش الامريكية التاسع والاول والثالث قد حاولت استئناف الهجوم في شهر تشرين الاول، هادفة الى شق طريقها ببطء نحو الراين ، كا قال ايزنهاور ، إلا ان تقدمها كان شاقاً وبطيئاً . واستسلمت آخن ، عاصمة الاباطرة السابقين ، ومقر شارلمان ، الى الجيش الاول في الرابع والعشرين من تشرين الاول بعد معركة مريرة ، فكانت اول مدينة المانية تسقط في ايدي

١ - ايزنهاور - حملة صليبية في اوروبا . ص ٣١٢ .

الحلفاء ، ولكن الامريكيين ظلوا عاجزين عن خرق الجبهة الالمانية ، والوصول الى الراين.ومع ذلك ظلوا هم والبريطان والكنديون الى الشمال يجهدون المدافعين المتضاعفين بمعارك « التـ كل » ، التي تستنزف قواهم . وادرك هتلر ان بقاءه في حالة الدفاع لا يعني الا مجرد تأجيل ساعه الحساب. وتولَّــدت في عقله المحموم فكرة جريئة وواسعة الحيال ، وهي ان يستعيد زمام المبادرة فيوجه ضربة تفصل بين الجيشين الامريكمين الثالث والاول ، ويتوغل الى انتويرب فيحرم ايزنهاور من ميناء تموينه الرئيسي ، ويدحرج امامه الجيوش البريطانية والكندية على الحدود البلجيكية \_ الهولندية ملتفاً حولها . وخيل اليه أن مثل هذا الهجوم سيحقق بالاضافة الى الهزيمة الساحقة التي ينزلها بالجيوش الانكليزية الامريكية ، تحرير المانيا من الخطر على حدودها الغربية ،مما يمكنه من ان يستدير نحو الروس الذين توقفوا على الرغم من تقدمهم في البلقان على نهر الفستولا وفي بروسيا الشرقية منذ تشرين الاول. وقرر ان يواجه الهجوم بسرعة عـبر منطقة الاردين حيث حقق في عام ١٩٤٠ بداية اختراقه الضخم ، وحيث تبيّن للمخابرات الالمانية إن الدفاع عنها ضعيف ، تتولاه أربع فرق امريكية ضعيفة من فرق المشاة . حقاً لقد كانت خطة في منتهى الجرأة . واعتقد هتار ان تنفيذها سيباغت الحلفاء حتماً ، فيتمكن من التغلب عليهم قبل ان تتاح لهم الفرصة ليفيقوا من هو لها (١) . لكن هناك نقطة ضعف واحدة . فالجيش الالماني الآن اضعف بكثير

<sup>1 -</sup> واضيف الى الخطة شيء من الزينة والزخرف من بنات خيال هتلر ، اطلق عليه اسم « عملية غريف » . وقد عهد بادارة هذه العملية الى اوتوسكورزيني الذي اتبع عمليته الجريئة باختطاف موسوليني بعمليات مدهشة اخرى منها وقفته الجريئة في برلين ليلة العشرين من تموز عام ١٩٤٤ ، واختطافه امير البحر هورتي الوصي على عرش المجر ، من بودابست في تشرين الاول عام ١٩٤٤ ، عندما حاول الاخير الاستسلام للروس الزاحفين . وكانت مهمة سكورزيني الجديدة تنظيم لواء خاص يضم الفي جندي الماني من الناطقسين بالانكليزية ، والباسهم ملابس عسكرية امريكية والتسلل بهم في دبابات وسيارات جيب امريكية من التي استولى عليها الالمان سابقا الى ما وراء الخطوط الامريكية لقطع اسلاك المواصلات وقتل ناقلي الرسائل ، وتوجيه المرور توجيها خاطئا ونشر الاضطراب والفوضى ، وتقرر ان تتسلل وحدات الرسائل ، وتوجيه المرور توجيها خاطئا ونشر الاضطراب والفوضى ، وتقرر ان تتسلل وحدات المعية الحرى الى جسور نهر الموز ومحاولة الاحتفاظ بها سليمة حتى تصل اليها الوحدات الالنية المدرعة الرئيسية .

مماكان عليه في عام ١٩٤٠ولا سيما في الجو ، كما انه يواجه الآن عدواً أقوى عدداً وأشد تسليحاً . ولم يضع الفرقاء الالمان وقتاً بل شرعوا يلفتون نظر الفوهرر الى هذه النقطة .

وروى رونشتادت فما بعد ما حدث فقال : « عندما تلقمت هذه الخطة في مطلع شهر تشرين الثاني ، أصبت بالذهول . ان هتار لم يكلف نفسه حتى عناء استشارتي . . وكان من الواضح لدى ان القوات المتوافرة لدينا ، أقل بكثير مما تحتاجه هذه الخطــة المتناهمة في الطموح» . وأدرك رونشتادت ومودل ، عث المناقشة مع هتار ، ولكنها قررا ان يقترحا له خطة بديلة قد ترضى اصرار سمد الحرب على القمام بهجوم ، وتكون في الوقت نفسه محدودة في خرق النتوء الامريكي حول آخن (١) . ولما كان القائد العام في الفرب بإنساً من تحويل الفوهرر عن رأيه ، فقد رفض الذهاب الى برلن لحضور مؤتمر عسكري عقد فيها في الثاني من كانون الاول ، وأوفد نبابة عنه رئيس اركان حربه الفريق بلومنتريت . ولكن بلومنتريت والمشير مودل والفريق هاسو فون مانتوفل والفريق في الحرس النازي سيت ديتريش ـ وقد تقرر أن يقود الاخيران حيشين مدرعين ضخمين للقمام بعملمة الاختراق \_ قد فشلوا إبان الاجتماع الذي شهدوه في حمل الفوهرر على العدول عن تصميمه . فلقد كان طلة الخريف الذي انقضى يقدح زناد المانيا القيام بهذه المقامرة اليائسة الاخيرة . وتحكن من ان يجمع في شهر تشرين الثاني نحواً من ( ١٥٠٠ ) دبابة جديدة أو أعيد بناؤها ، وعدداً كبيراً من مدافع الهجوم ، ثم جمع في كانون الاول الفا أخرى . وحشد ثماني وعشرين فرقة بينها تسع مدرعة للقيام بعملية الاختراق في الاردين ، وست فرق اخرى للقمام بهجوم في الالزاس يتلو الهجوم الرئيسي. ووعد غورنغ بتزويد الجيهة بثلاثة آلاف طائرة مقاتلة.

كانت قوة كبيرة ، ولكنها اضعف بكثير من تلك التي كانت تحت تصرف

<sup>1</sup> \_ من أقوال رونشتادت لليدل هارت كتاب « الفرقاء الالمان يتكلمون أ» ص ٢٢٩٠.

مجموعة جيوش رونشتادت على نفس الجبهة في عام ١٩٤٠. لكن تجميعها عنى حرمان القوات الالمانية في الشرق من النجدات التي كان قادتهايؤمنون بضرورتها المطلقة لصد هجوم الشتاء الروسي المنتظر في شهر كانون الثاني . وعندما احتج غودريان رئيس هيئة اركان الحرب ، وهو المسؤول عن الجبهة الشرقية على ذلك ، رد عليه هتلر بمحاضرة قاسة :

« انا لا احتاج الى تعليمك . فلقد قدت الجيش الالماني في الميدان خمس سنوات ، وقد أتيحت لي من التجارب العملية في هذه الفترة ، ما لا يأمل في الوصول اليه أي سيد من سادات هيئة الاركان العامة . ولقد درست كلوزيويتز ومولتكيه (١) ، كما قرأت جميع أوراق شليفين (٢) . ولهذا فالصورة أوضح لدي منها اليك » .

وعندما احتج غودريان بأن الروس على وشك البدء بهجوم بقوات طاغية ، راوياً أرقاماً عن الحشود السوفياتية. صرخ به هتلر قائلاً: « انها أعظم بلفة منذ أيام جنكيزخان! ترى من المسؤول عن تقديم كل هذه السخافات اليك ؟ (٣) » .

ووجد الفرقاء الذين اجتمعوا في مقر قيادة الفوهرر في زيغينبرغ عشية الثاني عشر من كانون الاول بعد ان تخلصوا من محافظهم ومسدساتهم سيد الحرب النازي ، وقد غدا كما وصفه مانتوفل فيا بعد « شخصا محدودب الهامة ، ذا وجه شاحب منتفخ ، مقع على مقعده ، ويداه ترتجفان وذراعه الأيسر يتعرض الى تشنجات عنيفة كان يحاول جاهداً اخفاءها . انه رجل مريض ... وعندما كان يمشى كان يجر ساقه اليسرى وراءه (٤) » .

لكن روحه المعنوية ظلت على مـاكانت عليه دائمًا من اتقاد ووميض.

ا – ۲ – الاولان من كبار القادة العسكريين الالمان وذوي الدراسات العسكرية . اسا
 الثاني فواضع الخطة المشهورة باسمه عن الهجوم في الفرب – المعرب – .

٣ - غودريان - قائد الدبابات - ص ٣٠٥ - ٣٠٦ و ص ٣١٠٠

٤ ـ مانتوفل في كتاب فريدين وريشاردسون « القرارات القدوية » ص ٢٦٦ .

وثوقع الفرقاء ان يحدثهم باختصار عن صورة الهجوم العسكرية الشاملة ، ولكن سيد الحرب النازي ، شرع يلقي عليهم عوضاً عن ذلك خطاباً تاريخياً وسياسياً شاملاً ... اذ قال :

« لم يحدث قط في التاريخ ان تحالف ضدنا مثل هذا العدد من الاعداء الذين يضمون عناصر متباينة الاشكال وغير متجانسة ، ومتضاربة في أهدافها. فهم يجمعون بين الدول المغرقة في الرأسمالية من ناحية وتلك المتطرفة في الماركسية من الناحية الاخرى . وهناك المبراطورية استعارية تحتضر من ناحية وهي بريطانيا . ومستعمرة تجري وراء ارثها وهي الولايات المتحدة . . . .

« وقد مضى كل فريق الى هذا الائتلاف وهو يأمل في تحقيق اهدافه السياسية ... فأمريكا تحاول ان ترث انكلترا ، وروسيا تسعى الى الفوز بالبلقان ، وانكلترا تجاهد للحفاظ على ممتلكاتها في البحر المتوسط .. وحتى في هذه اللحظة بدأت المشاحنات تظهر بين هذه الدول ، وفي وسع كل من يقبع كالعنكبوت وسط نسيجه، يرقب التطورات ان يلحظ كيف ان هذه الخلافات تشتد وتنمو ، ساعة بعد اخرى .

« واذا تمكنا الآن من توجيه بعض الضربات الاخرى ، فإن هذه الجبهة المشتركة التي تدعمها أسس زائفة مصطنعة قد تنهار فجأة محدثة دوياً هائلاً يشبه هزيم الرعد ، شريطة شيء واحد ، وهو ان لا تبدي المانيا من جانبها أي ضعف أبداً .

« ومن الضروري ان نحرم العدو من ثقته بالنصر . فالحروب لا تقرر إلا اذا أدرك هذا الجانب أو ذاك ، ان الفوز فيها أمر مستحيل ...

وعلينا ان لا نسمح بمرور لحظة واحده ، دون ان نظهر للعدو ،

الله مهما فعل فلن يستطيع الركون الى استسلامنا. أبداً أبداً (۱)». وتفرق الفرقاء وكلمات الفوهرر المثيرة تدوي في آذانهم ، ولم يصدق أحد منهم ، كما رووا فيما بعد على الاقل ، ان ضربة الاردين قد تنجح ، وان ظلوا عازمين على تنفيذ اوامرهم الى اقصى ما لديهم من قدرة وطاقة .

وبالفعل نفذوا هذه الأوامر . وكانت ليله الخامس عشر من كانون الاول قاتمة وثلجية ، وخم ضباب كثيف على التلال الوعرة المفطاة بالثلوج التي تؤلف غابة الاردين عندما تقدم الالمان الى مواقعهم الهجومية على جبهة تمتد سبعينميلاً، بين مونشو الى الجنوب من آخن واخترناخ الى الشال الغربي من تربير . وتوقع خبراء الارصاد الجوية عندهم ، ان الطقس سيظل على هذه الحالة أياماً عدة ، كان من المقدر فيها ان تظل قوات الحلفاء الجوية على الارض عاجزة عن العمل ، وان تنجو ارتال التموين الالمان وقد باغتوا القيادة العليا للحلفاء تمام المباغتة من طمل خدة اختراقات بعد التسلسل المبدئي الذي حققوه في السادس عشر من كانون الاول .

وعندما وصلت جماعة المانية مدرعة الى ستافيلوت ليلة السابع عشر من كانون الاول ، أضحت على بعد لا يزيد على الثانية أميال من مقر قيادة الجيش الامريكي الاول في سبا ، التي تم اخلاؤها بسرعة. ولعل ما هو اهم من هذا انها لا تبعد اكثر من ميل عن مستودع تموين امريكي ضخم يضم ثلاثة ملايين صفيحة من الغازولين. ولو تمكن الالمان من الاستيلاء على هذا المستودع ، لبات في مكنة فرقهم المدرعة التي كانت تضطر الى الابطاء في سيرها بسبب البطء في وصول الغازولين اليها ، نظراً لافتقارهم افتقاراً شديداً الى هذه المادة الهامة ، وصول الغازولين اليها ، نظراً لافتقارهم افتقاراً شديداً الى هذه الملابس العسكرية وتمكن لواء اسكورزني المدرع الخمسون ، وقد ارتدى رجاله الملابس العسكرية

<sup>1 -</sup> مؤتمرات الفوهرر السرية - ١٢ كانون الاول ١٩٤٤ .

الامريكية ، وقادوا الدبابات والشاحنات والسيارات الامريكية الصنع من قطع مسافات أبعد وانسلت حمولة اربعين سيارة جيب ، عبر الجبهة ، المحطمة ، فوصل بعضها الى نهر الموز (١١).

ومع ذلك فقد أدت المقاومة العنيدة المؤقتة التي ابدتها وحدات متفرقة من الجيش الامريكي الاول ، بعد اجتياح الفرقة الضعيفة الاربع في الاردين الى ابطاء الزحف الالماني ، كما ان الصمود على الكتفين الشهالي والجنوبي للاختراق في مونشا وباستون ، قد أدى الى وضع قوات هتلر في نتوء ضيق . وقد قرر الدفاع الامريكي في باستون مصير هذه القوات .

وكانت نقطة تقاطع الطرق هذه ، هي مفتاح الدفاع عن الاردين وعن نهر الموز وراءها . اذ لو امكن الحفاظ عليها بقوة لأغلقت الطرق الرئيسية أما اندفاع جيش مانتوفل المدرع الخامس الزاحف الى نهر الموز عند دينات ، ولاستبقت قوات المانية ضخمة كان من الممكن الافادة منها في الاندفاع الى الامام . ووصلت رؤوس رماح مانتوفل المدرعة في صباح الثامن عشر من كانون

ا - أخذ ضابط الماني يحمل عدة نسخ من « عملية غريف » اسيرا في السادس عثير من كانون الاول ، وبدلك عرف الامريكيون ما أعده الالمان لهم . ولكن هذا الادراك ، لم يكبح كما يبدو جماح الاضطراب الاولي الذي نشره رجال سكورزني ، الذي ارتدى بعضهم زي الشرطة المسكرية الامريكية واتخذوا مواقف لهم عند نقاط تقاطع الطرق ليوجهوا حركة المرور المسكرية الامريكية واتخذوا مواقف لهم عند نقاط تقاطع الطرق ليوجهوا حركة المرور المسكرية الامريكية الاكاذيب التي أوردها عدد من الاسرى الالمان الذين يرتدون الملابس الامريكية والتي ذكرت بأن عددا من حمقي سكورتي هم في طريقهم الان الذين يرتدون الملابس الامريكية والتي ذكرت بأن المسكرية الامريكية لعدة ايام يوقفون الوف الجنود الامريكيين على طريق باريس ويطلبوا اليهم اقامة المدليل على جنسيتهم بالاجابة على اسئلة تتعلق بمن فاز في المباريات الامريكية وما هي عاصمة الولاية التي جاءوا منها ، على الرغم من ان بعضهم كان لا يعرف الرد الصحيح او لا لمكرد ، وقد اعدم عدد من الالمان الذين اسروا وهم في الملابس الامريكية فورا ، او قدموا الى محكمة أمريكية في محاكم عسكرية ثم اعدموا بعد ادانتهم ، وقد حوكم سكورزتي نفسه أمام محكمة أمريكية في داخو في عام ۱۹۹۷ ، ولكنها برات ساحته ، وانتقل بعد ذلك الى اسبانيا وامريكا الجنوبية حيث اقام هناك عملا ناجحا في تجارة الاسمنت ثم شرع في اعداد مذكراته .

الاول ، الى بعد خمسة عشر ميك من المدينة التي كانت القوات الامريكية الوحيدة فيها مجموعة تنتمي الى ضباط أركان حرب من مقر قيادة الفيلق ، وقد باتت على استعداد للجلاء عنها. ولكن صدرت الأوامر ليلة السابع عشر الى الفرقة المحمولة من الجو ( ١٠١) ، وكانت تنظم من جديد في ريز ، بالتقدم باقصى سرعة ممكنة الى باستون التي تبعد عنها مائة ميل . وتمكنت الفرقة وشاحناتها تتقدمها طيلة الليل مضيئة الطريق بأنوارها من الوصول الى البلدة في غضون اربع وعشرين ساعة فسبقت الالمان اليها . لقد كان السباق حاسماً ، وقد خسره الالمان . وعلى الرغم من تطويقهم باستون إلا انهم وجدوا صعوبة في خسره الالمان . وعلى الرغم من تطويقهم باستون إلا انهم وجدوا صعوبة في ممل فرقهم على الالتفاف حولها لتجديد زحفهم نحو نهر الموز ، واضطروا بالاضافة الى ذلك الى إبقاء قوات قوية وراءهم لحراسة نقطة تقاطع الطرق ولحاولة الاستيلاء علمها .

وبعث الفريق هنريخ فون لويتويتز قائد الفيلق الالماني المدرع السابع والاربعين مذكرة خطية في الثاني والعشرين من كانون الاول الى الفريق السول الله الفرقة المحمولة من الجو ( ١٠١ ) يطلب فيها تسليم باستون. وقد رد بكلمة واحدة سرعان ما غدت مشهورة شهرة عالمية اذ قال له وهو يعني بها ، « لن تنجح في ذلك حتى ولو ساعدتك جميع الظروف ».

وحلت نقطة التحول الواضحة في مقامرة هتار في الاردن اليوم الذي سبق عبد الميلاد. فقد وصل فوج استطلاع من الفرقة الالمانية المدرعة الثانية الى التلال التي تبعد ثلاثة اميال الى الشرق من الموز عند دينانت ، في اليوم السابق ، وانتظرت هناك وصول الوقود لدباباتها وبعض النجدات قبل ان تشرع في الانحدار باتجاه النهر ، ولكن الوقود لم تصل ، كما لم تصل الدبابات ابداً . وفحأة اندفعت الفرقة الامريكية المدرعة الثانية مهاجمة من الشال . وكانت بعض فرق جيش « باتون » التالث قد بدأت في التحرك من الجنوب هادفة انقاذ باستون ، و حتب مانتوفل فيا بعد يقول : « وفي مساء الرابي

والعشرين اتضح اننا قد وصلنا الى الحد الاعلى من عمليتنا . وادر كنا الآن اننا لن نستطيع الوصول الى هدفنا » . واصبح الضغط على الجناحين الشمالي والجنوبي من النتوء الألماني الضيق والعميق كبيراً الى حد لا يطاق . وصفا الجو اخيراً قبل يومين من حلول عيد الميلاد ، وشرعت القوات الانكليزية – الامريكية الجوية في أعمال ضخمة بدأتها بهجهات كبيرة على خطوط تموين الألمان وعلى قواتهم ودباباتهم التي تتحرك في الطرق الجبلية الوعرة . وقام الألمان بمحاولة يأشة اخرى لاحتلل باستون . فقد شنوا طيلة يوم عيد الميلاد سلسلة من المحهات ، ابتداء من الساعة الثالثة صاحاً ، ولكن مدافعي ماكوليف صدوا في أماكنهم وتمكنت قوة مدرعة من جيش باتون الثالث في اليوم التالي من اختراق الحصار والوصول الى البلدة لنجدتها . وباتت القضية الآن بالنسبة الى الألمان موضوع انقاذ قواتهم من الرواق الضيق ، قبل ان يعزلوا ويبادوا .

ولكن هتار لم يشأ ان يصغي الى أية فكرة بالانسحاب. وعقد مساء الثامن والعشرين من كانون الاول ، مؤتمراً عسكرياً شاملاً. وبدلاً من ان يستمع الى نصيحة رونشتادت ومانتوفل بسحب القوات الالمانية من النتوء في الوقت المناسب ، أمر باستثناف الهجوم ، واقتحام باستون وتجدد الاندفاع الى نهر الموز. وامر بالاضافة الى ذلك بشن هجوم جديد فوراً الى الجنوب من الالزاس، حيث ضعف الخط الامريكي بسبب ارسال عدة فرق من جيش باتون الى الشمال نحو الاردين . وظل يصم اذنيه عن احتجاجات الفرقاء ، بأنهم يفتقرون الى القوات الكافية لاستمرار الهجوم في الاردين وللهجوم في الالزاس . وقال :

 ومضّى يتحدث ويتحدث . (١) ولا ريب في انه اتضح للفرقاء قبل انينتهي من حديثه بأمد طويل ، ان قائدهم الأعلى ، قد غدا في عمى عن الواقع ، وانه أضاع نفسه وسط الفيوم . . اذ مضى يقول :

« والمشكلة الآن هي .. هـل لدى المانيا العزيمة على البقاء في الوجود ، أو هل سنسمح بأن يلحقها الدمار .. ان خسارة هـذه الحرب ستؤدي حتماً الى دمار الشعب الألماني .

وتلا ذلك بحث طويل عن تاريخ رومه وعن تاريخ بروسيا في حرب السبع سنوات .

وعاد أخيراً بافكاره الى مشكلة الساعة الراهنة . وعلى الرغم من اعترافه بأن هجوم الاردين لم يؤد « الى النجاح الحاسم الذي كان متوقعاً منه » ، إلا انه زعم بأنه أدى « الى تحول للوضع كله بصورة لم يكن يصدق انسان احال وقوعها قبل اسبوعين » . ثم قال :

« وقد اضطر العدو الى التخلي عن جميع الخطط التي وضعها للهجوم . . كا أجبر على القذف بواحدة كان الجهد قد اخذ منها كل مأخذ . وقد ارتبكت خططه العملية ارتباكا كاملا ، واصبح يتعرض لحملة عنيفة من الانتقادات في بلاده . ولا ريب في ان هذه الفترة سيئة له من الناحية النفسية كل السوء . وقد اضطر الى الاعتراف بأن ليس ثمة أمل من تقرير الحرب قبل شهر آب بلور بما قبل نهاية العام القادم . . »

ولكن هل كانت الحملة الاخيرة اعترافاً منه بالهزيمة النهائية ؟ سرعان مسا

١ - استمر هتلر في الحديث عدة ساعات ، هذا اذا قدرنا الوقت على ضوء السجل المختزل لهذا المؤتمر الذي ظل سليما ، وهو يؤلف القسم السابع والمشرين من مؤتمرات الفوهر ، ويقدم لنا جيلبرت النص الكامل في كتابه « هتلر يوجه حربه » ص ١٥٨ - ١٧٤ ،

رأح هتار يحاول اصلاح مثل هذا الانطباع:

« واني لاسارع في ان اضيف ايها السادة .. بأن عليكم أن لا تستخلصوا من هذا انني اتصور ضياع هذه الحرب حتى بعد هذا الموعد البعيد .. انني لم أعرف قط في حياتي عبارة « الاستسلام ». وليس الموقف بجديد علي اليوم . فلقد مررت بأوضاع اسوأ من هذا الوضع بكثير . ولكنني قلت ما قلت ، لانني أريد منكم ان تفهموا لماذا اتابع هدفي بمثل هذا التعصب ، ولماذا لا يمكن لأي أمر ان يجهدني أو يتعبني . وطالما انني لا اتأثر بالقلق ، ولا تهزني المتاعب من ناحية صحية ، فلن يكون هناك أي تبديل في قراري مواصلة الحرب الى ان ينقلب الميزان راجعاً الى صالحنا . »

وراح بعد ذلك يناشد الفرقاء بأن يؤيدوا الهجهات الجديدة بكل ما لديهم من حماس ملتهب وقال :

« وسنحطم آنذاك الامريكيين تحطيماً كلياً .. وسنرى بعد ذلك ما يقع . وانا لا اعتقد أن باستطاعة العدو على المدى البعيد ان يقاوم خمساً وأربعين فرقة المانية . أجلل سنسيطر على القضاء والقدر!»

ولكن فات الأوان . فقد اضحت المانيا مفتقرة الى القوة العسكرية اللازمة لتحقيق وعوده .

وقذف هتار يوم رأس السنة الجديدة بثماني فرق المانية في هجوم جديد في منطقة السار وأتبعه باندفاع من رأس الجسر عند الراين الأعلى بجيش تولى قيادته هنريخ هملر ، مما أثار سخط القادة العسكريين وهزءهم. ولم يحقق أي من الهجومين تقدماً بعيداً . كما لم يحقق ذلك هجوم شامل على باستون بدأ في الثالث من كانون الثاني وشنه فيلقان يضمان نحواً من تسع فرق مما أدى الى نشوب قِتال هو أقسى ما وقع في حملة الأردين كلها. ويئس الالمان في الخامس من كانون الثاني من احتلال

هذه المدينة المفتاحية المهمة . وأصبحوا يواجهون الآن خطر الانعزال من هجوم بريطاني – امريكي مضاد من الشمال ، بدأ في الثالث من كانون الثاني . وتلقى مودل أخيراً في الثامن من كانون الثاني اذنا بالسماح له بالانسحاب بعد أن غدت جيوشه في خطر الوقوع في الطوق عند هوفاليز ، الواقعة الى الشمال الشرقي من باستون . ولم يحل السادس عشر من كانون الثاني اي بعد شهر من بدء الهجوم الذي قامر فيه هتلر بآخر ما لديه من قوات احتياطية من الرجال والمدافع والعتاد حتى كانت القوات الالمانية قد عادت الى الخط التي كانت قد شرعت منه بالهجوم .

وقد خسر الالمان في هذا الهجوم نحواً من مائة وعشرين الف رجل بينقتيل وجريح ومفقود وستائة دبابة ومدفع ميدان وألفاً وستائة طائرة وستة آلاف سيارة وكانت خسارة الأمريكيين بالغة أيضاً ، أذ فقدوا ثمانية آلاف قتيل و (٤٨) الف جريح و (٢١) الف اسير أو مفقود و (٧٣٣) دبابة ومدمرة دبابات . (١) ولكن كان باستطاعة الامريكيين الاستعاضة عن خسائرهم بينا كان

ا \_ كان بين القتلى الامريكيين عدد من الاسرى الذين قتلوا عن عمد واصرار على أيدي جماعة العقيد جوشين بيبر المقاتلة من فرقة الحرس النازي المدرعة الاولى على مقربة من ما لميدي في السابع عشر من كانون الاول ، ويؤكد الدليل الذي قدم في محاكمات نورمبرغ ان (۱۲۹) أسيرا امريكيا قد ذبحوا ، ثم ما لبث هذا الرقم ان هبط الى (۱۷۱) في المحاكمات التي تلت لضباط الحرس النازي المتهمين بالمذبحة ، وقد وقعت خاتمة غريبة لهذه المحاكمة التسي جرت أمام محكمة عسكرية في داخاو في ربيع عام ۱۹۶٦ ، فقد حكم على (۱۶۳) ضابطا من ضباط الحرس النازي بينهم بيبر بالاعدام وعلى ثلاثة وعشرين بالسجن مدى الحياة وثعانية آخرين بالسجن لفترات أقصر ، وحكم على سيب ديتريش قائد جيش الحرس النازي المدرع السادس الذي قاتل في الطرف الشمالي من النتوء بالسجن خمسة وعشرين عاما ، وعلى كريمر قائد الفيلق المدرع الاول من الحرس النازي بالسجن عشر سنوات وعلى هيرمان برييس قائد فرقة الحرس المدرعة الاولى بالسجن ثعانية عشر عاما ،

وسرعان ما انطلقت صرخة عاتية في مجلس الشيوخ الامريكي ولا سيما من الشيخ المتوفي . ما كارثي ، الذي ادعى ان ضباط الحرس النازي قد عوملوا معاملة وحشية لارغامهم على الاعتراف ، وخفضت احكام الموت على واحد وثلاثين في اذار عام ١٩٤٨ وخفض الفريق لوشيوش د. كلي ، احكام الاعدام على ستة من الباتين الاثني عشر ، وعاد جون ماكلوي المندوب السامي يد

هذا متعذراً على الالمان. أجل لقد أطلقوا آخر ما في جعبتهم من سهام. وكان هذا آخر هجوم كبير قام به الجيش الالماني في الحرب الكونية الثانية. وأدى فشله الى تحتيم الهزيمة في الغرب من ناحية والى تقرير مصير الجيوش الالمانية في الشرق من ناحية أخرى ، حيث أحس هتلر بتأثير قذفه بآخر ما لديه من قوات احتياطية في الاردين بسرعة هائلة.

وكان هتار جد متفائل في حديثه عن الجبهة الشرقية إبان المحاضرة التي ألقاها على « فرقائه » العامين في الغرب بعد ثلاثة أيام من عيد الميلاد ، اذ على الرغم من ضياع البلقان فقد صمدت الجيوش الالمانية صموداً عظيماً في نهر الفستولا في بولندة وبروسيا الشرقية منذ شهر تشرين الاول ... وقد قال هتار :

« ومن سوء حظنا اننا اضطررنا بفضل خيانة حلفائنا الاعزاء الى التراجع بصورة تدريجية ... ومع كل هذا كان في وسعنا ان نحافظ على مواقعنا في الجبهة الشرقية بصورة عامة ... »

ولكن حتام يطول هذا الحفاظ ؟ ففي عشية عبد الميلاد طوَّق الروس مدينة بودابست ، وراح غودريان ، صبيحة العام الجديد يتوسل عبثاً الى هتلر لإرسال النجدات لمواجهة الخطر الروسي في المجر ، ولرد الهجوم السيوفاتي في بولندة ، الذي توقع القائد شروعه في منتصف كانون الثاني .. ومضى غودريان لقول :

« واشرت للفوهرر أن العمل في منطقة الروهر قد شل بسبب الغارات التي يقوم بها الحلفاء الغربيون عليها . . وقلت من الناحية

<sup>=</sup> الامريكي فخفض الاحكام الستة الباقية بموجب عفو عام في كانون الثاني عام ١٩٥١ الى السجن مدى الحياة . وقد اطلق سراحهم جميعا قبل كتابة هذا المؤلف ، ونسي الناس في غمرة الفضجة التي وقعت حول المعاملة السيئة التي لقيها رجال الحرس النازي ، الدليل الذي لا يدحض ، على أن نحوا من واحد وسبعين أسيرا امريكيا أعزل من السلاح قد ذبحوا عن عمد وتقصد في حقل تغمره الثلوج قرب مالميدي في السابع عشر من كانون الاول عام ١٩٤٤ بأمر او بتحريض من عدد من ضباط الحرس النازي .

الأخرى ؛ ان في وسع المنطقة الصناعية في سيليزيا العليا ان تواصل العمل بجد ؛ لا سيا وان قلب صناعة التسلح الألمانية كان قد انتقل الى الشرق ؛ وان ضياع سيليزيا العليا سيؤدي الى هزيمتنا في غضون بضعة اسابيع . ولكن جميع حججي لم تنفع مسع الفوهرر . وشعرت بخيبة الأمل ، وقضيت عشية ميلاد كثيبة ومفجعة في هذه النواحي التي لا تحمل طابعاً مسيحياً . »

ولكن غودريان عاد الى مقر قيادة هتلر للمرة الثالثة في التاسع من كانون الثاني. وقد استصحب معه رئيس نخابراته في الشرق الفريق غيهلين الذي حاول ان يشرح عن طريق الخرائط والرسوم للفوهرر الوضع الشاذ للألمان عشية توقع استئناف الهجوم الروسي في الشمال .. ويقول غودريان :

« وفقد هتار اعصابه تماماً ، معلنا ان هذه الخرائط والرسوم « حمقاء تماماً » ، وامرني ان اودع الرجل الذي أعدها في مستشفى المجاذيب . . وفقدت هنا السيطرة على اعصابي وقلت : « اذا كنت تريدني ان ابعث بالفريق غيهلين الى مستشفى المجاذيب ، فمن الخير ان تبعث بى ايضاً الى هذا المكان » .

وعندما قال هتار ان الجبهة الشرقية «لم تحظ قط بمثل هذه القوة الاحتياطية المتوافرة فيها الآن » رد غودريان بأن « الجبهة الشرقية اشبه ما تكون ببيت من الورق » . فاذا ما تحطمت واجهته ولو من نقطة واحدة فإن بقية البيت ستنهار حتماً . (١)

وهذا ما وقع بالفعل حقاً . ففي الثاني عشر من كانون الثاني عام ١٩٤٥ ، اندفعت مجموعة الجيوش الروسية التي يقودها الفريق كونيف من رأس جسرها في بارانوف في اعالي الفستولا الى الجنوب من وارشو وتقدمت الى سيليزيا ، وعبرت جيوش جو كوف الى الشمال نهر الفستولا من نقطتين تقع أحدهما الى

١ - غودريان - قائد الدبابات ص ٣١٥ .

الشمال والثانية الى الجنوب من وارشو التي سقطت في يد الروس في السابـــع عشر من كانون الثاني . واجتاح جيشان روسيان الى الشمال ايضاً نصف بروسيا الشرقية زاحفين نحو خليج دانزيغ .

وكان هذا الهجوم هو اعظم ما قام به الروس من هجمات في الحرب. فقد قذف ستالين بنحو من مائة وثمانين فرقة الكثير منها مدرع مما يبعث على الدهشة ، في منطقتي بولندة وبروسيا الشرقية وحدهما. ولم يكن هناك عند الألمان ما يستطيع منع تقدمها.

ويقول غودريان: «وفي السابع والعشرين من كانون الثاني \_ أي بعد خمسين يوماً فقط من بدء الزحف \_ بدت موجة المد الروسي أمامنا وكأنها تؤلف كارثة ضخمة » (١) وكانت البروسيتان ؛ الشرقية والغربية قد قطعتا في هذا التاريخ عن الرايخ. وعبر جو كوف في نفس اليوم نهر الأودر على مقربة من برلين بعد زحف طال (٢٢٠) ميلا في غضون اسبوعين فوصل التربة الألمانية على بعد مائة ميل فقط من برلين. ولعل ما هو أكثر فجيعة للألمان من كل شيء ؛ ان الروس قد اجتاحوا ايضاً منطقة سيليزيا الصناعية.

وقدم البرت سبير المسؤول عن انتاج السلاح مذكرة الى هتلر في الثلاثين من كانون الثاني ، وهي الذكرى السنوية الثانية عشرة لتولي الفوهرر الحكم ، مشيراً الى اهمية خسارة سيليزيا ، استهلها بقوله : « لقد خسرنا الحرب » ، ثم راح بطريقته الهادئة والموضوعية يفستر الأسباب التي دعته الى الوصول الى هده النتيجة : كانت مناجم الفحم في سيليزيا تزود المانيا منذ بدء القصف الجوي الهائل لمنطقة الروهر . بستين في المائة من مجموع حاجاتها . ولم يبقى عند المانيا الآن إلا ما يكفي اسبوعين فقط لادارة قاطراتها ، ومحطات توليد القوى الكهربائية والمصانع فيها . واضاف سبير ان كل ما يستطيع تقديمه منذ الآن ، بعد ضياع سيليزيا ، هو ربع ما كانت تنتجه ألمانيا من الفحم في عسام ١٩٤٤

١ - غودريان - قائد الدبابات ص ٣٣٤ .

وسدس انتاجها من الفولاذ . (١) ولا ريب ان هذا يعني وقوع الكارثـــة في عام ١٩٤٥ .

ويروي غودريان ان الفرهرر القى نظرة خاطفة على تقرير سبير ، ثم قرأ الجملة الأولى وأمر بايداعها الملف في خزانته الحديدية. ورفض ان يقابل سبير وحيداً وقال لغودريان :

وعندما عبرت قوات جوكوف نهر الأودر على بعد مائة ميل من برلين بعد ظهر السابع والعشرين من كانون الثاني ، وقع رد فعل طريف في مقر قيادة هتلر الدي انتقل الآن الى دار المستشارية في العاصمة حيث قدر له ان يظل فيها حتى النهاية . وكان عودريان اليائس قد زار ريبنتروب في الخامس والعشرين من كانون الثاني وحثه على محاولة الوصول الى هدنة في الغرب حتى تتمكن المانيا من تركيز للما تبقى من جيوشها في الشرق ضد الروس . ونقل وزير الخيارجية هذا الطلب الى الفوهرر فوراً ، فها كان من هذا إلا ان عنف رئيس اركان حربه تعنيفاً شديداً متهما اياه « بالخيانة العظمى » .

ولم يمض يومان حتى كان هتلر وغورنغ ويودل ، تحت وطاأة الكارثة التي حلت في الشرق، قد أضحوا في حالة اعتقدوا معها انه لم تعد ثمة حاجة الى طلب الهدنة في الفرب . فلقد كانوا على ثقة من ان الحلفاء الفربيين سيهرعون اليهم خوفاً من الانتصارات البلشفية . وقد حفظ لنا شطر من وقائع مؤتمر الفوهرر في السابع والعشرين من الشهر ، صورة عن هذا الموقف . .

ا - من البرت سير الى هتلر في ٣٠ كانون الثانيي ١٩٤٥ ، محاكمات كبار مجرمي الحرب (٤١) .

٢ - غودريان - قائد الدبابات - ص ٣٣٦ .

« هتلر – هل تعتقدون ان الانكليز يقابلون بحماس جميع هذه التطورات الروسية ؟

« غورنغ – طبعاً لم يكن من خطتهم ، الله نحول نحن بينهم وبين التقدم في الوقت الذي يحتل فيه الروس المانيا بأسرها . . ولم يكن في حسابهم ان نصمد نحن لهم كالمجانين في الوقت الذي يتوغل فيه الروس أعمق فأعمق في المانيا الى الله يحتلوا المانيا لكما . .

« يودل \_ لا شك في انهم كانوا ينظرون دائمًا الى الروس بعين الشك .

« غورنغ ـ اذا استمر الوضع على هذا النحو فسنتلقى منهم ـ اي من الانكليز ـ برقية في غضون بضعة ايام » (١)

وهكذا أخذ الرايخ الثالث يركز آماله الأخيرة على مثل هذا الخيطالواهي . وقدر لمهندسي الحلف النازي \_ السوفياتي ضد الغرب من الألمان ، ان يصلوا في النهاية الى نقطة لا يستطيعون فيها ان يفهموا لم تقاعست بريطانيا وامريكا عن لاشتراك معهم في صد الغزاة الروس .

## انهيار الجيوش الألمانية

وحلت نهاية الرايخ الثالث بسرعة في ربيع عام ١٩٤٥ وبدأت آلام الـنزاع الاخير في شهر آذار . اذ لم يحل شهر شباط ، حتى كان انتاج الفحم قد هبط الى خمس ما كان عليه في العام الفائت بسبب ضياع سيليزيا العليا وتحو ل الروهر الى انقاض. ولم يكن في الامكان نقل هذا الجزء الضئيل ايضاً من مكان الى آخر

۱ - مؤتمر هتلر بتاريخ السابع والمشرين من كانون الثاني وقد أورده فيليكس جيلبرت في الصفحات ۱۱۱ - ۱۱۲ من كتابه « هتلر بوجه حربه » .

بسبب تعطل السكك الحديدية ، ووسائط النقل المائي من جراء الفارات الجوية . واصبحت ازمة الفحم تسيطر على مؤتمرات هتلر والأحاديث التي تدور فيها ، وأخذ دونيتز يشكو من اصطراره الى وقف عدد من قطعه البحرية عن العمل بسبب افتقارها الى الوقود ، فيرد عليه سبير بهدوء واناة بأن محطات القوة الكهربائية ومصانع السلاح تعاني نفس الوضع لنفس السبب . وادت خسارة حقول الزيت في روما والمجر ، وقصف مراكز انتاج الزيت الصناعي في المانيا ، الى قيام ازمة حادة في وقود الطائرات ، مما أرغم عدداً كبيراً من المقاتلات التي تحتاج ألمانيا اليها أشد الحاجة ، على البقاء على الأرض ، وتدميرها في مطاراتها بهنابل طائرات الحلفاء المفيرة. واضطرت عدة فرق مدرعة الى التوقف ، بسبب الافتقار الى الوقود اللازم لدباباتها .

وخابت الآمال اخيراً في « الاسلحة السرية » الموعودة ، التي ظلت ردحاً طويلا تداعب خيال جماهير الشعب الألماني والجنود بالاضافة الى عدد من الفرقاء الأقوياء الشكيمة كفودريان مثلاً . وضاعت قواعد اطلاق القنابل الطائرة (ف ١) والصواريخ الموجهة (ف ٢) التي تستهدف بريطانيا ، عندما احتلت قوات ايزنهاور السواحل الفرنسيه والبلجيكية ، وان ظل بعض هذه القواعد في هولندة . وقد وجه اكثر من ثمانية آلاف قنبلة طائرة وصاروخ ضد انتويرب وغيرها من الأهداف العسكرية إثر وصول الجيوش، الانكلو \_ امريكية الى حدود الرايخ ، ولكن الاضرار التي أحدثتها كانت نافهة لا تكاد تذكر .

وكان هتلر وغوبلز قد اعتمدا على الطائرات المقاتلة النفائة الجديدة ، وعلى قدرتها على طرد طائرات الحلفاء من الأجواء. وكان في وسعها حقا ان تفعل ذلك اذ ان الألمان قد افلحوا في انتاج اكثر من ألف طائرة منها ، لولا ان الطيارين الانكليز والامريكيين ، الذين افتقروا الى هذا الطراز من الطائرات ، اتخذوا اجراءات مضادة ناجحة . فالطائرات التقليدية الحليفة لا تستطيع مواجها النفاثات الألمانية في السهاء ، ولذا على الطيارين ان لا يسمحوا لها بالارتفاع عن

الارض ، وعليهم ايضاً ان يواصلوا قصف مصافي الزيت التي تنتج الوقود الحاص لهذه الطائرات وان تدمرها ، وكان في وسع طياري الحلفاء ان يميزوا مراكز هذه الطائرات من مدرجاتها غير العادية وان يحطموها وهي على الارض .

وكان أمير البحر الاكبر دونيتز قد وعد الفوهرر بأن تؤمن الفواصات الالكترونية (الكهيربية) الجديدة معجزة في الحرب البحرية وان تلحق الدمار من جديد بشرايين الحياة البريطانية والامريكية في شمال الاطلسي. ولكن عندما حل منتصف شهر شباط ، لم تكن قد انزلت الى البحر إلا غواصتان من مجموع ( ١٢٦ ) غواصة كان قد تقرر بناؤها.

أما بالنسبة الى مشروع انتاج «القنبلة الذرية» الذي سبّب للندن وواشنطن الكثير من القلق ، فلم يحقق الالمان كبير تقدم فيه بسبب افتقار هتار الى الاهتام به من ناحية ، وبسبب ما دأب عليه همار من اجراء في اعتقبال علماء الذرة لاشتباهيه في ولائهم ، أو لرغبت في دفعهم الى العمل في مجالات اخرى من مجالات تجاربه « العلمية » الحقاء والحقيرة ، التي اعتبرها اكثر اهمية . وكانت الحكومتان الامريكية والبريطانية قد علمتا قبل نهاية عام ١٩٤٤ ، ان الالمان لن يتمكنوا من انتاج القنبلة الذرية في هذه الحرب ، وأدت معرفتها هيذه الى ازاحة هم ثقيل كان يسيطر عليها . ١١)

وبدأت جيوش ايزنهاور ، وكانت تعد الآن خسا وثمانين فرقية في الثامن من شباط تطبق على حوض الراين . وكانت قد توقعت ان يكتفي الألمان بخوض معارك «اعاقية» ليس إلا ، وان يحتفظوا بما لديهم من قوات لينسحبوا بها الى ما وراء هذا الحاجز المائي المنسع ، الذي يؤلفه نهر عريض سريع الجريان .

ا - تعتبر قصة وصول هذا النبأ الى الحكومتين المذكورتين على جانب كبير من الطرافة ولكنها في الوقت نفسه قصة طويلة لا استطيع سردها هنا . وقد رواها الاستاذ صموئيل غودسميث في كتابه « السوس » وهو الاسم الرمزي الذي اطلق على البعثة العلمية الامريكية التي تولى هو رئاستها ، والتي سارت في اعقاب جيوش ايزنهاور في غرب اوروبا .

وكان هذا هو رأي رونشتادت بالفعل . ولكن هتار لم يستمع الآن ، كالم يستمع في الماضي ، طيلة سنوات هزائمه ، الى أية نصيحة بالانسحاب . وراح يقول لرونشتادت ان هذا الانسحاب لا يعني أكثر من مجرد « نقل الكارثة من مكان الى آخر » . وهكذا صحدت الجيوش الألمانية بإصرار من هتار ، وقاتلت بضراوة ، ولكن أمد صمودها لم يطل . اذ لم تحل نهاية الشهر حتى كانت الجيوش البريطانية والأمريكية قد وصلت نهر الراين في عدة نقاط الى الشهال من دو سلدورف وبعد اسبوعين باتت تسيطر سيطرة قوية على الضفة الشرقية من دو سدورف وبعد اسبوعين باتت تسيطر سيطرة قوية على الضفة الشرقية من حرحوا أو اسروا ، اذ ان عدد الأسرى وحدهم بلغ (٣٥٠) الفا ، كما اضاعوا معظم ما عندهم من سلاح وعتاد .

وانتابت هتار موجة من الغضب العاتي ، فأقال رونشتادت من منصبه للمرة الاخيرة في العاشر من آذار ، مستعيضاً عنه بالمشير كيسارنغ الذي صمد طويلا وبعناد واصرار في ايطاليا . وفكر الفوهرر في سورة من سورات غضبه في شهر شباط بإلغاء ميثاق جنيف ، ليظهر للعدو كا قال في مؤتمره الذي عقده في التاسع عشر من الشهر المذكور « ان المانيا عازمة على القتال دفاعاً عن وجودها بكل ما تحت تصرفها من وسائل » . وقد حثه على اتخاذ هذه الخطوة الدكتور غوبلز ، الانسان غير المحارب المتعطش للدماء ، والذي أشار عليه بقتل كل من تقع عليهم أيدي الألمان من طياري الحلفاء فوراً ، كعمل ثأري ، للغارات المربعة التي يقومون بها على المدن الالمانية . وعندما حاول بعض الضباط الموجودين اثارة بعض الاعتراضات القانونية ، رد هتار بغضب قائلا :

« اذهبوا الى الجحيم مـع اعتراضاتكم . . فإذا كنت سأوضح انني لن اكترث بعد اليوم بأوضاع الأسرى ، وانني سأعاملهم دون الاهتام بحقوقهم او اكتراث بما قد يلجأون اليه من انتقام، فإن عدد الذين يفرون من الخدمة العسكرية من رجالنا سيقل ، اذ ان هؤلاء

سيفكرون مرتين قبل اتخاذ هذه الخطوة . » (١)

وكانت هذه الأقوال ، الاشارة الأولى لاتباع هتلر ، بأن الفوهرر وقد أحس بفشل رسالته كفاتح للعالم ، بات مصمماً على ان يمضي عن هذه الدنيا ، كما مضى عنها ووطان في والهالا (٢) ، في طوفان من الدماء ، لا دماء أعداءه فحسب بل ودماء شعبه ايضاً ، وعندما اشرف النقاش على نهايته راح يطلب الى امير البحر دونيتز «ان يدرس ما في هذه الخطوة من منافع واضرار وان يقدم اليه تقريره في اسرع وقت ممكن » .

وقد عاد دونيتز يحمل رده في اليوم التالي ، وكان صورة معبّرة عن طراز هذا الرجل:

ووافق هتار برماً على هذه الخطة ، وعلى الرغم من عدم وقووع مذابح عامة ، كما رأينا من قبل بالنسبة الى الطيارين الاسرى أو غيرهم ، باستثناء الروس فإن عدداً من هؤلاء قد قتل ، وقد استثير الشعب ليقتال ملاحي

ا - مؤتمر هتلر ، لا يحمل تاريخا وان كان المعتقد انه في التاسع عشر من شباط اذ ان امير البحر دونيتز سجله في سجلاته بهذا التاريخ . ( مؤتمرات هتلر في الشؤون البحرية (١٩٤٥) ص ٤٩ وجيلبرت ـ هتلر يوجه حربه ص ١٧٩) .

٢ - قصة مأخوذة من الاساطير النوردية ( الشمالية ) ، ويمثل ووطان رئيس الهة القبائل النوردية وقد اشتهر بالحكمة من ناحية ، وبالميل الى القتل والدم ولكن في صفوف اعدائه ليس الا . وكان ووطان كما تقول هذه الاساطير ، هو الذي استولى على انكلترا وضمها الى ممنلكاته. اما والهالا فهي القاعة التي كان يجلس فيها ووطان لاستقبال ارواح القتلى الابطال ، ويمضي شؤلاء في كل يوم للحرب ثم يعودون عند الفسق ليقيموا الاحتفال للالهة والعذارى بزعامة ووطان.

٣ ـ مؤتمرات هتلر في الشؤون البحرية . (١٩٤٥) ص ٥٠ ـ ٥١ .

طائرات الحلفاء ، عندما يضطرون الى الهبوط بالمظلات على الارض . وقد قتل قائد فرنسي اسير هو الفريق ميزتي بأمر من هتلر نفسه ، كا مات عدد كبير من اسرى الحلفاء عندما ارغموا على المشي مسافات طويلة دون غذاء أو ماء ، على طرق تصليها الطائرات البريطانية والامريكية والروسية بوابل نيرانها ، وذلك لابعادهم الى داخل البلاد والحيلولة دون تحريرهم على ايدي جيوش الحلفاء الزاحفة .

وكان هناك ما يبرر قلق هتار من موضوع حمل الجنود الالمان مرتين «على التفكير قبل ان يفروا من الجيش » فقد بلغ عدد الفارين او اولئك الذين يستسلمون بسرعة امام الزحف الامريكي البريطاني حداً مذهلاً للفاية واصدر كايتل في الثاني عشر من شباط أمراً باسم الفوهرر ، قال فيه ان كل جندي « يحصل على اجازة بطريق الخداع ، أو يسافر بأوراق زائفة مزورة ، سيعاقب بالموت » . واصدر الفريق بلاسكوفتز قائد مجموعة الجيوش « ه » في الفرب في الخامس من آذار الامر التالي :

« سيحاكم على وجه الاستعجال ويعدم كل جندي يعثر عليه بعيداً عن وحدته . . وكل من يدعي انه ضال شارد يبحث عن الوحدة التي ينتمي اليها » .

وأدلى هملر في الثاني عشر من نيسان بدلوه بين الدلاء اذ اصدر أمراً يملن ان كل قائد يفشل في الاحتفاظ ببلدة او بمركز مهم للمواصلات « يتعرض لمقوبة الموت » . وقد نفذ الامر فعلا في حالة بعض القادة السيئي الحظ على جسور الران .

ووصل رأس رمح من الفرقة الامريكية المدرعة التاسعة في الساعات المبكرة من بعد ظهر السابع من آذار الى التلال المطلة على بلدة ريماجين على بعد خمسة وعشرين ميلاً من مسيل الراين من مدينة كوبلينز. وقد دهش سائقو الدبابات الامريكية ابلغ الدهشة من رؤيتهم جسر لودندورف للسكة الحديدية عبر النهر في حالة سليمة. وسرعان ما هرعوا يهبطون المنحدر الى جبهة النهر.

وحطم المهندسون بسرعة محمومة أي سلك تفجيري عثروا عليه في طريقهم ، ومضى فصيل من المشاة يركض عبر الجسر ، وعندما اقتربوا من الضفة الشرقية للنهر انفجر لفم لحق به لفم آخر . وقد اهتز الجسر ولكنه صمد للانفجارين . وسرعان ما ارغمت القوات الالمانية الضعيفة على الساحل البعيد على التقهقر . واندفعت الدبابات عبر الجسر . ولم يحل الغسق حتى كان الامريكيون قد اقاموا رأس جسر قوي على الضفة الشرقية من الراين . وهكذا تم عبور آخر حاجز طبيعي كبير في غرب المانيا . (١)

ولم تمض بضعة ايام ، حتى كان جيش « باتون الثالث » يعبر ليلة الثاني والعشرين من آذار نهر الراين من جهة اخرى عند اوبنهايم الى الجنوب من ماينز . وقد تم هذا العبور بعد اجتياح مثلث السار \_البلاتينات في عملية رائعة قام بها هذا الجيش بالتماون مع الجيش الامريكي السابع والجيش الفرنسي الأول . وباتت الجيوش الانكليزية \_الامريكية في الخامس والعشرين من آذار مسيطرة على الساحل الغربي للنهر وعبره في رأسي جسر قويين . وخسر هتلر في ستة اسابيع اكثر من ثلث قواته في الجبهة الغربية ومعظم الاسلحة التي يستخدمها نصف مليون جندي .

ودعا هتار في الساعة الثانية والنصف من صباح الرابع والعشرين من آذار الى مؤتمر حربي في مقر قيادته في برلين للتشاور فيما يجب عمله . .

« – انني اعتب أن رأس الجسر الثاني في اوبنهايم عثل الخطر الأكبر.

« هيويل ( ممثل وزارة الخارجية ) — ان الراين قليل العرض هناك .

ا ساعدم هتلر ثمانية من الضباط الالمان الذين كانوا يتولون قيادة القوات الضميفة هند جسر ديماجين . وقد حوكموا امام « محكمة طائرة خاصة في الفرب » الفها هتلر وعهد برئاستها الى فريق نازي متعصب يدعى هيوبنر .

« هتار – ان عرضه يبلغ مائتين وخمسين متراً . ويكفي ان ينام او يهمل رجل واحد عندحاجز نهري لتقطع أعظم المصائب. » وأراد القائد الأعلى معرفة ما اذا لم يكن بالامكان إرسال لواء أو أي شيء من هذا القبيل الى تلك النقطة . ورد أحد المرافقين العسكريين :

« ليس ثمة في الوقت الحاضر وحدة واحدة يمكن إرسالها الى اوبنهايم . وهناك خمس مدمرات للدبابات في معسكر سين ، وستكون جاهزة اليوم او غداً . ومن الامكان دفعها الى المعركة في غضون بضعة ايام . » (١)

في غضون بضعة ايام! كان باتون قد اقام في هذه اللحظة عند اوبنهايم رأس جسر اتساعه سبعة اميال وعمقه ستة وبدأت دباباته في الزحف شرق باتجاه فرانكفورت . حقاً انها لمفارقة هائلة تعطي صورة واضحة عن حالة هذا الجيش الالماني الذي كان جباراً في يوم ما ، والذي كانت جحافله المدرعة المتغطرسة تصول وتجول عبر اوروبا بأسرها في السنوات الاولى ، فاصبح قائده الاعلى الآن ، وفي هذه اللحظة الحرجة ، يعني بجمع الحثالات والاستعانة بخمس من مدمرات الدبابات المحطمة التي لا يمكن على اي حال اعدادها للمعركة « إلا في غضون بضعة ايام » ، وذلك ليوقف بها زحف حيش عدو مدرع عظيم . (\*)

ا - مؤتمر الفوهرر في ٢٣ آذار عام ١٩٤٥ ، ووقائعه آخر وقائع خطية مسجلة عن مؤتمرات هنلر - جيلبرت - هنلر بوجه حربه ، ص ١٤١ - ١٤٧ (النص الكامل) .

٢ — كان مخطوط وقائع هذا المؤتمر — في الثالث والعشرين من آذار — آخر ما امكن انقاذه سليما من الوثائق ، دون ان تمسها النيران . وهي تعطي لنا صورة واضحة عن عقل الفوهرد المحموم ، وعن الفكرة التي تسلطت عليه للعناية بالتفاهات من التفاصيل في تلك اللحظة التي بدأت الاسوار فيها بالانهيار ، ولقد قضى نحوا من ساعة يبحث في اقتراح غوبلز استخدام الممر الواسع في حديقة « تبيرغارتن » العامة في برلين ، كمطار مؤقت ، والقى محاضرة عن ضعف الإسمنت المسلح الالماني امام القصف الجوي ، اما القسم الاكبر من المؤتمر فقد خصصه لموضوع «اللواء الهندى » . =

أما وقد بات الأمريكيون عبر الراين في الاسبوع الثالث من شهر آذار . وكانت جيوش حليفة جبارة من البريطانيين والكنديين والامريكيين بقيادة مونتغومري تستعد لعبور الراين الادنى والزحف زحفا مزدوجا نحو السهل الألماني الشمالي ونحو الروهر وهو ما قاموا به فعلا ابتداء من ليلة الثالث والعشرين من آذار ، فقد تحول غضب هتلر وانتقامه من العدو الزاحف الى شعبه كان هذا الشعب قد ايده طيلة فيترة انتصاراته التي كانت اعظم ما حققه الألمان في تاريخهم ، ولكنه بات الآن عشية الهزية ، يرى انه \_ أي الشعب \_ لم يعد جديراً بعظمته .

وكان هتلر قد خطب في القادة النازيين ومحافظي الأقاليم في شهر آبعـام 1988 فقال : « واذا قدر للشعب الألماني ان يهزم في المعركة ، فإن هذا يعني ان هذا الشعب ضعيف للغاية ، وانه قد فشل في ان يقيم الدليل على معدنــه امام التاريخ ، وبات لزاماً عليه ان يتقبل قدره في الدمار » (١)

وقد بدأ هتلر يتحطم صحياً ، وقد عمل تحطمه هـذا على تسميم افكاره . وكان الاجهاد الذي لحقه من ادارة دفة الحرب ، وكذلك هز"ات الهزائم ، والحياة الكئيبة وغير الصحية في مقرات قيادته في الاقبية الدوثروية التي ندر ان يغادرها بعيداً عن الهواء النقي والتمارين الرياضية ، واستسلامه المتواصل لنوبات الغضب والعقاقير المسمومة التي كان يتناولها يومياً تلبية لنصائح طبيب الدجال الدكتور مويل ، كلها عوامـل ادت الى تدهور صحته حتى قبـل

وهكدا استمر الحديث الى ساعة متأخرة من الصباح ولم ينفض الاجتماع الا في الساعة الثالثة والدقيقة الثالثة والاربعين صباحا .

١ - شهادة البرت سبير في نورمبرغ . ( محاكمات كبار مجرمي الحرب (١٦) ص ٤٩٢).

انفجار العشرين من تموز . وكان هذا الانفجار قد مز ق الفشاء الأصموخي في كلتا اذنيه مما اسهم في نوبات الدوار التي اخذت تلاحقه . ونصحه الأطباء بالمضي في اجازة طويلة بعد الانفجار ولكنه رفض نصائحهم قائلاً لكايتل : « اذا غادرت بروسيا الشرقية سقطت في أيدي العدو ولكنها ستصمد طالما انا موجود فيها ». وأصيب بانهيار في ايلول ١٩٤٤ ارغمه على ان يلزم الفراش ، ولكنه استعاد صحته في تشرين الثاني عندما عاد الى برلين . لكنه لم يستطع قط ان يستعيد سيطرته على اعصابه ومزاجه الفظييع . وراح يستسلم شيئاً فشيئاً مسع سيل الأنباء السيئة من جميع الجبهات الى نوبات الغضب الهستيري . وكثيراً ما كانت تصحبها رجفات في يديه وقدميه لم يكن في وسعه السيطرة عليها . وقد م لنا الفريق غودريان اوصافاً عدة للحالة التي كان فيها في هذه اللحظات . وعندما وصل الروس في نهاية شهر كانون الثاني الى نهر الأودر . على بعد مائة ميل فقط من برلين ، وشرع رئيس الاركان العامة يطلب اجلاء عدة فرق المانية عزلت في البطيق بطريق البحر ، التفت هتلر اليه ووصف غودريان المنظر بقوله :

«كان يقف أمامي وهو يهز قبضتيه ، حتى ان كبير ضباط اركاني خاف من ان اتعرض لهجوم منه ، فاخذ يسحبني من قميصي ومن سترتي الى الوراء ليبعدني عن يديه . »

وبعد بضعة أيام ، أي في الثالث عشر من شباط عام ١٩٤٥ ، وقـع شيء آخر بين الرجلين ، حول الوضع في روسيا ، استمر كما قـال غودريان زهـا، ساعتين :

«ارتفعت قبضتاه ، وألهب الغضب وجنتيه ، وكان بدنيه يرتجف بشدة ، وهو يقف امامي ، وقد جن من الفضب وفقد كل سيطرة على اعصابه . وظل هتار بعد كل نوبة من انفجاراته ، يذرع الغرفة فوق «السجادة » المفروشة على الارض ، فيصل الى طرفها ثم يعود فجأة ليقف أمامي وينهال علي بسيل جديد من الاتهامات . وقد بات حديثه زعيقاً واوشكت عيناه على الخروج

من محجريها بينا تصلبت العروق في صدغيه » (١)

واتخذ الفوهرر الألماني في مثل هذه الحالة العقلية والصحية ، قراراً من آخر القرارات الخطيرة التي اتخذها في حياته ، ففي التاسع عشر من آذار أصدر امراً عاماً يقضي بتدمير كافة وسائل النقل والاتصال والتجهليزات العسكرية والمستودعات في المانيا للحيلولة دون وقوعها سليمة في ايدي العدو . ونص الامر على ان يتولى تنفيذه العسكريون بمساعدة المحافظين النازيين « ومفوضي الدفاع » . وانتهى الأمر الى القول بانه « يبطل جميع الاوامر والتوجيهات السابقة والمناقضة له » (٢)

وهكذا قرر الفوهرر ان تفدو المانيا ارضاً خربة ، وان لا يظل في البلاد شيء يكن الشعب الألماني من العيش بعد الهزيمة .

وكان البرت سبير وزير التسلح والانتاج الحربي الصريح قد توقع مثل هـذا التوجيه الوحشي في الاجتماع السابق الذي عقده مع هتلر ، فأعد في الخامس اعشر من آذار مذكرة عارض فيها بشدة مثل هذه الخطوة الاجرامية واكد رأيه السابق في ان المانيا خسرت الحرب. وسلم سبير هذه المذكرة الى الفوهرر أشخصياً عشية الثامن عشر من آذار. وكتب فيا بعد يقول:

«علينا ان نتوقع انهيار الاقتصاد الالماني انهياراً كلياً وبالتأكيد في فترة تتراوح بين الاربعة والثانية اسابيع .. واذا ما وقع هذا الانهيار استحال المضي في الحرب حتى عسكرياً .. وعلينا ان نبذل كل جهد ، لنحفظ للشعب حتى ولو في صورة بدائية الأساس لوجوده حتى النهاية .. وليس من حقنا في هذه المرحلة من الحرب، ان نقوم بأعمال تخريبية قد تؤثر على حياة الشعب .. واذا كان الاعداء يريدون تحطيم هذه البلاد التي قاتلت ببسالة منقطعة النظير،

١ - غودريان - قائد الدبابات ص ٣٤١ و ص ٣٤٣

٢ - نص امر هتلر - مؤتمرات هتلر في الشؤون البحرية (١٩٤٥) ص ٩٠

فإن عار التاريخ سيقع على هؤلاء وحدهم . ويفرض الواجب علينا ان نترك للبلاد كل احتمال يضمن لها اعادة البناء في المستقلل المعمد . . » (١)

لكن هتار وقد تقرر مصيره الشخصي لم يعد يهمه استمرار وجود الشعب الألماني ، على الرغم من انه ادعى دائماً حبه الذي لا يوصف لهــذا الشعب. وقد رد على سبير قائلاً:

« اذا قدر للحرب ان تنتهي بالحسارة فستمحي بلادنا ايضاً . ان المصير محتوم . وليس ثمة من حاجة تدفعنا الى ان نأخذ بعين الاعتبار الاساس الذي يحتاجه الشعب لمواصلة وجوده البدائي . وأرى على النقيض من ذلك ان من الخير ان نقوم نحن بتدمير هذه الأشياء ، لأنهذه البلاد قد اثبتت أنها هي الاضعف ، ولأن المستقبل سيكون للبلادالشرقية الاقوى وهي روسيا . يضاف الى هذا انمن يبقى في بلادنا بعد انتهاء المعركة هم الطالحون ، ذلك لأن الاخيار ، قد قتلوا إبانها » .

ولهذا فقد اصدر سيد الحرب الاعلى توجيه المخزي « بسياسة احراق الزرع والضرع » في اليوم التالي . وسرعان ما ألحقه مارتن بورمان سكرت ير الفوهرر في الثالث والعشرين من آذار بأمر آخر لا يقل عنه رعباً وهولاً ، اذ ان هذا الرجل الذي يشبه الخلك ( القنفذ ) كان قد احتل الآن في بلط الفوهرر مكانة لا يضاهيه فيها أي شخص آخر من مرازبة النازي . وقد شرح سبير هذا الامر في محكمة نورمبرغ بقوله :

« استهدف أمر بورمان نقل السكان وبينهم العمال الأجانب واسرى الحرب من شرق المانيا وغربها الى وسطها . وكان نقلل

١ - سبير محاكمات كبار مجرمي الحرب (٢٦) ص ٤٩٧ - ٤٩٨) . ويضم هذا القسم عبارات هتلر وسبير وقد أخل من شهادة الاخير في محكمة نورمبرغ في العشرين من حزيران عام ١٩٤٦ ، ومن الوثائق التي قدمها دفاعا عن نفسه في المجلد (١٤) من النصوص المسار اليها .

هؤلاء الملايبين سيتم طبعاً على أرجلهم ، دون ان توفر لهمم شروط الحياة، ومقوماتها ، ودون أن يتمكنوا من حاجاتهم بسبب الأوضاع الحربية الراهنة . ولو نفذ هذا الأمر لأدى الى كارثة عاعة لا يمكن تصورها » .

ولو نفذت بقية أوامر هتار وبورمان ، اذ كان ثمة عدد من التوجيهات التكميلية الايضاحية ، لكان الموت مصير الملايين من الألمان الذين تمكنوا حتى ذلك اليوم من النجاة بأرواحهم . وحاول سبير ان يلخص لمحكمة نورمبرغ مختلف الأوامر المتعلقة بسياسة « حرث الأرض ، وقال انه تقرر تدمير :

«جميع المنشئات الصناعية والأجهزة الكهريائية المهمة ، ومشاريع المياه والفاز ومستودعات الفذاء واللباس والجسور ومنشئات السكك الحديدية والمواصلات الأخرى ، والطرق المائية والبواخر والسيارات الشاحنة والقاطرات » .

ويرجع الفضل في انقاد الشعب الألماني من هذه الكارثة النهائية الى زحوف القوات الحليفة اولاً مما ادى الى استحالة القيام بأعمال التخزيب على نطاق اوسع، وثانياً الى الجهود التي تفوق طاقة البشر، والتي قام بها سبير وعدد من ضباط الجيش متحدين بذلك أو امر الفوهرر مباشرة (وأخيراً!) يقطعون البلاد بسرعة هائلة ليضمنوا عدم قيام الضباط المتعصبين والمطيعين واجلاف الحزب بنسف المواصلات الحيوية والمستودعات.

本本本

واقتربت النهاية الآن للجيش الألماني ...

فبعد ان عبرت الجيوش البريطانية – الكندية بقيادة المشير مونتفومري الراين الأسفل في الأسبوع الأخير من شهر آذار ، مندفعة نحو الشمال الشرقي باتجاه بريمن وهمبورغ وميناء لوبيك على بحر البلطيق. زحف الجيش الامريكي التاسع الذي يقوده الفريق سمبسون والجيش الامريكي الأول الذي يقوده

هودجيز بسرعة وراء حوض الرور من حدوده الشالية والجنوبية . والتقى الجيشان في ليستادت . ووقعت مجموعة الجيوش الالمانية (ب) التي يقودها المشير مودل والمؤلفة من الجيشين المدرعين الخامس والخامس عشر ، اي من نحو من احدى وعشرين فرقة ، في الشرك ، وتم تطويقها في أطلال المنطقة الصناعية الالمانية العظيمة . وصمدت هذه الجيوش ثمانية عشر يوماً ثم استسلمت في الثامن عشر من نيسان ، وأسر الحلفاء ( ٣٢٥ ) الف الماني بينهم ثلاثون قائداً برتبة فريق . ولكن مودل القائد العام لم يكن بينهم ، فقد آثر الانتحار على الوقوع في الأسر .

ومزق تطويق جيوش مودل في الروهر ، الجبهة الالمانية في الفرب ، وفتح فيها ثفرة طولها مائتا ميل تدفقت منها فرق الجيشين الأمريكيين التاسع والاول التي لم يكن غة حاجة اليها لحصار الروهر ، نحو نهر الألب ، في قلب المانيا . وفتحت الطريق الآن الى برلين ، اذ لم يكن يحول بين هذين الجيشين الامريكيين وبين العاصمة الالمانية الا بعض فرق المانية ممزقة ومهلهلة ومفتقرة الى النظام . ووصل رأس رمح من الجيش الامريكي التاسع مساء الحادي عشر من نيسان بعد ان تقدم ستين ميلا منذ الفجر الى نهر الإلب على مقربة من مغدبرغ ، ثم اقام في اليوم التالي رأس جسر . وأصبح الامريكيون على بعد ستين ميلا من برلين .

واتجهت نية ايزنهاور الآن الى شطر برلين الى شطرين عن طريق الاتصال بالروس على نهر الإلب بين مفدبرغ ودريزدن. وعلى الرغم مما وجه ايزنهاور من نقد مر الى تشرشل والقادة العسكريين البريطان ، لعدم سبقه الروس في الوصول الى برلين ، مع ان هذا السبق كان في حيز امكانه بسهولة ، فإن القائد العام والركان حربه في القيادة العليا لقوات الحلفاء في اوروبا كانوا واقعين تحت سيطرة فكرة آنية وهي وجوب الاسراع نحو الجنوب الشرقي بعد تحقيق الاتصال مع الروس ، للاستيلاء على ما يسمى «بالقلعة الوطنية» التي ساد الاعتقاد أن هتار كان يحشد فيها ما تبقى لديه من قوات ليقف وقفته الأخيرة في الجبال الالبية المنيعة في جنوب بافاريا وغرب النمسا .

ولكن « القلعة الوطنية » لم تكن إلا ظلا أو خيالاً . اذ لم يكن لها وجود إلا من انطلاقات الدكتور غوبلز الدعائية ، وفي العقول الحدرة في قيادة ايزنهاور التي أخذت بهذه الدعاية وصدقتها . فلقد نقلت محابرات قيادة الحلفاء العليا في الحادي عشر من آ ذار الى ايزنهاور ان النازيين يخططون لإقامة قلعة حصينة من الجبال وأن هتلر سيتولى الدفاع عنها بنفسه من ملاذه في برختسفادن . واضافت هذه المعلومات ان قنن هذه الجبال المكسوة بالثلج وشعابها من النوع الذي لا يمكن اقتحامه ... ثم أضافت قائلة :

« وفي هذه القلعة التي تحميها الطبيعة ، وأكثر الاسلحة السرية التي تم اختراعها فعالية ، ستتولى القوى التي كانت توجه المانيا حتى اليوم اعادة بعثها من جديد . وستجري صناعة الاسلحة في هذه القلعة في مصانع لا تنفذ اليها القنابل ، بينا تخزن الاغذية والمعدات في أقبية وأنفاق دوثروية ، وتدرب فيالق مختارة وخاصة من الشبان على حرب العصابات ، بحيث يصبح في الامكان اعداد جيش سري وتوجيهه لتحرير المانيا من قوات الاحتلال . » (١)

ويبدو وكأن ضباط نحابرات القائد الاعلى للحلفاء قد وقعوا تحت تأثير كتتاب الروايات الغامضة والبوليسية لكن هذا التقييم الخيالي والمضحك للوضع حمل على أي حال محمل الجد في القيادة العليا للحلفاء ، حيث شرع رئيس اركان حرب ايزنهاور الفريق بيدل سميث يمعن النظر في هذا الاحتال المرعب من «قيام حملة طويلة الاجل في المنطقة الالبية » مما يفرض ضريبة باهظة على الارواح الامريكية ويطيل أمد الحرب الى اجل غير مسمى . (٢)

ا - ملخص تقرير مخابرات القيادة العليا للجلفاء في ١١ اذار ١٩٤٥ . نقله ويلموث في
 كتابه « معركة اوروبا ص ٦٦٠ » .

٢ - كتب الغريق عمر برادلي فيما بعد يقول: «لم نعرف أن هذا المعقل أو القلمة ، لم
 يكن قائما الا في مخيلة بعض المتعصين النازيين الا بعد أنتهاء الحملة ، وكانت أنباء هذا \_\_\_

وكانت هذه هي المرة الأخيرة التي تمكن فيها الدكتور غوبلز البارع من التأثير على السير السوقي للحرب عن طريق خدعة دعائية . اذ على الرغم من ان ادولف هتلر فكر في بداية الأمر في الانسحاب الى الجبال النمسوية \_ البافارية التي ولد على مقربة منها والتي قضى فيها معظم ساعات مباذله وحياته الخاصة ، والتي احبها وامتلك فيها البيت الوحيد الذي يستطيع ان يسميه بيت على اوبر سالزبرغ القريب من برختسفادن ، ليقف فيها وقفته الأخيرة ، إلا انه ما لن ان تردد حتى فاتت الفرصة عليه .

وفي السادس عشر من نيسان ،عندما وصلت القوات الامريكية الى نور مبرغ ، مدينة المهرجانات النازية ،اندفعت جيوش جو كوف الروسية من رؤوس جسورها على نهر الأودر ، لتصل بعد ظهر الواحد والعشرين من نيسان ضواحي برلين . وكانت فيينا قد سقطت في الثالث عشر من نيسان . وفي الساعة الرابعة والدقيقة الأربعين من بعد ظهر الخامس والعشرين من نيسان التقت دوريات من فرقة المشاة الامريكية التاسعة والستين مع طلائع فرقة الحرس الروسية الثامنة والخسين في تورغاو على نهر الإلب ، على بعد خمسة وسبعين ميلا الى الجنوب من برلين . وبذلك تم شطر المانيا الى شطرين شمالي وجنوبي وعزل ادولف هتلر في برلين . وحلت الايام الأخيرة في حياة الرايخ الثالث .

<sup>=</sup> المعقل قد نمت في شكل من الفلو والمبالفة الى الحد الذي دهشت فية من اننا صدقنا بوجوده بمثل تلك السداجة ، ولكن طيلة انتشار هذه الانساء ، كان امر مثل هذا المعقسل بؤلف خطرا لا نستطيع تجاهله ولهذا فقد اثر على تفكيرنا التمبوي طيلة الاسابيع الاخيرة من الحرب ،» ( برادلي \_ قصة جندي ، ص ٣٦٥ ) .

وكتب المشير كيسلرنغ بثيء من الضجر بعد الحرب يقول : « لقد كتب الكثير عن هذه القلمة الالبية ولكن كل ما قبل عنها مجرد سخف ليس الا » ( كيسلرنغ \_ حياة جندي ص ٧٦)

## مشفق المغيب آخِراُنيتام الرايخ الشالِث

قرر هتار ان يفادر برلين في العشرين من نيسان ، يوم عيد ميلاده السادس والخسين الى اوبر سالزبرغ ليوجه من هناك الوقفة الأخيرة للرايخ الثالث في القلعة الجبلية الاسطورية التي اتخذ منها بربروسة (١) معقل له ، وكانت معظم مكاتب الوزارات قد انتقلت الى الجنوب حاملة معها في الشاحنات أوراق الدولة، والموظفين الحانقين يأساً من إمكان الخروج من برلين التي تقرر مصيرها . وكان الفوهرر نفسه قد أرسل معظم خدمه واتباعه الى برختسفادن قبل نحو مسن عشرة أيام لإعداد دارته الجبلية في عش النسر لجيئه .

ولكن القضاء شاء له ان لا يمتع ناظريه بملاذه الجبلي المحبوب مرة ثانية. وكانت النهاية تقترب بسرعة تفوق ماكان يتوقعه هو. فالأمريكيون والروس

ا ـ اسم يطلق على الملك فريدريك الاول ( ١١٢٢ ـ ١١٩٠ ) ميلادية مؤسس الامبراطورية الرومانية المقدسة وهو يعني « ذو اللحية الشقراء » . وكان فريدريك هذا نجل دوق سنوابيا ثم تمكن بعد حروب طويلة من توحيد المانيا تحت سلطانه حيث توج في رومه في عام ١١٥٥ امبراطورا للامبراطورية الرومانية المقدسة . وقد اشتهر بنزاعه مع البابا الاسكندر الثالث، قاد حملة صليبية ومات في كيليكيا في اسيا الصغرى ، اتخد من الجبال البافارية مقرا له . \_ المعرب \_ ا

يزحفون بسرعة لتحقيق الاتصال على نهر الإلب . وكان البريطانيون قد اضحوا على ابواب همبورغ وبريمن ويهددون بقطع المانيا عن الدانمارك المحتلة . وكانت بولونا قد سقطت في ايطاليا ، وتدفقت قوات المكساندر الحليفة على حوض البو . وكان الروس بعد احتلالهم فيينا في الثالث عشر من نيسان يزحفون صعداً مع نهر الدانوب بينا كان الجيش الامريكي الثالث عشر يزحف هابطاً مسع النهر ليلتقي بالروس في مسقط رأس هتار في بلدة لينز النمساوية . أما نورمبرغ التي كان العمل يحري فيها طيلة الحرب على قدم وساق ، لبناء القاعة الكبرى والمدينة الرياضية لتمييز المدينة العريقة كعاصمة الحزب النازي ، فقد طوقت واندف جزء من الجيش الأمريكي السابع وراءها متجها الى ميونيخ ، المدينة التي شهدت مولد الحركة النازية . وبدأت برلين تسمع هدير المدافع الروسية .

اما الكونت شفيرين فون كورزيك ، وزير المالية التافيه ، والطالب الذي درس في بعثة « رودس » التي اشرنا اليها في فصل سابق ، والذي اندفع منسلا من برلين نحو الشمال عندما سمع باقتراب البلاشفة منها ، فقد سجل في يوميته بتاريخ الثالث والعشرين من نيسان يقول: «لم نر طوال الاسبوع الاسلسلة متلاحقة من رسل جوب (يعني هتلر). ويبدو ان شعبنا يواجه اظلم مصير. »(١) وكان هتلر قدغادر مقر قيادته في راستنبرغ في بروسيا الشرقية للمرة الأخيرة في العشرين من تشرين الثاني السابق ، عندما اقترب الروس منها ، ثم قبع في العشرين من تشرين الثاني السابق ، عندما اقترب الروس منها ، ثم قبع في

١ - يوميات الكونت لوتز شفيرين فون كروزيك التي لم تنشر بعد . وقد قدمت المقتطفات
 الرئيسية في كتابي « نهاية يوميات برلين » ص ١٩٠ - ٢٠٥ .

واعتمد بريفود – دوبر في كتابه « ايام هتلر الاخيرة » على هذه اليوميات وكان تريفور دوبر المؤرخ ، ضابطا في المخابرات المجربطانية ابان الحرب وقد عهد اليه بالنحقيق في الظروف التي احاطت بنهاية هتلر ، وقد اورد نتائج تحرياته في كتابه الرائع الذي يدين له بالفضل كل من حاول كتابة القصل الاخير من حياة الرايخ الثالث ، وقد اعتمدت على عدد آخر من المصادر ولا سيما من شهود العيان من أمضال سير وكايتل ويودل والغريق كارل كوللر ودونيتز وكروزيك وحنارتيش ، والرئيس غيرهارت بولدت والرئيس يواكيم شولتز ، وكذلك على احدى سكرتيرات هتلر وسائق سيارته ،

برلين التي لم يكن قد رآها إلا لماماً منذ بدأت الحرب في الشرق ، حيث غادرها في العاشر من كانون الأول ، عندما غادرها الى مقر قيادته في الجبهة الغربية في زغينبرغ القريبة من بادنو هايم للاشراف على توجيه مقامرته الكبرى في الأردين. وعاد بعد فشلها الى برلين في السادس عشر من كانون الثاني ، حيث قدر له ان يبقى حتى النهاية ، موجها جيوشه المحطمة من قبوه الدوثروي الذي يهبط خمسين قدماً تحت دار المستشارية ، التي تحولت قاعاتها الرخامية الآن الى انقاض ، نتيجة غارات الحلفاء الجوية .

وأخذت حالته الصحية تسير في طريق التدهور السريع . وقد تذكر ضابط شاب كان قد رآه لأول مرة في شهر شباط منظره فيا بعد فوصفه بقوله :

«كان رأسه يتحرك متنو حا (متذبذبا) بلا نظام . وكانت يده اليسرى مشاولة الحركة الى جانبه ، بينا يهتز كفها بشكل عنيف . وبدا في عينيه ألق غريب لا يمكن وصفه ، ويترك في من يتطلع اليها تأثيراً مرعباً وغير عادي . وبدا وجهه والاجزاء الحيطة بعينيه صورة ناطقة للاجهاد العلي . وكانت جميع حركاته تشير الى رجل انهكته الشيخوخة » (١)

وقد بات بعد محاولة العشرين من تموز للقضاء على حياته ، كثير الشكوك بكل انسان حتى بأخدانه القدامى في الحزب. وقد صرخ ذات يوم من ايام شهر آذار قائلًا لإحدى سكرتيراته : « ان الأكاذيب تحيط بي من كل مكان » ثم مضى يقول :

« ولا استطيع الركون الى انسان فكلهم يخونونني . وقد باتت نفسي تتقزز من هذا الوضع كله ولو حدث لي شيء لظلت المانيا بلا زعيم . فليس لي خليفة أو وريث . فهس مجنون ، وقد خسر

<sup>1</sup> \_ غيرهاردت بولدت « في الملجأ مع هتلر » الفصل الاول . كان الرئيس بولدت مرافقا لفودريان ثم اضحى مرافقا للفريق كريبس آخر رئيس لهيئة اركان الحرب . وقد قضي الابام الاخيرة في قبو هتلر .

غورنغ عطف الشعب ، أما همار فيرفضه الحزب بالاضافة الى انه بعيد عن الفن . . شغتلي محك . . وسم لي من يستطيع ان يخلفني . . » (١)

وكان في وسع المرء ان يرى بأن موضوع الخلافة في هذه المرحلة التاريخية كان اقاديمياً نظرياً ليس الا ، ولكنه في عالم النازي الذي يشب عالم طيور « الوقواق » ، لم يكن كذلك . اذ لم يكن الفوهرر وحده دائم التفكير فيه ، بل كان كذلك كابوساً متسلطاً على عقول الجميع المرشحين لخلافته كا سنرى فيا بعد .

وعلى الرغم من ان هتار كان قد اضحى الآن حطام انسان يرى النهاية المفجمة متاثلة أمام ناظريه ، كلما اقترب الروس خطوة من برلين أو توسع الحلفاء الغربيون في اجتياح الرايخ ، إلا انه ظل كا ظل أشد اتباعه تعصباً وهو غوبلز ، يتعلقان بإصرار بالأمل الواهي في ان يتحقق الانقاد في معجزة في اللحظة الأخرة.

وفي ذات ليلة من ليالي نيسان المبكرة ، جلس غوبلز يقرأ لهتلا من أحد الكتب التي يحبها الفوهرر وهو كتاب كارليل ، تاريخ فريدريك الكبير. وتحدث الفصل الذي قرأه عن اكثر الأيام قتاماً في حرب السبع سنوات عندما شعر الملك العظم انه في نهاية مداه ، فقال لوزرائه ، انه اذا لم تتحسن الأمور قبل الخامس عشر من شباط بالنسبة الى حظوظه ، فسيستسلم ويشرب السم . ولا ريب في ان هذا « الترياق » التاريخي كان مناسباً ، ولا ريب ايضاً في ان غوبلز ريب ومضى غوبلز يقرأ :

ا \_ البرت زولر « هتلر في مباذله » ص ٢٠٣ \_ ٢٠٥ . وتقول النسخة الفرنسية « اثنتا عشرة سنة مع هتلر » ان زولر كان رئيسا في الجيش الفرنسي ثم الحق كضابط محقق مع الجيش الامريكي السابع وتمكن من استجواب احدى سكرتيرات هتلر الاربع . وتعاون معها في عام ١٩٤٧ في كتابة هذا الكتاب وهو « ذكريات عن الفوهرر » ، ومن المحتمل ان تكون هذه السكرتيرة هي كريستا شرويدر التي عملت كاتبة اختزال مع هتلر منذ عام ١٩٣٣ حتى قبل اسبوع من نهابته .

« أيها الملك الشجاع! انتظر فترة قصيرة آخرى ، وستنتهي أيام متاعبك. وها هي شمس سعودك تقف وراء السحب ولن تلبث أن تشرق عليك. » وماتت القيصرة في الثاني عشر من شباط وجاءت معجزة اسرة براندنبرغ »

وامتلأت عينا الفوهرر بالدموع كما دو"ن كروزيغ الذي ندين ليومياته بهـذا المنظر الرائع ، نقلاً عن غوبلز . (١)

ويقول مصدر بريطاني الى الرجلين – اي هتلر وغوبلز – بعثا، وقد شجعتها هذه القصة ، يطلبان كشف الطوالع والنجوم الذي كان مودعاً في احد مكاتب هملر العديدة للبحث العلمي . وكان أحدهما كشف طوالع الفوهرر كا اعدد في الثلاثين من كانون الثاني وهو اليوم الذي تولى فيه الحكم . اما الثاني فكشف طوالع جمهورية ويمار كا أعده فلكي بتاريخ التاسع من تشرين الثاني عام ١٩١٨، وهو اليوم الذي ولدت فيه الجمهورية . ونقل غوبلز الى كروزيك نتائج دراسة هاتين الوثيقتين البارزتين :

و واتضحت حقيقة مدهشة ، اذ ان كشفي الطوالع قد توقها بداية الحرب في عام ١٩٤٩ ، والانتصارات حتى عام ١٩٤١ ، ثم السلسلة المتلاحقة من الانتكاسات ، وكذلك وقوع اقسى الضربات في الاشهر الاولى من عام ١٩٤٦ ولا سيا في النصف الأول من نيسان. وسنشهد في النصف الثاني من نيسان نجاحاً مؤقتاً . ثم تتلو ذلك فترة ركود حتى شهر آب عندما يعقب الصلح في نفس الشهر . وستعاني المانيا في السنوات الثلاث التالية ، وقتاً قاسياً ، ولكنها ستعود الى النهوض ثانية في عام ١٩٤٨ » (٢)

واصدر غوبلز في السادس من نيسان نداء مؤثراً الى القوات المتراجعة بعد ان استند الى كارليل والى « تنبؤات » النجوم المذهلة جاء فيه :

ا ـ يوميات كروزيك .

٢ ـ يوميات كروزيك .

« لقد اعلن الفوهرر ان الحظ سيتبدل في هذه السنة . فالطالع لصادق للعبقرية يتجلى في الوعي وفي معرفة التبدل القادم عن تأكيد وثقة . ويعرف الفوهرر الساعة الصحيحة لحلول هذا التبدل لقد ارسل لنا القضاء والقدر هذا الرجل ، حتى نتمكن في هذا الوقت من الضغط الخارجي والداخلي ، من اثبات جدارتنا بالمعجزة » (١)

وعاد غوبلز بعد اسبوع أي ليلة الثاني عشر من نيسان يقنع نفسه بأرب «الساعة الصحيحة للمعجزة قد وقعت». وكان هذا اليوم طافحاً بالمزيد من الانباء السيئة. فلقد ظهر الامريكيون على طريق ديساو – برلين وأمرت القيادة العليا بتدمير معملي «البارود» الوحيدين الباقيين في الضواحي. وبات لزاماً على الجنود الالمان منذ تلك اللحظة ان يحاربوا بما لديهم من ذخيرة. وكان غوبلز قد قضى يومه في مقر قيادة الفريق بوسي في كويسترين على جبهة نهر الأودر. وقد اكد له الفريق استحالة تمكن الروس من طرق الجبهة واضاف كاروى غوبلز في اليوم التالي لكروزيك: «انه سيظل صامداً الى ان يضربنا البريطانيون في مؤخرتنا». ومضى يقول:

« وجلسنا في المساء في مقر القيادة العليا وراح هتار يشرح نظريته في ان منطق التاريخ والحق ، يقتضي وقوع تبدّل ، تماماً كما حدثت المعجزة لاسرة براندنبرغ في حرب السنوات السبع .

وقال احد الضباط متسائلًا : ولكن ترى من هي القيصرة التي ستموت هذه المرة ؟

ولم يعرف غوبلز الرد على هذا السؤال ، ولكنه اجاب بأن القدر يحمل كل انواع الاحتمالات

وعندما عاد وزير الدعاية الى وزارته في ساعة متأخرة من تاك اللملة ، كان

١ - نقلها ويلموث في كتابه « ممركة اوروبا » ص ١٩٩٠ .

قلب العاصمة يحترق اثر غـــارة اخرى للحلفاء . وكانت النيران تلتهم مــا تبقى من دار المستشارية ومن شارع ادلون في الويلهلمشتراسه ، وراح أحـــد السكرتيرين عند درج وزارة الدعاية ، يتلقى وزيره بأنباء خطيرة هامة ، قائلاً لقد مات روزفلت .

وهتف غوبلز : احضروا اجود ما لدينا من شمبانيا . . واطلبوا لي الفوهرر على الهاتف .

وكان هتلر جالساً في ملجئه العميق عبر الشارع بعيداً عن القناب ل ، فالتقط سماعة الهاتف :

وقال غوبلز: تهاني يا حضرة الفوهرر .. لقد مات روزفلت . ألم تسجل الطوالع ، ان النصف الثاني من نيسان سيكون نقطة تحول لنا ، اننا في يوم الجمعة . الثالث عشر من نيسان . (كانت الساعة قد جاوزت منتصف الليل ) . انها نقطة التحول !

ولم يسجل رد فعل هتار على هذه الأنباء ، ولكن في وسعنا ان نتصوره من التشجيع الذي كان يلقاه من كارليل ومن طوالع النجوم . لكن التساريخ سجل رد فعل غوبلز ، فقد روى سكرتيره انه كان في حالة من الذهول من فرط الفرح (١)

وكان الكونت شفيرين فون كروزيك في نفس هذه الحالة ، اذ عندما اتصل به وكيل وزارة غوبلز هاتفياً ليقول له ان روزفلت قد مات هتف في يوميّاته الامينة على الأقل يقول :

« ها هو ملاك التاريخ! لقد احسسنا بجناحيه يخفقان بفرفتنا . أو لم تكن هذه هي استدارة الحظ التي طالما انتظرناها؟ وراح كروزيك يهتف لغوبلز في اليوم التالي معرباً عن تهانيه ، التي يؤكدها

١ - تريفور - روبر « ايام هتلر الاخيرة » ص ١٠٠ ، وقد نقلت الرواية عن احدى
 سكرتيرات غوبلز واسمها السيدة اينجي هابيزنيتيل .

مزهواً في يومياته ، ولم يكتف بذلك بل راح يبعث برسالة اليه يهلل فيها لموت روز فلت الذي يصفه بأنه « قضاء إلهي . . وعطية ربّانية » .

وفي هذا الجو الذي يشبه أجواء مستشفيات المجاذيب ،حيث يتمسك الوزراء الذين قضوا مدة في الحكم والذين درسوا في أعرق الجامعات الأوروبية كغوبلز وكروزيك مثلا ، بطوالع النجوم وقراءاتها ويفرحون وسط ألسنة اللهيب في عاصمتهم المحترقة لموت الرئيس الامريكي معتبرينه إشارة من الله على انه قرر انقاذ الرايخ الثالث في الساعة التي سبقت الاخيرة من الكارثة المعلقة فوق رأسه ، بدأت الستارة ترفع عن الفصل الأخير من المسرحية .

ووصلت ايفا براون لتنضم الى هتار في الخامس عشر من نيسان . ولم يكن يعرف بوجودها إلا عدد قليل جداً من الألمان وكان أقل منهم العدد الذي يعرف بعلاقتها بأدولف هتار . لقد انقضى عليها الآن اثنا عشر عاماً وهي عشيقته ، وقد جاءت الآن في شهر نيسان كما قال تريفور \_ روبر ، لتشهد زفافها ومأتمها في آن واحد .

ويهمنا من امرها الدور الذي مثلته في الفصل الأخير من هـذه القصة ، ولكنها هي ليست مهمة في حد ذاتها ، لأنها لم تكن كهـدام بومبادور أو لولا مونتيز . (١) ( من المشيقات المعروفات في التاريخ ) ، وعلى الرغم من ان هتلر كان شديد التعشق لها ، ومن انه كان يجد الراحة في صحبتها الهيئة ، إلا انه ظل دائماً يبقيها بعيدة عن الاضواء والانظار ، رافضاً ان يسمح لها بالجيء الى مقرات قيادته المختلفة حيث كان يقضي معظم اوقاته في سني الحرب، كاكان يضن عليها حتى بالجيء الى برلين . وظلت حبيسة عش النسر في اوبرسالزبرغ ، تمضي اوقاتها في السباحة والتزلج ، وقراءة القصص الرخيصة ومشاهدة الافلام التافهة حتى لكأنها النفايات . وكذلك في الرقص الذي لا يرضى عنه هتلر ، وفي

ا - قال سبير لتريفود - روبر: « تمثل ايفا براون لجميع كتاب التاريخ شيئا من خيبة الامل ٠٠٠ ومضى المؤرخ قائلا: « كما انها تخيب امال قراء التاريخ ايضا » ( تريفود - روبر « أيام هتلر الاخيرة » ص ٩٢) .

التأمل الذي لا نهاية له ، مع الحنين الى الحبيب الغائب .

ويقول ايريك كيمبكا ُسائق الفوهرر: «كانت ايفا أتعس امرأة في المانيا. فلقد قضت معظم حياتها وهي تنتظر هتلر (١) ».

و وصف المشير كايتل هيئتها اثناء استجوابه في نورمبرغ . . فقال :

«كانت نحيلة رقيقة ، أنيقة المظهر ، لها ساقان رائعتان ، يميزها من يراها بسرعة ، منطوية على نفسها ومحبه للعزلة . وكانت امرأة رائعة للغاية تجمع بين الشقرة والسمرة . ولقد ظلت دائمًا في مؤخرة الصورة ولم يكن المرء ليراها إلا لمامًا (٢) » .

تنتمي ايف الى أسرة بافارية من الطبقة الوسطى - الدنيا . وقد عارض والدها في بداية الأمر ، معارضة شديدة في علاقتها اللاشرعية بهتلر ، على الرغم من كونه ديكتاتور المانيا . وكانت تعمل في حانوت للصور في ميونيخ يملكه هنريخ هوفهان ، الذي تولى تقديمها الى هتلر ، وقد تعرف اليها بعد سنة او سنتين من انتحار جيلي روبال ، ابنة شقيقة هتلر ، التي مثلت الحب الوحيد العظيم في حياته . ويبدو انه كثيراً ما دفع بايفا ايضا الى اليأس وار كان لأسباب تختلف عن الاسباب التي كان يدفع بها جيلي روبال الى اليأس . فعلى الرغم من انها كانت تعيش في جناح خاص في دارة هتلر الجبلية ، إلا انها كانت لا تطبق احيانا بعاده الطويل عنها وحاولت الانتحار مرتين في السني كانت لا تطبق احيانا بعاده الطويل عنها وحاولت الانتحار مرتين في السني الأولى من صداقتها . ولكنها ما لبثت ان ألفت بصورة تدريجية هذه الخيبة في آمالها وقبلت بدورها الغامض ، اذ لا تحديد لها كزوجة او عشيقة ، ورضيت بأن تكون الرفيقة الوحيدة في حياة الرجل العظيم لتنعم معه بأقصي السعادة في

ا - ميشيل موسمانو « عشرة ايام قبل الموت » ص ٩٢ . قام القاضي موسمانو اللي عمل ضابطا في المخابرات الامريكية اثناء الحرب ، باستجواب بعض الاحياء اللين رافقوا هتلر في ايامه الاخيرة ، ويعتبر كتابه مصدرا رائعا وان كان يتميز ببعض المالفات .

٢ - استجواب كايتل - المؤامرة النازية والمدوان - الملحق (ب) ص ١٢٩٤ .

اللحظات القليلة التي يقضيها معها .

وقد صممت الآن على ان تشاطر نهايته . وكانت كالدكتور غوبلز وزوجته لا تريد ان تعيش في المانيا لا يكون فيها أدولف هتلر . وقالت ذات يوم لحنته ريتش الطيارة الالمانية المشهورة ، في الملجأ قبيل النهاية : « لا يجدر بأي الماني صادق ان يعيش بدون هتلر (۱) » . وعلى الرغم من ان ايف كأخلام العصافير ، وعلى الرغم من انها لم تترك اثراً عقلياً في عشيقها ، ولمل هذا هو السبب الوحيد الذي حمله على تفضيل صحبتها على الذكيات من النساء ، فإن تأثيره عليها كان شاملا كتأثيره على الكثيرين .

## قرار هتلر العظيم الأخير

انقضى العشرون من نيسان ، وهو يوم عيد ميلاد هتار ، بهدوء تام ، على الرغم من ان الفريق كارل كولر رئيس أركان حرب القوة الجوية قد دو ن في يومياته بعد ان حضر حفلة الميلاد في القبو ، بأن ذلك اليوم حمل أخبار كوارث جديدة عن الجبهات التي تعذ السير في التفسيخ . وقد شهد الحفلة جميع النازيين القدامي ، من امثال غورنغ وغوبلز وهمار وريستروب وبورمان ، بالاضافة الى الأحياء من القيادة العسكريين من أمثال دونيتز وكايتل ويودل وكيربس ، والأخير هو آخر رئيس لهيئة أركان حرب الجيش ، وقدم الحاضرون تهانيهم للفوهرر بهذه المناسبة .

ولم تبد علائم الانهيار واليأس على سيد الحرب رغم حراجة الاوضاع.

ا ـ المؤامرة النازية والعدوان (٦) ص ٥١١ . وهذا تلخيص مطول لاستجواب حنة ريتش من قبل رجال الجيش الامريكي عن ايام هتلر الاخيرة في ملجئه ، ولكنها عادت فنفت بعض الاجزاء من بيانها ، ولكن سلطات الجيش الامريكي اكدت صحة ما سبق لها ان دوته في استجوابها الاول في الثامن من تشرين الثاني عام ١٩٤٥ ، وعلى الرغم من ان الانسة ديتش كانت « مهسترة » من جراء ما أحسب به من آلام في حياة الملجأ ، الا ان روايتها ، تعتبر سجلا قيما لايام هنلر الاخيرة لا سيما بعد التثبت منها على ضوء الادلة الاخرى ،

وكان لا يزال على ثقته ، التي سبق ان اعلنها لفرقائه قبل ثلاثة ايام من الروس سيمنون بأعظم الهزائم امام برلين . ولكن القادة العسكريين كانوا الوسع اطلاعاً منه ، ولذا فقد حشوه في الاجتماع العسكري الذي عقد إثر انتهاء الحفلة على مغادرة برلين الى الجنوب . وأكد له انه لن يمضي يوم او يومان حتى يكون الروس قد أغلقوا المنفذ الوحيد الباقي في ذلك الاتجاه . وتردد متلر ، فهو لا يستطيع الاجابة بنعم او لا . ويبدو انه لم يستطع مواجهة الحقيقة الرهيبة وهي ان عاصمة الرايخ الثالث توشك الآن على السقوط في ايدي الروس الذين كان هو نفسه قد أعلن قبل أعوام ، ان جيوشهم قد دمترت نهائياً . ووافق الفوهرر كترضية لقادته العسكريين على اقامة قيادتين منفصلتين في ووافق الفوهرر كترضية لقادته العسكريين على اقامة قيادتين منفصلتين في حالة تمكن الامريكيين والروس من الالتقاء على نهر الالب . وقال ان دونية وسيتولى قيادة الشال ، وان من المحتمل ان يكون كيسلانغ قائد الجنوب ، وان ميكن واثقاً من هذا التعيين الاخير .

ووقعت تلك الليلة حركة انطلاق عام من برلين. فقد خرج منها اثنان من اكثر اعوان هتلر ثقة وقدماً ، وهما هملر وغورنغ. وقد فر الاخير في قافلة من الشاحنات ملأها بالغنائم التي كان قد جمعها في اقطاعيته الخرافية في كارينهول. وكان كل واحد من هذين النازيين القديمين واثقاً من ان الزعم المحبوب سيقضي بعد قليل ، وانه هو سيكون خليفته.

ولم ير هذان الرفيقان بعد ذلك التاريخ. كما لم يره ايضا ريستروب الذي هرع من العاصمة كذلك في ساعة متأخرة من تلك الليلة ينشد المكان الأمين ولكن هتلر لم يكن قد استسلم بعد. اذ أصدر في اليوم الذي تلا عيد ميلاده أمراً الى الفريق فليكس شتاينر من قادة الحرس النازي بأن يشن هجوما مضاداً شاملًا على الروس في الضواحي الجنوبية لبرلين. وقرر ان يقذف بكل جندي موجود في منطقة برلين في هذا الهجوم حتى الجنود الارضيين من رجال القوة الجوية.

« وكل قائد يمتنع عن تقديم رجاله ، يجب ان يعدم في غضون خمس ساعات ، وعليك انتان تضمن قذف كل رجل في المعركة ، معرضاً حياتك للخطر إن تقاعست (١) » .

وظل هتار طيلة ذلك النهار واليوم الذي تلاه ، ينتظر بفارع الصبر ، نتائج هجوم شتاينر المضاد . ولم يكن هذا الهجوم إلا مثلاً آخر لفقدان كل صلة بينه وبين الواقع . إذ لم يكن هناك هجوم قام به شتاينر . ولم تجر أية محاولة لمثل هذا الهجوم الذي لم يوجد إلا في عقل الديكتاتور اليائس المحموم . وعندما ضطر اخيراً الى الاعتراف بهذا الواقع ، انفجرت العاصفة .

وحمل الثان والعشرون من نيسان آخر نقطة تحول في طريق هتار الى الدمار . فلقد ظل منذ ساعات الصباح الباكر حتى الساعة الثالثة بعد الظهر ، يجلس الى الهاتف كما كان في اليوم السابق ، يستعلم عن القيادات المختلفة عن سير هجوم شتاينر المضاد . ولكنه لم يتلق ما يشفي غليله من احد . فالجميع يجهلون امر هذا الهجوم . ولم يكن في وسع طائرات الفريق كولر ان تحدد مكانه ، كما لم يكن باستطاعة قادة المواقع الارضية ان يعرفوا ما وقع على الرغم من افتراض وقوع الهجوم على بعد ميلين أو ثلاثة أميال الى الجنوب من العاصمة . ولم يكن في الامكان العثور على شتاينر ، مع انه موجود ، فكيف بجيشه الذي لا وجود له .

ووقع الانفجار في المؤتمر العسكري اليومي الذي عقد في الساعة الثالثة بعد الظهر في الملجأ . وألح هتلر غاضاً في طلب الانباء عن شتاينر . ولكن كايتل أو يودل أو أي قائد آخر لا يستطيع تزويده بشيء منها . ولكن كانت هناك أنباء اخرى عند العسكريين . فلقد أدى سحب القوات من شمال برلين لتعزيز شتاينر الى اضعاف الجبهة هناك مما مكن الروس من اختراقها ، حتى ان

ا - الغريق كارل كولر « الشبهر الاخير » ص ٢٣ . وهذا الكتاب هو يوميات الغريق ، ويتحدث عن المدة بين الرابع عشر من نيسان والعشرين من ايار ، ويعتبر مصدرا قيما للمعلومات عن آخر ايام الرابغ الثالث .

دباباتهم قد أضحت الآن ضمن حدود المنطقة البلدية للمدينة .

وكانت هذه الأنباء اكثر بما يستطيع سيد الحرب الاعلى احتاله . ويقول جميع من شهد المؤتمر من الاحياء ، ان الفوهرر فقد تماماً السيطرة على نفسه . وأصابته نوبة غضب لعلها أشد ما عرفه في حياته ، وصرخ بصوت كالرعد : « اذن فهذه هي النهاية » . لقد تختلى عنه الجميع . ولا شيء يحيط به الآن إلا الحيانة والاكاذيب والفساد والجبن . أجل لقد انتهى كل شيء . حسناً . سيقى في برلين . وسيتولى بنفسه الدفاع عن عاصمة الرايخ الثالث . وفي وسع الآخرين ان يغادروا المدينة اذا أرادوا . فلقد صمم على مواجهة نهايته في هذا المكان .

واعترض الآخرون. وقالوا ان ثمة املاً اذا تراجع الفوهرر الى الجنوب وعيث لا يزال هناك جيش المشير فرديناند شويرنر في تشيكوسلوفاكيا سليما كا ان قوات كيسلرنغ لا تزال قائمة . وهتف دونيتز الذي كان قد غادر برلين الى الشمال الغربي لتولي القيادة هناك ، وهملر ، الذي كان قد شرع في لعبته ، كما سنرى بعد قليل ، الى الفوهرر يحشانه على مغادرة برلين . وهتف ريبنتروب ايضاً ليقول انه عازم على القيام بلعبة دبلوماتية تنقذ كل شيء . لكن هتار لم يعد يثق بهم حتى ولا في « بسمارك الثاني »، كما اسمى ذات يوم من ايام حمقه وزير يعد يثق بهم حتى ولا في « بسمارك الثاني »، كما اسمى ذات يوم من ايام حمقه وزير خارجيته . ورد على الجميع قائلاً بأنه قد اتخذ قراره ولن يرجع عنه . ولكي يظهر للجميع انه قرار ثابت لا يتغير ، استدعى إحدى سكرتيراته وأملى عليها بحضورهم بيانا طلب اذاعته فوراً . وقد أعلن البيان ان الفوهرر قرر البقاء في برلين والدفاع عنها حتى النهاية .

واستدعى هتار بعد ذلك غوباز ، ودعاه مع زوجته واطفالهما الستة الى الانتقال الى ملجئه الدوثروي ، من بيتهم المهدم الواقع في حدائق الولهمشتراسة. فلقد عرف ان هذا التابيع الامين المتعصب ، سيظل هو وعائلته معه حتى النهاية . والتفت بعد ذلك الى اوراقه ، فاستخرج منها ما يريد اتلافه ، وسلمها الى أحد مرافقيه ويدعى جوليوس شاوب ، الذي خرح بها الى الحديقة حيث احرقها .

واستدعى اخيراً في تلك الليلة ، كايتل ويودل ، وأصدر أمره اليها، بالاتجاه الى الجنوب ، لتولي القيادة المباشرة لما تبقى من القوات المسلحة . وقد ترك القائدان اللذان ظلا الى جانب هتلر طيلة الحرب وصفاً واضحاً للوداع الاخير بينها وبين قائد الحرب الأعلى (١) .

وعندما احتج كايتل بأنه لن يمضي الا اد مضى الفوهرر معه ، رد هتلر قائلاً: « عليك ان تطبع أو امري » . ولما كان كايتل لم يعص طيلة حياته أمراً للزعيم ، حتى ولا تلك الأو امر التي فرضت عليه اقتراف أحقر جرائم الحرب ، فقد صت لا ينبس ببنت شفة . اما يودل ، وهو اقل استكانة من رئيسه كايتل ، فقد تحدث . أجل لقد رأى هذا الجندي، وهو الذي احتفظ رغم ولائه المتعصب للفوهرر ، بشيء من التقاليد العسكرية ، ان الرئيس الحربي الاعلى ، يتخلى الآن عن جنوده ، ويطرح عن نفسه المسؤولية ، ليلقي بها اليهم في هذه اللحظة المترعة بالكوارث .

وقال يودل : « انك أعجز من ان توجه شيئاً من هنا . واذا لم يكن معك أركان قيادتك فكيف تستطيع ان تقود أي شيء ؟ » .

ورد هثلر قائلاً : « حسناً في وسع غورنسغ ان يتولى القيادة هناك » .

وعندما قال أحد القائدين ان ليس ثمة جندي واحد ، يستطيع ان يحارب في سبيل مشير الرايخ ، قاطعه هتلر قائلاً : « ماذا تعني بالمحاربة ؟ فهناك المزيد من الحرب وان كان قليلا و ثميناً في آن واحد» . وهكذا بدا ان الموازين قد شرعت تنقلب في النهاي اية حتى في عيني الفاتح المحبول . أو ان الآلهة قد اتاحت له على الأقل ، لحظات من الصفاء الذهني في هذه الليالي التي يسيطر عليها الكابوس في اخريات المامه .

١ – كايتل في استجوابه في نورمبرغ – المؤامرة النازية والعدوان الملحق (ب) ص ١٢٧٥ –
 ١٢٧١ . اما وصف يودل ، فقد رواه للفريق كولر تلك الليلة ودون في كتاب الاخير .
 ص ٣٠ – ٣٠ .

وكانت هناك نتائج عدة لانفجارات هتلر الاخيرة في الثاني والعشرين من نيسان ، وللقرار الاخير الذي اتخذه بالبقاء في برلين . فعندما تلقى هملر ، الذي كان في هو هنليشين الواقعة الى الشال الفربي من برلين ، محادثة هاتفية من هيرمان في هو هنلين ضابط الرتباط الحرس النازي في القيادة العليا يصف له فيها ما يحدث. همنف هذا برجال بطانته قائلا : « لقد جن كل من في برلين ! ترى ماذا يجب علي ان أفعل ؟ » .

ورد غوتلوب بيرغر رئيس المكتب الاعلى للحرس النازي على قائده قائلا: «عليك ان ترجع فوراً الى برلين » . أجل كان بيرغر احد الالمان البسطاء الذين آمنوا باخلاص بالاشتراكية الوطنية . ولم يكن قد تصور أبداً ان رئيسه المحترم ، هملر ، قد شرع تحت ضغط الفريق وولتر شيلنبرغ من قادة الحرس النازي ، في الاتصال مع الكونت فولكه برنادوت السويدي لتسليم الجيوش الالمانية في الغرب . وقال بيرغر لهملر : « انا ذاهب الى برلين ، والواجب يفرض عليك العودة اليها » .

وقد عاد بيرغر ، لكن هملر لم يعد . ولا ريب في ان عودته تلك الليلة ذات أهمية كبرى بالنسبة الى الوصف الصادق الذي خلفه عن حالة هتلر في تلك الليلة التي اتخذ فيها قراره العظيم . وكانت قذائف المدافع الروسية تنفجر على مقربة من دار المستشارية عندما وصل اليها بيرغر . وقد ساده الرعب عندما وحد الفوهرر « رجلا محطماً قد انتهى » . وعندما جرؤ على الإعراب عن تقريره لتصميم الزعيم على البقاء في برلين قائلا : «لا يمكن للمرء ان يتخلى عن الشعب بعد ان صمد هذا الصمود الصادق الطويل » ، أثرت كلماته ، على حد قوله ، على الزعم . . ثم قال :

«لم يكن الفوهرر قد انبس ببنت شفة طيلة الوقت. ولكنه زعق فجأة قائلا : لقد خدعني الجميع ، واخفوا عني الحقيقة . . لقد كذبت القوات المسلحة على . . ومضى يتحدث بصوت خفيض لم اسمعه . وفجأة تضرج وجهه بجمرة الأرجوان . وخيّل الى انه سيصاب

بنوبة في أية دقيقة » .

وكان بيرغر يشغل منصب ادارة شؤون اسرى الحرب التابعة لهملر، وعندما هدأت ثائرة الفوهرر، أخذا يبحثان في مصير جماعة من الأسرى البارزين من البريطان والفرنسيين والامريكيين وعدد آخر من الألمان من أمثال هولدر وشاخت وشوشنيغ مستشار النمسا السابق. وكان هؤلاء ينقلون الآن الى الجنوب الشرقي، لابقائم بعيدين عن ايدي القوات الامريكية الزاحفة عبر المانيا. وتقرر ان يطير بيرغر الى بافاريا تلك الليلة ليتولى أمرهم. وتحدث الرجلان ايضاً عن الانباء القائلة باندلاع حركات انفصالية في النمسا وبافاريا. وسرعان ما اثارت هتلر فكرة نشوب الثورة في مسقط رأسه النمسا، وفي البلاد التي تناها، بافاريا. ومضى بيرغر يروي ما حدث قائلا:

« كانت يده ترتجف ، وساقه كذلك ، وكان رأسه يهتز وهو يواصل القول ، موجها خطابه الي : « اقتلهم جميعاً ، أجل اقتلهم جميعاً ! (١) » .

ولم يتضح لبيرغر ، ما عناه هتلر . . فهل يقتل جميع الانفصاليين او كافة الاسرى البارزين أو افراد الفئتين جميعاً . . ولكن بدا لهذا الرجل البسيط ، ان أمر هتلر كان يعني قتل الجميع .

# غورنغ وهملو يحاولان تسلم الحكم

وظل الفريق كولر ، بعيداً عن مؤتمر الفوهرر العسكري في الثاني والعشرين من نيسان . فقد تحتم عليه ان يعنى بأمر السلاح الجوي ، بالاضافة الى انه ، كما يقول في يومياته « لم يستطع احتمال الاهانات توجه اليه كل يوم » .

وكان الفريق ايكارد كريستيان ، ضابط ارتباطه في الملجأ ، قد هتف له ،

۱ - تريفور تروبر « آخر ايام هتلر » ص ۱۲۶ و ص ۱۲۷ - ۱۲۷ ، وهو يروي قصة بيرغر «بشيء من التحفظ » .

في الساعة السادسة والربع مساء ، وصوته يتهدج ، قائلاً : «حادث تاريخي يقع هنا ... انه اكثر أحداث الحرب حسماً ... » ووصل كريستيان بعد ساعتين الى مقر قيادة القوة الجوية في وايلدبارك - فيردر الوقعة في ضواحي برلين ، ليقدم تقريراً شخصياً الى كولر . وقد بادره قائلاً : « أصيب الفوهر بالانهيار » . وكان كريستيان نازياً متحمساً ، وقد بنى باحدى سكرتيرات هتلر ، وسرعان ما توقف عن الكلام بعد ان روى ان الزعيم قد قرر مواجهة نهايته في برلين ، وانه شرع يحرق اوراقه ، اذ أصيبت افكاره بالتشتت . وسرعان ما اضطر رئيس أركان حرب القوة الجوية الى مغادرة مقره على الرغم من الغارة البريطانية الثقيلة التي كانت تشن في تلك اللحظة على برلين ، ليقابل يودل ، ويتثبت محا سمعه عن الاحداث التي وقعت ذلك اليوم في ملجأ هتلر .

وعثر على يودل في كرامبنيتز الواقعة بين برلين وبوتسدام ، والتي اقامت فيها القيادة العليا مقراً مؤقتاً لها ، فروى له هذا ، القصة المحزنة . بحذافيرها . وحسر يودل النقاب عن شيء لم يكن أحد قد ذكره حتى تلك اللحظة لكولر والذي قدر له ان يؤدي الى خاتمة معينة في غضون الايام المحمومة القليلة القادمة .

روى يودل لصديقه ؛ ان هتلر قال له ولكايتل: « عندما يصل المرء الى مرحلة التفاوض للصلح ؛ فان في وسع غورنغ ان يحقق نتيجة خيراً مني . اجل ارف غورنغ يفضلني في مثل هذه الامور. وهو أقدر مني على التعامل مع الطرف الآخر (١) » . .

وشعر الفريق الجوي ان واجبه يحتم عليه ان يطير فوراً الى غورنغ. فمن الصعب بل ومن الخطورة ، بالنظر الى استاع العدو للاشارات الالمانية الاذاعية ، محاولة شرح هذا التطور الخطير في رسالة اذاعية . واذا كان لا بد لغورنغ ، الذي رشحه هتلر قبل سنوات وبصورة رسمية خليفة له ، من تولي

١ ـ تذكر كايتل هذه الملاحظة اثناء استجوابه ـ المؤامرة النازية والعدوان ، وتوجد رواية يودل في كتاب كولر « الشمهر الاخير » ص ٣١ .

زمام المفاوضات الآن ، كما اقترح الفوهرر ، فإن الوقت اثمن من ان يضاع . ووافقه يودل على رأيه . واستقل كولر في الساعة الثالثة والنصف من صباح الثالث والعشرين من نيسان طائرة مقفلة يغذ بها سيره الى ميونيخ .

ووصل عند الظهيرة الى اوبر سالزبرغ ونقل ما يحمله من أنساء الى مشير الرايخ . لكن غورنغ المتلمف الى اليوم الذي يخلف فيه هتلر ، كان اكثر يقظة وحذرا الآن مما يتصور المرء . فلم يرغب في ان يكشف نفسه ، لحيل « العدو المميت » بورمان ، وهو حذر اثبتت الايام صحته . وراح العرق ينضح منه وهو يحاول حل المهضلة التي يواجهها ، وراح يقول لمستشاريه : « لو جرأت على العمل الآن ، فقد اتهم بالخيانة . اما اذا تقاعست ، فسأتهم بأنني خبت في ان اعمل شيئاً في ساعة الحرج والكارثة » .

وبعث غورنغ في طلب هانز لاميرز ، وزير الدولة لشؤون المستشارية ، وكان في برختسفادن ، ناشداً مشورته من الناحية القانونية ، كما بعث يطلب من خزانته الحديدية صورة عن مرسوم الفوهرر الصادر بتاريح التاسع والعشرين من حزيران عام ١٩٤١ . كان المرسوم واضحاً كل الوضوح . فلقد نص على ان يخلف غورنغ هتلر في حالة موته وان ينوب عنه في حالة عجزه عن ممارسة سلطاته . واتفق الجميع على ان الفوهور بقراره البقاء في برلين ليموت فيها قد عزل نفسه في ساعاته الاخيرة عن القيادات العسكرية والدوائر الحكومية في تن واحد ، وبات عاجزاً عن ممارسة الحكم ، ولذا فان واجب غورنغ الواضح بموجب المرسوم ، ان يتولى الحكم نيابة عنه .

ومع ذلك فقد عني مشير الرايخ عناية فائقة عندما أعد برقيته التي اعتزم ارسالها الى هتلر ، فلقد اراد الاطمئنان الى ان يعهد اليه بالسلطة ، وهذا تص البرقية :

« يا زعيمي »

« بالنظر الى قرارك البقاء في قلمة برلين ، هل توافق على ان

أتحمل فوراً مسؤولية القيادة الكاملة للرايخ ، مع الجرية المطلقة في ان أعمل داخل البلاد وخارجها ، نائماً عنك طبقاً للمرسوم الصادر عنك بتاريخ التاسع والعشرين من حزيران عام ١٩٤١ ؟ . واذا لم أتلق منك رداً حتى الساعة العاشرة من هذا المساء ، أجد نفسي مضطراً الى اعتبارك فاقداً حرية العمل ، وأتولى تنفيذ شروط مرسومك المشار اليه ، وأعمل ما استطيع لما فيه خير بلادنا وشعبنا. ولا ريب في انك تعرف مدى ما أشعر به نحوك في هذه الساعة التي اعتبرها اكثر الساعات حسماً وخطورة في حياتي ولن تستطع الكلمات التعبير عمّا يخالجني من أحاسيس ليحفظك الله ، ولينقلك النا هنا في اسرع وقت وعلى الرغم من كل شيء . .

المخلص اليك

#### هير مان غورنغ »

وكان هنريك هملر ، يجتمع في تلك الليلة نفسها وعلى بعد مئات الاميال من المكان الذي يوجد فيه غورنغ ، إلى الكونت برنادوت في دار القنصلية السويدية في لوبيك على البلطيق . ولم يكن « هملر الأمين » كاكان هتلر يلقبه دامًا بحب واعجاب ، ينشد الآن من زعيمه السلطة على خلافته ، وانما كان يتولاها دون اذن .

وراح يقول للكونت السويدي: « لقد اقتربت حياة الفوهر العظيمة من نهايتها الآن » ، وأضاف ان هتلر سيموت بعد يوم أو يومين وراح يحث برنادوت على ان ينقل الى الفريق ايزنهاور فوراً رغبة المانيا في الاستسلام في الغرب واستطرد يقول ان الحرب ستستمر في الشرق الى ان تتولى الدول الفربية نفسها حماية الجبهة من الروس . هذه هي الاقوال الساذجة او البلهاء التي صدرت الآن عن هذا الزعم للحرس النازي ، الذي بات يدعي لنفسه الآن الزعامة المطلقة في الرايخ الثالث . وعندما طلب برنادوت من هملر ان يضع خطياً عرضه الاستسلام، أعدت على الفور رسالة على ضوء الشموع ، اذ ان قصف السلاح الجوي الملكي

البريطاني للمدينة كان قد قطع التيار الكهربائي عنها ، وحمل المجتمعين على الانتقال الى القبو . ووقع هملر الرسالة (١) .

وسرعان ما وجد كل من غورنغ وهملر انها تسرعا في العمل. فعلى الرغم من ان هتلر قد عزل نهائياً باستثناء بعض الاتصال الاذاعي الضعيف مع جيوشه ووزرائه ، اذ كان الروس قد أكملوا تقريباً تطويقهم العاصمة قبل عشية الثالث والعشرين من نيسان ، إلا انه اراد الآن ان يثبت ان باستطاعته حكم المانيا بقوة شخصيته ومكانته وحدهما ، وان في وسعه ان يخمد « الخيانة » حتى ولو كان مرتكبوها أبرز اتباعه وأهمهم ، بمجرد كلمة واحدة يطلقها على جهاز الإرسال الاذاعي الضعيف المعلق الى منطاد فوق قبوه الدوثروي.

وقد شرح البرت سبير ، وسيدة بارزة شهدت الفصول الاخيرة وقدر لظهورها المسرحي في هذا الفصل الاخير من رواية برلين ان يسجل ، رد فعل هتلر على برقية غورنغ . وكان سبير قد طار الى العاصمة المحاصرة ليلة الثالث والعشرين من نيسان وهبط من طائرته الصغيرة في الطرف الشرقي من الشارع العريض ، شارع « محور الشرق والغرب » الذي يمتد عبر « التير غارتن » عند بوابة براندنبرغ على بعد خطوات من المستشارية . اذ لما عرف ان هتلر قرر البقاء في برلين حتى النهاية التي لم تعد بعيدة ، جاء ليودع الزعيم ، ويعترف له « ان الصراع بين ولائه الشخصي وواجبه العام » كما حدده ، قد أرغمه على تخريب سياسة الفوهرر « بحرث الارض » وتدمير كل شيء . وقد توقع كامل التوقع ان يأمر الفوهرر باعتقاله بتهمة الخيانة . وان يعدمه ، على سبيل الاحتمال ولا ريب في ان هذا كان يحدث حتماً لو ان الفوهرر عرف بما عمله سبير قبل شهرين ، وان الفوهر كان سيلحق به ايضا جميع الذين نجوا من غضبه في مؤامرة وان الفوهر كان سيلحق به ايضا جميع الذين نجوا من غضبه في مؤامرة وانبرغ .

ا ـ برنادوت « اسدال الستار » ص ١١٤ ، شيلينبرغ ـ مسالك الجن ، ص ٣٩٩ ـ ٤ . يتفق الكاتبان على الرواية التي اورداها عن الاجتماع ،

وظل المهندس اللامع ووزير التسليح ، على الرغم من تفاخره بأنه بعيد عن السياسة ، مغمض العينين أمداً طويلا ، شأنه في ذلك شأن غيره من الألمان ، ولم يصح الا بعد عهد طويل . وكان قد قرر قتل الفوهرر ، عندما تبيين له ان زعيمه المحبوب مصمم عن طريق سياسة «حرث الارض » على تخريب المانيا وتحطيم شعبها . وكانت خطته ترمي الى نشر احد الفازات السامة عن طريق جهاز التهوية في ملجأ برلين إبان انعقاد احد المؤتمرات العسكرية الشاملة . وهكذا تركز أمل سبير على القضاء على جميع افراد القيادة النازية في الرايخ وهكذا تركز أمل سبير على القضاء على جميع افراد القيادة النازية في الرايخ الثالث وعلى رؤساء القيادة العليا ، إذ ان غورنغ وهملر وغوبلز كانوا يشهدون وشرع يدرس جهاز التهوية ، وسرعان ما اكتشف كا روى هو ،ان انبوب الهواء وشرع يدرس جهاز التهوية ، وسرعان ما اكتشف كا روى هو ،ان انبوب الهواء الداخل في الحديقة مغطى بمدخنة ترتفع اثني عشر قدما ، وقد ركبت مؤخراً بأمر شخصي من هتلر لاحباط أية محاولة تخريبية ، وايقن ان من المحال ان بتمكن من ادخال الغاز السام عن طريقها دون ان يحس به رجال الحرس النازي الذين يتولون حراسة الحديقة . وهكذا عدل سبير عن مشروعه ، ونجاه هتلر مرة اخرى من الاغتبال .

واعترف سبير ليلة الثالث والغشرين من نيسان للفوهرر اعترافا كاملاً بعصيانه أوامره ، وامتناعه عن تنفيذ خطته الرامية الى تخريب ما تبقى من تجهيزات في المانيا ، وقد دهش الوزير عندما لم ير آثار أي للغضب أو الحنق على ملامح هتلر . ومن المحتمل ان الفوهرر قلد ثأثر بشجاعة صديقه الشاب وصراحته ، اذ لم يكن سبير قد جاوز الاربعين بعد لا سيا وانه كان دامًا يحبه بالنغ الحب ويعتبره « زميلاً له في الفن » . وقد لاحظ كايتل ايضاً ان هتلر بدا غريباً في هدوئه في ذلك المساء ، وكأنه اراد وقد وثق الآن من نهايته القريبة ان عوت هادىء العقل والروح . ولكن هذا الهدوء لم يكن من النوع الذي يعقب العاصفة التي احجبها أمس فحسب ، بل الذي يسبق العاصفة ايضاً .

فلقد وصلت برقية غورنغ الى المستشارية في ذلك الوقت ، وبعد ان اوقفها

بورمان فترة ، اذ تراءى له ان فرصته قد حانت اخيراً ، راح يقدمها الى الفوهرر ، وقد استخدم كل ما تميز به من دهاء ومكر ، على انها « انذار نهائي » ومحاولة خائنة لاغتصاب سلطة الفوهرر.

ويقول سبير: «ثار الفوهرر ثورة عارمة ، وراح يعبر عن سخطه على غورنغ بأقسى العبارات . وقال انه كان يعرف منذ أمد ان غورنغ رجل فاشل ، وفاسد ومرتش ، ومدمن على المخدرات » . وهزت هنده العبارات المهندس الشاب هزة عنيفة ، واعرب عن دهشته من ان هتلر قد احتفظ بمثل هذا الرجل ، الذي ينعته بهنده النعوت ، هذه المدة الطوية في مركز عال كركزه . وعادت الدهشة تسيطر على سبير عندما رأى هتلر يهندأ ثانية ، ويقول : «حسناً ، ليمض غورنغ في التفاوض للاستسلام . فالأمر سيان ، ولا يهمني على اي حال من يتولى هذا الأمر (۱) » . لكن حالة الهدوء هذه لم تدم إلا بضع لحظات .

وراح هتلر بتأييد من بورمان، على قبل انتهاء النقاش برقية يبلغ فيها غورنغ، انه ارتكب « خيانة عظمي » عقوبتها الموت ، ولكن نظراً لخدماته الطويلة للحزب والدولة، فانه سيعفو عن حياته شريطة الاستقالة فوراً من جميع مناصبه. وأمره بأن يجيب بعبارة واحدة وهي ، نعم أو لا . لكن هذه البرقية لم ترض بورمان الدساس . فراح يأمر ، من نفسه ، في برقية بعث بها الى مقر قيادة الحرس النازي في برختسفادن باعتقال غورنغ فوراً ومعه جميع موظفيه و « لاميرز » ايضاً بتهمة « الخيانة العظمى » . ولم يطلع فجر اليوم التالي ، حتى وجد الرجل الشانية في الرايخ ، واكثر أمراء النازية غروراً وثراء ، والرجل الوحيد في التاريخ الالمانية الذي حمل لقب مشير الرايخ ، والقائد العام للقوة الجوية الالمانية ، نفسه أسيراً عند الحرس النازي .

ولم تمض ايام ثلاثة ، حتى كان هتلر عشية السادس والعشرين من نيسان ،

١ - سبير في محاكمة نورمبرغ - ( محاكمات كبار مجرمي الحرب (١٦) ص ١٥٥ - ٥٥٥ .

يعبر عن رأيه تعبيراً أشد عنقاً في موضوع غورنغ من تعبيره بحضور سبير في المرة الماضية .

## آخر زائرين للملجأ

ووصل في غضون ذلك ، زائران آخران اكثر طرافة ، إلى مستشفى المجاذيب في قبو الفوهرر الدوثروي . انها حنة ريتش ، المرأة البارعة في اختمار قيادة الطائرات وتجربتها والتي تتميز بالاضافة الى مزاياها الاخرى ، بأنها تمثال مجسد للكراهية ولا سيا لغورنغ ، والفريق ريتر فون غريم . فقد استدعاهما الفوهرر من ميونيخ في الرابع والعشرين من نيسان للمثول شخصياً أمام القائد الاعلى ، وقد جاءا بالفعل وان كانت الطائرة التي استقلاها ، والتي كانت آخر ما وصل الى برلين من طائرات مساء السادس والعشرين قد أصيبت وهي فيوق « التير غارتن » بقذيفة مدفع روسي مضاد للطائرات ، بما أدى الى تهشيم قدم الفريق غريم .

ودخل هتلر الى غرفة العمليات حيث كان أحد الأطباء يتولى علاج جرح الفريق . .

« هتلر : أتعرف لماذا استدعمتك ؟

« غريم: لا يا زعيمي .

« هتلر : لأن هيرمان غورنغ قد خان وطنه وخانني وتخلى عنا. فقد اتصل بالمدو من وراء ظهري . وما عمله هذا إلا دليل على الجنن . فقد مضى عاصياً لأوامري الى برختسفادن لينجو بنفسه ، وراح يبعث الى من هناك ببرقية معينة . . . انها :

وتقول حنة ريتش التي شهدت المقابلة ، ان وجه الفوهرر صار يختلج عندما وصل الى هذه النقطة ، وراح يزفر زفيراً حاداً أشبه بالقنابل تم مضى يقول : « أجل انها انذار نهائي . انذار وقح ! والآن لم يبق شيء. ولم

تبق مصيبة لم تنزل بي . لم يبق أحد على ولائه ، او على شرفه . ولم يعد هناك من خيبة امل لم أذق مرارتها او خيانة لم اجربها ، ثم تأتيني هذه البرقية . لقد انتهى كل شيء . لم تبق اساءة لم تلحقني . « وقد أمرت فوراً باعتقال غورنغ خائناً للرايخ ، ونزعت منه جميع مناصبه ، وأقلته من جميع المنظات التي يرئسها ، وهذا هو السبب الذي حملني على استدعائك (١) .

وراح يعين في نفس اللحظة الفريق المندهش ، المستلقى جريحاً على فراش من الخوص ، قائداً عاماً للسلاح الجوي ، وهي ترقية كان في مكنته اعلانها عن طريق الاذاعة ، فيوفر على غريم قدمه التي شلت ، ولا يضعه في هذا المكان الذي لا يستطيع منه مطلقاً ان يوجه السلاح الجوي . ولم تمض ايام ثلاثة حتى كان هتلر يصدر امره الى غريم ، الذي كان يتوقع ويود حتماً ، شأنه في ذلك شأن حنة ريتش ، البقاء الى جانب الزعيم للموت معه ، بأن يغادر القبو ليعالج قضية اخرى من قضايا « الخيانة » التي لم تعد مقتصرة كا رأينا في الرايخ الثالث على هيرمان غورنغ وحده .

وقد أتبح لحنة ريتش في هذه الايام الثلاثة ان تشهد الحياة المجنونة في ذلك المستشفى الدوثروي للمجانين ، وان تشترك فيها . ولما كانت هذه المرأة لا تقل في عدم استقرارها العاطفي عن مضيفها الكبير ، فان الوصف الذي تركته لهذه الحياة فظيع ومشجاوي و كئيب ، ولكنه في الوقت نفسه صادق الى حد كبير في مجموعه ، ودقيق الى حد ما في سرده ، ثبتت صحته على ضوء المقارنة التي اجريت له مع تقارير اخرى صدرت عن بعض شهود العيان الآخرين . ولهذا اعتبر ان هذا الوصف مهم كل الاهمية لهاذا الفصل الختامي من التاريخ الذي أكتبه .

ففي ساعة متأخرة من ليلة وصولها مع الفريق فون غريم أي في السادس

١ – شهادة حنة ريشن في نورمبرغ ( محاكمات كبار مجرمي الحرب (١٦) ص ٥٥٥ – ٥٥٥

مَنْ نَيسانُ بدأت القذائف المدفعية الروسية تتساقط على دار المستشارية ، وبدأ هدير الانفجارات وصوت تهاوي الجدران فوق الملجأ ، يضاعف من حالة التوتر في داخله . وانحنى هتلر بالطيارة جانباً . .

وقالت له: « لماذا تبقى هنا يا زعيمي ؟ ولماذا تحرم المانيا من حياتك ؟ من واجب الزعيم ان يعيش لتعيش المانيا . ان الشعب يطلب ذلك . »

ورد الفوهرر كما تقول هي : « لا يا حنة . اذا كنت أوثر الموت فذلك للحفاظ على شرف بلادنا. فواجبي كجندي يحتم علي ان أطيع أمري كفائد ، وأن أدافع عن برلين حتى النهاية » . . ثم مضى يقول :

« لم أقصد هذه النتيجة يا فتاتي العزيزة . كنت أومن ايمانيا قاطعاً ان انقاذ برلين سيم على ضفاف الاودر . وعندما فشلتجميع محاولاتنا ، كنت اكثر فزعاً من غيري . وعندما بدأ تطويق المدينة اعتقدت انني ببقائي سأضرب مثلا لجميع جنود الوطن ، فيهرعون للدفاع عن المدينة وانقاذها . . ولكنني ما زلت أتعلق بالامل يا حنة . فجيش الفريق وينك يتقدم من الجنوب . وعليه ان يصد الروس الى الوراء وسيصدهم وقتاً يكفي لانقاذ شعبنا . وآنذاك سنعود لنصمد من جديد (١)

كانت هذه احدى الحالات التي ظهر فيها هتار في تلك الليلة . ان ما زال يأمل في تمكن الفريق وينك من انقاذ برلين وتخليصها . ولكنه ما لبث ان تحول الى اليأس ثانية بعد لحظات ، عندما اشتد القصف المدفعي لدار المستشارية وقدم الى ريتش قارورتين من السم ، احداهما لها والثانية لغريم .

وراح يقــول: « اسمعي يا حنة انك من الفئة التي ستموت معي . . وانا

ا - استجواب حنة ربتش - ( محاكمات كبار مجرمي الحرب (١٦) ص ٥٥٦ ) . وقد نقلت جميع المبارات المقتطفة التالية ووصف الاحداث من هذا الاستجواب ، ويوجد سرد لها في المؤامرة النازية والعدوان (١) ص ٥٥١ - ٧١ ) .

لا اريد ان يقع اي منا في ايدي الروس حياً ، كما لا اريد ان يعثروا على أجسادنا . . سنضمن انا وايفا حرق جسدينا . وعليك انت ايجاد الطريقة التي ترغبين فيها » .

وحملت حنة القارورة الى غريم ، وقررا انهما « في حالة مجيء النهاية حقاً سيبتلعان السم ، ثم يفجران قنبلة يدوية ضخمة يمسكان بها على مقربة من جسديهما .

ووصف ريتش سيد الحرب الاعلى في ذلك اليوم وهو « يذرع الملجأ ملوحاً في يده بخريطة للطرق ، بدأت في التمزّق من جراء العرق في يديه ، وواضعاً الخطط لجملة وينك مع كل من يصغي اليه » .

ولكن « حملة » وينك شأنها في ذلك شأن « هجوم » شتاينر قبل اسبوع لم تكن الا من بنات خيال الفوهرر . . فلقد صفى جيش وينك كما صفى الجيش التاسع ايضاً . أما جيش هنريكي الى الشهال من برلين ، فيغذ الخطى باتجاه الفرب ، ليستسلم للفربين بدلا من الروس .

وظلتت مجموعة اليائسين في الملجأ تنتظر طيلة الثامن والعشرين من نيسان

ا - استجواب كايتل ( محاكمات كبار مجرمي الحرب (١٦) ص ١٢٨١ - ١٢٨١ ) . وتقدم لنا السجلات البحرية الالمانية ايضا رسالة اذاعية مماثلة ، من هتلر الى يودل في الساعة (٧٢٥٥) بعد ظهر (٢٩) نيسان ، ( مؤتمرات هتلر في الشؤون البحرية - ١٩٤٥ - ص ١٢٠ ) . ويوجد نص الرسالة في يوميات القيادة العليا التي اعدها شولر ص ٥١ مسجلة في الساعة المحادية عشرة مساء ٢٩ نيسان ، ويبدو ان هذه خطيئة ، أذ أن هتار كان في تلك السامة قد فقد كل اهتمام بالجيوش ، على ضوء ما قام به من اعمال .

باء الهجهات المضادة لهذه الجيوش الثلاثة ولا سيا لجيش وينك . وباتت رؤوس الرماح الروسية الآن على بعد بضعة ابنية فقط من دار المستشارية ، وهي تتقدم ببطء نحوها من عدة شوارع الى الشرق والى الشال وعبر حدائق « تيبر » من ناحية الغرب . وعندما لم تصل اية انباء عن قوات النجدة ، توقع هتلر ، وايده بورمان في توقعه حدوث خيانات جديدة . وبعث بورمان في الساعة الشامنة مساء رسالة اذاعية الى دونيةز قال فيها :

« نحن نقابل بالصمت من المسؤولين بدلا من ان يحثوا القوات على التقدم لانقاذنا . ويبدو ان الخيانة قد حلت محل الولاء . اننا باقون هنا . وقد تحولت المستشارية الى خرائب » .

وراح بورمان يبعث برسالة اخرى في ساعة متأخرة من تلك الليلة الى امــير البحر دونيتز قال فيها :

« على شويرنر ووينك والآخرين ان يقيموا الدليل على ولائهم للفوهور بالمجيء لنصرته في اسرع وقت ممكن » (١)

وكان بورمان يعمل الآن تلقائياً ودون ايعاز من هتلر . فلقد حزم الفوهرر امره على الموت بعد يوم او يومين ، لكن بورمان يريد ان يعيش . وقديفشل في ان يخلف الفوهرر ، ولكنه يريد مواصلة « جذب الخيوط » وراء كل من يخلفه .

وبعث امير البحر فوس برسالة اخيرة في تلك الليلة الى دونيتز يقول فيها ان جميع الاتصال الاذاعي مع الجيش قد قطع ، ويطلب من رئيسه ان يرسل على موجة الاسطول الاذاعية ، بعض الانباء عما يدور في العالم الخارجيي . وسرعان ما جاءت بعض الانباء ، لا من البحرية ، بـل من مركز الاستاع في وزارة الدعاية ، وكانت من النوع المحطم لأعصاب ادولف هتلر .

ا - تريفور - تروبر - آخر ايام هتلر ص ١٦٣ . بورد الكتاب الرسالة الاولى ، اما الرسالة الثانية فقد عثر عليها في سجلات البحرية ( مؤتمرات هتلسر في الشؤون البحرية (١٩٤ ص ١٢٠) وتوجد رسالة امير البحر فوس ، ضابط الاتصال البحري في القيادة المامة في نفس المصدر ايضا وفي الصفحة ١٢٠ .

كان هناك موظف نازي آخر في اللجأ بالإضافة الى بورمان ، يود ان يعيش . انه هيرمان فيفيلاين ، ممثل هملر في البلاط الهتاري ، ومثال الألماني الذي لا يمكن ان يبرز إلا في ظل نظام كالنظام النازي . بدأ حياته سائساً للخيل ، ثم أصبح فارساً (جوكياً ) ، لا يعرف القراءة والكتابة ، وانما تولاه كريستيان ويبر أحد رفاق هتلر القدامي في الحزب ، ومضسر الخيل ، برعايته . وكان ويبر قد تمكن عن طريق الغش من جمع ثروة واقامة اسطبل كبير للخيل بعد عام المهمن في الحرس النازي ، ثم عاد فارتقاء عالياً في الرايسخ الثالث فأصبح « فريقاً » في الحرس النازي ، ثم عاد فارتقى من البلاط الهتاري بعدان عينه هملر ضابط ارتباطه في قيادة الفوهرر ، عن طريق الزواج من غريتل شقيقة ايفا براون ، ويتفق جميع الاحياء من قادة الحرس النازي في ان فيغيلان بالتعاون مع بورمان ، لم يأل جهداً في الوشاية برئيسه هملر الى هتلر ، ولكن على الرغم من عيوبه واميته وجهله ، فقد كان يملك غريزة اصيلة في حب البقاء ، وكان يعرف الباخرة الموشكة على الفرق من مجرد رؤيتها .

وراح في السادس والعشرين من نيسان ينسل بهدوء من الملجأ ، لكن هتار ما لبث ان لاحظ اختفاءه بعد ظهر اليوم التالي . وثارت شكوك الفوهرر ، واشتد غضبه فبعث بفئة من رجال الحرس النازي المسلحين للبحث عنه . وعثر الرجال عليه وهو في ملابسه المدنية في بيته في منطقة شارلوتنبرغ ، التي كان الروس على وشك اجتياحها . وأعاده الحرس الى المستشارية ، حيث اقاله هتار من رتبته في الحرس النازي وأمر باعتقاله . وسرعان ما اثارت محاولة فيغيلاين الفرار شكوك الفوهرر في همار نفسه . ترى ما الذي يدبره رئيس الحرس النازي الآن حتى انه تغيب عامداً متعمداً عن برلين ؟ لم تصل اية انباء منه ، منذ تخلي ممثله فعفيلان عن مركزه . ولكن سرعان ما تواردت الانباء .

قلنا ان الثامن والعشرين من نيسان كان يوم محنة في الملجاً . فالروس يقتربون ساعة اثر اخرى ، ولم تصل اية انباء عن هجوم وينك المضاد أو عنأي هجوم مضاد آخر . وكان المحاصرون قد طلبوا عن طريق اذاعة البحرية ،

بالحاف اية انباء عن التطورات خارج المدينة المحاصرة .

وكان مركز الالتقاط في وزارة الدعاية قد التقط من الاداعة البريطانية في لندن نبأ عن حقيقة ما يدور في خارج برلين. كان النبأ رسالة لوكالة رويتر من ستوكهولم ، وكان مثيراً الى درجة بصعب تصديقه حتى ان هاينز لورينز احد اعوان غوبلز ، هرع عبر الميدان الذي مزقته القنابل ليلة الثامن والعشرين من نيسان الى الملجأ ، يحمل نسخة من النبأ الى وزيره والى الفوهرر.

وذكرت ريتش ان الرسالة اصابت جميع « الحاضرين وكأنها ضربة الموت وصرخ جميع الحاضرين من رجال ونساء غضباً وسخطاً ، وخوفاً وهلماً ، وقد اختلطت هذه المشاعر في حركة تقزز عاطفية ». وكانت تشجات هذا القوى من تشنجات غيره . وتقول الطيارة أن هتار ثار كالجنون .

فهنريخ هملر ... هملر الأمين ، قد تخلى أيضاً عن سفينة الدولة المشرفة على الغرق ، اذ روت رسالة رويتر نبأ المحادثات السرية التي اجراها مع الكونت برنادوت وعرضه استسلام الجيوش الألمانية في الفرب الى ايزنهاور .

وكانت هذه اقصى الضربات التي نزلت بهتار الذي لم يكن قد شك يوماً في ولاء همار واخلاصه المطلقين . وتقول ريتش « ان وجهة قد احمر الى درجة الالتهاب ، وبدا في صورة يصعب على المرء تمييزها ... وبعد أن هدأت سورة غضبه التي طالت ... غرق في مقعده ، وخيم على جميع الحاضرين في الملجأ صحت مطبق »فغور نغطلب على الأقل اذن الزعيم بتولي المسؤولية . لكن رئيس الحرس النازي « الأمين » ، لم يكلف نفسه حتى عناء الاستئذان ، اذ اتصل عن طريق الخيانة بالعدو دون ان يبوح بكلمة واحدة ووصف هتار بعد أن استعاد نفسه ، هذا العمل لرفاقه بأنه أسوأ عمل من أعمال الخيانة عرفه في حياته .

وكانت هذه الضربة مع الانباء التي جاءت بعد دقائق ، تقول أن الروس يقتربون من ميدان « بوتسدام » الذي يبعد مسافة قصيرة عن المستشارية وانهم قد يقتحمونها صباح الثلاثين نيسان ، أي بعد ثلاثين ساعة ، هي علامة النهاية . وقد أرغمت هتلرعلى أن يتخذ فوراً آخر قرارات حياته . اذ لم يحل الفجر حتى

كان قد بنى بايفا براون لتفدو زوجته الشرعية ، وكتب وصيته الأخيرة وعهده ، وأوفد غريم وحنة ريتش لجمع ما يمكنها من القوات الجوية للقيام بقصف شامل للقوات الروسية التي تقترب من المستشارية ، وأمرهما ايضاً باعتقال هملر بتهمة الخيانة .

وتقول حنة أن هتلر قال لهما : « لن يخلفني في الزعامة شخص خــائن . وعليكما ان تتأكدا أنه لن يخلفني » .

ولم يكن في وسع هتلر ان ينتظر حتى يطفىء غليل انتقامه من هملر نفسه . ففي متناول يده فيغيلاين ضابط ارتباط هملر . وسرعان ما اقتاد الحرسالنازي « الجوكي » السابق والفريق الراهن في الحرس النسازي من غرفة الحرس واستجوب استجواباً دقيقاً عن « خيانة » هملر التي اتهم بالضلوع فيها ، ثم حملوه الى حديقة المستشارية حيث أعدم بأمر من الفوهرر . ولم يشفع له زواجه من شقيقة ايفا براون ، كما أن ايفا لم تقنم بأية محاولة لانقاذ صهرها .

وراحت تهمس في اذن حنة : « مسكين . ادولف ... لقد تخلى عنه الجميع وخانه الجميع . وكان من الافضل ان يموت عشرة آلاف آخرين ، على أن تفقد ألمانيا أدولف».

أجل لقد خسرته المانيا ولكن ايفا فارت به في ساعاته الاخيرة . فبين الساعة الواحدة والثالثة من صباح التاسع والعشرين من نيسان استجاب لرغسة عشيقته وبنى بها رسميا كمكافأة لها على ولائها حتى النهاية. وكان يقول دائماً ان الزواج يحد من تكريسه نفسه تكريساً تاماً للوصول اولا بحزب الى السلطان والوصول ثانياً ببلاده الى أعلى الذرى . أما الآن ، ولم يبق هناك مايقوده ، وقد أضحت حياته في نهايتها ، ففي وسعه أن يلج بأمان دنيا الازواج ، لا سيا وأن بقاءه فيها لن يتعدى حدود بضع ساعات .

واستدعى غوبار أحد أعضاء المجلس البلدي وهو ، وولتر واغننر ، وكان كارب في وحدة من وحدات « العاصفة الشعبية » على بعد عدة ابنية من المستشارية ، وقام هذا الموظف الذاهل باجراء المراسيم في غرفة الاجستاعات

الصغيرة في الملجأ . وقد عاشت وثيقة الزواج التي تقدم لنا جزءاً من صورة ما وصفته احدى سكرتيرات هتلر « بزواج الموت » . وطلب هتلر « بالنظر الى تطورات الحرب ان يستعاض بالاعلان الشفوي عن نشر السانات المألوفة ، وأن تتجنب كافة الاجراءات التعويقية » . وأقسم العروسان أنها من « أصل آري صاف » وانهما خاليان « من أي مرض وراثي يحول دون اتمام الزواج » . واصر الديكتاتور عشية موته على التمسك بالرسميات والشكليات . ولم يترك فراغا الا في المكان المخصص لاسم والده ( الذي سيجل عندالولادة كشيكلفروبر ) . واسم والدته وتاريخ زواجهما . وبدأت عروسه توقع اسمها فكتب «ايفا براون» ولكنها سرعان ما توقفت لتشطب حرف « الباء » الذي بدأت به ولتسجل ولكنها سرعان ما توقفت التشطب حرف « الباء » الذي بدأت به ولتسجل وايفا هتلر المولودة براون » ، ووقع كل من غوبلز وبورمان شهادة الزواج .

وبعد الاحتفال القصير ، أعدت حفلة افطار « زواجية مقبرية » في جناح الفوهرر الخاص . وأخرجت زجاجات الشمبانيا ودعيت للحفلة حتى الآنسة مانزيالي ، طباخة هتلر النباتبة ، مع جميع سكرتيراته وكذلك من تبقى من الفرقاء وكريبس وبيرغدورف وبورمان والدكتور غوبلز وقرينته ، واتجه الحديث مدة الى الأيام الخوالي الطبية ، والى رفاق الحزب في الأيام السعيدة. وتحدث هتلر بماطفة قوية عن ادائه دور « الشبين » في عرس غوبلز . وظل العريس كعادته التي حافظ عليها حتى النهاية ، يتحدث ويتحدث ، مستعرضا الاحداث الجسام في حياته المسرحية . وقال ان هذه الحياة قد انتهت الآن ، وانتهت بانتهائها الاشتراكية الوطنية . وأكد ان الموت سيريحه ، لا سيا بعد أن خيانه أقدم أصدقائه ومؤيديه . وعمت الكآبة حفيل الزواج ، وانسل بعض الضيوف وعيونهم مفرورقة بالدموع . وانسل هتلر أخيراً من الحفل . واستدعى الى غرفة وعهده الأخيرين .

### وصية هتلر الاخيرة وعهده

عاشت هاتان الوثيقتان كما اراد لهما هتار ان تعيشا ، وتحتلان كغيرهما من

أوراق هتلر اهمية في سرد هذا التاريخ. وهما تؤكدان أن هذا الرجل الذي حكم المانيا بيد من حديد اكثر من اثني عشر عاماً، والذي سيطر على معظم انحاء اوروبا اكثرمن اربع سنوات، لم يتعلم شيئاً من تجاربه ، ولاحتى من انتكاساته وفشله المحطم الأخير. وليس ثمة من شك في انه عاد في الساعات الأخيية من حياته سيرته الأولى ، كشاب أفاق يعيش في اكواخ فيينا. وكمشاغب يثير المشاكل في حانة الجعة في ميونيخ ، يلعن اليهود ويحملهم مسؤولية كل ما في العالم من شرور ، ويتلو نظرياته غير الناضجة عن الكون ، وينتحب محمد المقدر جريرة حرمان المانيا من الفتح والانتصار. وراح في رسالته الوداعية الى الأمة الألمانية والى العالم ، والتي قصد منها ان تكون نداءه الاخير الشامل للتاريخ ، يجمع كل ما في كتابه « كفاحي » من تهريج خاو ، مضيفا اليه آخر ما توصل اليه من اكذيب . وكانت هذه الرسالة ، نقشا تذكاريا مناساً ارادهذا الطاغية الذي اثمله السلطان ، وافسده وحطمه تحطماً كاملا ، ان يضعه على قبره .

وقد قستم « العهد السياسي » كما اسماه ، الى قسمين يتألف اولهما من ندائه الى الاحيال القادمة ، وثانيهما من التوجيهات المحدودة التي يراها للمستقبل. قال هتار :

« لقد انقضى اكثر من ثلاثين عاماً منذ قدمت اسهامي المتواضع، كمتطوع في الحرب الكونية الاولى ، التي فرضت فرضاً على الرايخ.

« وفي هذه الحقب الثلاث ، كان حبي لشمبي وولائي له ، هما اللذان يوجهان كل ما يساورني من افكار وما اقوم به من اعمال ، وما اعيشه من حياة . وقد مكذاني من اتخاذ اصعب ما واجههأي انسان فان من قرارات . .

« ومن التنكر للحقيقة ان يقال ؛ اني او أي انسان آخر في المانيا قد اردنا الحرب في عام ١٩٣٩ . ان الذين ارادوها واثاروها، هم فقط اولئك الساسة العالميون الذين اما أن يكونوا من اصل يهودي

أو يعملون في خدمة المصالح اليهودية .

« ولقد قدمت عروضاً عديدة لتحديد التسلح والسيطرة عليه ، وهي التي لن تستطيع الأجيال القادمة طيلة الوقت تجاهلها التحملني مسؤولية نشوب هذه الحرب. يضاف الى هذا انني لم ارغب قط بعد الحرب الكونية الاولى المرعبة ، في اثارة حرب ثانية ضد بريطانيا او امريكا . وستنقضي القرون والاجيال ، ولكن من حطام مدائننا ونصبنا التذكارية ، ستنبثق مشاعر الكرامة لأولئك الذين يُسألون عن هذه الحرب ، وستتجدد يوماً بعد يوم . وهولاء المسؤولون ، الذين يرجع اليهم الفضل في ما رأيناه من اهوال . . والذين يتوجب علينا ان نشكرهم عليها ونحاسبهم ، هم اليهود الدوليون ومن يؤيدونهم . »

وعاد هتلر يكرر اكذوبته ، بأنه قدم قبل ثلاثة ايام من الهجوم على بولندة ، اقتراحات الى الحكومة البريطانية ، تتضمن حلا معقولا للمشكلة الالمانية – البولندية ، ثم مضى يقول :

« ولم ترفض هذه الاقتراحات إلا لأن الزمرة الحاكمة في انكلترا، أرادت الحرب، مدفوعة بأسباب بعضها تجاري، وبعضها متأثر بالدعايات التي روحت اليها اليهودية العالمية».

وراح بعد ذلك يحمل « المسؤولية الكاملة » لا في موت الملايين من الناس في ممادين القتال ، وفي المدن التي هدمتها الغارات الجوية فحسب ، بل وفي موت الملايين من اليهود ، إلى اليهود انفسهم . وعاد بعد ذلك الى شرح الاسباب التي دفعته الى البقاء في برلين حتى النهاية . . قال :

« وبعد ست سنوات من الحرب ؛ التي سيسجلها التاريخ على الرغم من جميع النكسات ؛ على انها أروع تمثيل بطولي مجيد ؛ لكفاح أمة في سبيل وجودها ؛ اجد نفسي عاجراً عن هجر المدينة

التي تمثل عاصمة هذه الأمة. واني لأريد ان اشاطر الملايين الذين آثروا البقاء في هذه المدينة ، المصير الذي يواجهونه هم . يضاف الى هذا انني لا اريد الوقوع في ايدي العدو الذي يتطلب منظراً جديداً ، يقدمه اليهود ، ليحولوا انظار اليه جماهيرهم التي تفلب « الهسترة » عليها .

« ولهذا قررت البقاء في برلين ، وان اختار ميتني فيها تلقائياً في اللحظة التي اعتقد فيها استحالة الحفاظ مدة اطول على شخصية الفوهرر ودار المستشارية . واني لأموت قرير العين ، لأني اعرف الاعمال التي لا مثيل لها ، والمآثر التي حققها عمالنا وفلاحونا ، والاسهام الفريد من نوعه في التاريخ الذي قدمته شبيبتنا اليتي تحمل اسمى » .

وسرعان ما راح الفوهرر يحض جميع الالمان «على عدم الكفعن النضال». لكنه اضطر اخيراً الى الاعتراف بأن الاشتراكية الوطنية قد انتهت مؤقتاً ، ولكنه اكد لاخوانه الالمان ؛ ان التضحيات التي بذلها هو وجنوده . .

« قــد بذرت البذرة التي ستنمو في يوم ما . . لبعث الحركة الاشتراكية الوطنية بعثا جديداً منبعثاً من امة متحدة » .

ولم يكن في وسع هتلر ان يموت ، دون ان يوجه اهانة اخيرة الى الجيش ولا سيما الى فيلق الضباط ، الذي اعتبره مسؤولاً الى حد كبير عن الكارثة . وعلى الرغم من اعترافه بموت النازية مؤقتاً ، إلا انه استحلف قسادة القوات المسلحة الثلاثة :

« ان يشددوا بكل وسيلة بمكنة روح المقاومة عند الجنود ضمن اطار العقيدة الاشتراكية الوطنية ، مع التأكيد بصورة خاصة على الحقيقة الواقعة وهي انني كمؤسس لهذه الحركة وخالق لها ، آثرت الموت على الادعان الجبان او حتى الاستسلام . وراح يوجه بعد ذلك اهانته الى طبقة فيلق الضباط فقال:

« واني لابتهل الى الله ، ان يرى ضباط الجيش الالماني في المستقبل كا رأى ضباط بحريتنا دائماً ، ان الشرف يفرض عليهم ، ان لا يفكروا ابداً بالتخلي عن منطقة او مدينة ، وان من واجب القادة قبل كل شيء ، ان يضربوا المثل الرائع على التكريس امين للواجب حتى الموت » .

وكان اصرار هتلر على وجوب الحفاظ على « منطقة او مدينـــة » حتى الموت ، كما وقع في ستالينفراد ، هو الذي ادى الى وقوع الكارثة العسكرية ، ولكنه ، لم يعتبر من هذه النقطة كما لم يعتبر من اي شيء آخر .

وتناول القسم الثاني من العهد السياسي موضوع الحلافة . وعلى الرغم من ان الرايخ الثالث بات طعمة للنيران والانفجارات ؛ إلا ان هتلر لم يستطع احتمال المضي عن هذه الحياة دون ان يسمي خليفت ، مملياً عليه طريقة تشكيل الحكومة التي يتحتم عليه اختيارها. وقرر اولا ان يمحو من الوجود خلفاءه الذين كانوا يشعرون في حقهم مخلافته ، فقال :

« واني لأطرد قبل موتي مشير الرايخ هيرمان غورنـــغ من الحزب واسحب منه جميع الحقوق التي خوله اياها المرسوم العشرين من حزيران عام ١٩٤١ . . واني لأعين بدلا منه امير البحر دونيتز رئيساً للرايخ وقائداً عاماً لقواته المسلحة .

« واقرر قبل موتي طرد هنري همار القائد العام للحرس النازي ووزير الداخلية ، من الحزب ومن جميع مناصبه في الدولة».

واعتقد ان قادة الجيش والقوة البحرية والحرس النازي ، قد خانوه وحرموه من ثمار النصر . ولهذا فلم يبق امامه الا ان يختار ممثل الاسطول خليفة له ، على الرغم من ان صغر هذا الاسطول ، لم يمكنه من القيام بدور رئيسي في حروب فتح هتلر . وكان لهذا العمل اهانة اخيرة للجيش الذي تحمل القسم الاكبر من

اعباء القتال . وخسر معظم الرجال الذين قتلوا في الحرب . واراد ان يحمل ايضاً حملة اخيرة ووداعية على الرجلين الذين كانا مع غوبلز ، اقرب معاونيه اليه منذ ايام الحزب الأولى فقال :

« وبالاضافة الى ما تميَّز به غورنغ وهملر من افتقاره الى الولاء لي ، فقد جلبا على الأمة كلما عاراً لا يمكن محوه ، بتفاوضها سراً مع العدو دون علمي ، وضد ارادتي ، ولمحاولتها اللامشروعة في اغتصاب السيطرة على الدولة .

وهكذا بعد ان طرد الخونة ، وأسمى خليفته ، راح يشير على دونيتز بالناس الذين يجب ان يختارهم لحكومته فقال « ان جميع الذين يؤدون واجبهم في استمرار الحرب بكل السبل ، رجال شرفاء »، وقسال ان من الواجب تعيين غوبلز مستشاراً للرايخ وبورمان وزيراً للحزب » ، وهو منصب جديد ابتكره . واختار سايس – اينكوارت ، الكويزلنغ النمسوي ، والذي لعب مؤخراً دور السفاح كحاكم في هولندة ، وزيراً للخارجية . ونحى عن الوزارة كلا من سبير ورينتروب . أما الكونت شفيرين فون كروزيك ، الذي اشغل وزارة المالية باستمرار منذ تعيينه فيها لأول مرة في وزارة فون بابن عام ١٩٣٢ في جب ان يبقى في منصبه ، اذ على الرغم من حماقة هذا الرجل – يجب الاعتراف بعبقريته في الطاقة على البقاء .

ولم يكتف هتلر بتسمية حكومة خلفه ، بل راح يوجه اليها ايضاً توجيهاً اخيراً فقال :

« واني لأطلب قبل كل شيء الى الحكومة والشعب التمسك بالقوانين العنصرية تمام التمسك ، وان يقاوما بلا هوادة او رحمة اليهودية العالمية التي تسمم جميع الأمم » . (١)

١ ـ بوجد نص عهد هنار السياسي ووصيته الشخصية الاخيرة في وثائق نورمبرغ ص
 ٣٥٦٩ . وعرضت في محاكمات نورمبرغ ايضا نسخة من وثيقة زواجه وقد سجلت الوثائق =

وهكذا انتهى سيد الحرب الألماني الاعلى من «عهده». وكانت الساعة قد شارفت الآن على الرابعة من صباح الاحد التاسع والعشرين من نيسان. واستدعى هتلر بعد ذلك غوبلز وبورمان والفريقين كريبس وبيرغدورف ليشهدوا توقيعه على الوثيقة ، وليشتركوا معه في توقيعها كشهود . وراح بعد ذلك يملي بسرعة وصيته الشخصية الاخيرة . وتحول رجل القدر في هذه الوصية ، الى اصوله التي تنتمي الى الطبقة الوسطى – الدنيا في النمسا ، فأوضح الاسباب التي حملته على الزواج ، والعوامل التي تدفعه هو وعروسه الى الانتحار . موصياً بأملاكه الى الأحياء من أقربائه ، معرباً عن أمله في ان تكون كافية الإعاليم وتمكينهم من حياة متواضعة . فمن الثابت ان هتلر لم يستغل سلطانه كغورنغ لجمع ثروة شخصية وقال:

« وعلى الرغم من انني طيلة سني كفاحي ، كنت اعتقد بعجزي عن تحمل مسؤولية الزواج ، فإنني الآن ، وقبل انهاء حياتي ، قررت ان أبني بالمرأة التي جاءت بعد سنوات طويلة من الصداقة الحقة ، طائعة مختارة ، الى هذه المدينة بعد ان تم تطويقها لتشاطرني قضائي وقدري . « وستمضي معي الى العالم الثاني كزوجتي بمحض اختيارها . ويعوض علينا هذا المصير ، ما خسرناه معا في سنوات عملي الطويلة في خدمة شعبي . « أما ما أملكه ، فهو من حق الحزب إن استمر في الوجود . وكان لما الملكه اية قيمة ، اما اذا زال الحزب ، فتنتقل ملكيته الى الدولة . أما اذا قيمة عطمت الدولة أيضا ، فلا أرى ضرورة لأية تعليات اخرى بصدده من جانبي . أما الرسوم الموجودة في المجموعات التي ابتعتها طيلة من جانبي . أما الرسوم الموجودة في المجموعات التي ابتعتها طيلة السنوات الماضية ، فلم يكن هدفي منها ، خاصاً بي ، بل كنت

<sup>=</sup> في كتابي « نهاية يوميات برلين » ص ١٧٧ - ١٨٣ . وتوجد ترجمة انكليزية كتبت بسرعة في ( المؤامرة النازية والعدوان (٦) ص ٢٥٩ - ٢٦٣ ) اما الاصل الالماني ففي « محاكمات كبار مجرمي الحرب (٤١) ضمن وثائق سبير » .

وطلب الى بورمان بوصفه منفذ الوصية :

« أن يسلم الى أقاربي كل ثمين أملكه ، كإيماءة رمزية شخصية أو كضرورة للحفاظ على مستوى حياتهم كأفراد طبقة بورجوازية صفعرة . . (١)

وقد آثرت أن أموت مع زوجتي لنخلص من عار الانقلاب أو الاستسلام. وان ما نريده هو ان تحرق جثتانا فوراً ، في نفس المكان الذي أديت فيه القسم الاكبر من أعمالي اليومية طيلة اثني عشر عاماً من الخدمة لشعني ».

وأحس هتار بالاجهاد من املاء رسائله الوداعية ، فمضى الى فراشه عند بزوغ فجر ذلك اليوم الأخير من حياته في برلين . وارتفعت أعمدة من الدخان فوق الماصمة . وكانت المباني تنهار من ألسنة النسيران المنبعثة من القذائف الروسية المدفعية التي يطلقونها من أماكن قريبة . وكانوا قسد باتوا على مقربة الآن من الويلهامشتراسه والمستشارية .

وسار غوبلز وبورمان الى العمل بعد ان قرر هتار الموت ، فلقد أصدر هتار اليها امره واضحافي «عهدهالسياسي » الذي وقعاه كشاهدين ، بوجوب مفادرة العاصمة والانضام الى الحكومة الجديدة . وكان بورمان متلهفا كل التلهف لاطاعة الامر . اذ على الرغم من كل ولائه للزعم ، لم يكن راغبا في أن يشاطره موته اذا استطاع تجنبه . وكان كل ما ينشده في حياته ، السلطان وراء الكواليس ، وكان في وسع دونيتز أن يؤمنه له ، هذا شريطة أن لا يحاول غورنغ لدى سماعه بموت الفوهرر اغتصاب العرش ، وليضمن بورمان حرمانه من ذلك ، بعث

ا - لم يحدد هتلر هوية هؤلاء الاقرباء ، ولكن اعتمادا على ما ذكره لسكرتبراته ، يتبين
 لنا أن هتلر كان يقصد شقيقته بولا ، وحماته والدة أيفا .

برسالة اذاعية الى قيادة الحرس النازي في برختسفادن.

« ... اذا قدر لنا ولبرلين أن نسقط ، فمن الواجب القضاء على خونة الثالث والعشرين من نيسان ..ايها الرجال ، قوموا بواجبكم ان حياتكم وشرفكم يعتمدان على اداء هذا الواجب » . (١) ولم تكن هذه الرسالة إلا امراً باعدام غورنغ واركان حرب قوته الجسوية الذين كان بورمان قد أمر باعتقالهم .

أما غوبلز ، فكان من رأي ايفا براون لا من رأي بورمان ، ولذا لم يكن راغباً في العيش في المانيا التي فارقها زعيمه الجليل . فلقد ربط بين نجمه ونجم هتلر ، اذ اليه وحده يرجع الفضل في طلوعه المثير في الحياة . ولقد كان نبي الحركة النازية وداعيتها الاول . واليه وحده بعد هتلر ، يرجع الفضل في خلق اسطورتها . ولتخليد هذه الاسطورة ، يجب ان لايكون الزعم وحده ، هو عوت ميتة التضحية ، بل يجب ان يرافقه فيها ايضاً ، اكثر اتباعه اخلاصاً ، والوحيد من رجال « الحرس القديم » الذي لم يخنه أو يتخلى عنه . وعليه أيضاً أن يضرب مثلاً في الفداء يعيش ما عاشت الاجيال والعصور ، ويعمل على ايقاد نبران الاشتراكة الوطنية من جديد .

ولا ريب في أن هذه الافكار هي التي سيطرت على غوبلز عندما مضى ، بعد نوم هتار ، الى غرفته الصغيرة في الملجأ ، يكتب رسالته الوداعية للجيل الحاضر والاجيال القادمة وقد أطلق عليها اسم « ملحق لعهد الفوهرر السياسي » . . وهذا ما جاء فيها :

« لقد أمرني الفوهرر بمغادرة برلين . . . لألعب دوراً كعضو بارز في الحكومة الجديدة التي اختارها .

« واني لاول مرة في حياتي أحد نفسي مضطراً لعصيان أوامر الفوهرر عصياناً تاماً . وتشترك معي زوجي كا يشترك أطفالي في

۱ ـ الفريق كارل كولر ـ الشهر الاخير ص ٧٩ ، يورد الكتاب نص رسالة بورمان الاذاعية .

هذا العصان .

« وبالاضافة الى الحقيقة الواقعة ، وهي ان مشاعر الانسانيـــة والولاء الشخصي ، تمنعنا من التخلي عن الفوهرر في هذه الساعة من المحنة الشديدة والمسغبة ، فأنني أرى انني سأظهر لما تبقى من حياتي في صورة الخائن الذي لا شرف له ، والوغد الرخيص ، فأفقـــد احترامي لنفسي كما افقد احترام اخواني المواطنين . .

« وفي هذا الكابوس من الخيانات الذي يلف الفوهرر في هذه الأيام الحرجة للغاية من ايام الحرب. يجب ان يكون ثمة واحد على الأقل ، يبقى إلى جانبه ، حتى الموت ، دون شرط أو قعد . .

« واني لاعتقد والحالة هذه انني اؤدي اعظم خدمة لمستقبل الشعب الالماني . وستكون الامثلة والرموز في الايام الشاقة المقبلة اكثر اهمة من الرجال . .

« ولهذا السبب وحده فإني مع زوجتي ، وبالنياية عن اطفالي ، وهم اصغر سناً من ان يستطيعوا التعبير عن انفسهم ، وثقة مسني بانهم لو كانوا اكبر سناً من ذلك ، لوافقوا دون تحفظ على قراري ، اعلن تصميمي الذي لن يتغير على ان لا اترك عاصمة إلرايخ حتى ولو سقطت ، وان اظل الى جانب الفوهرر ، لأنهي حياتي الستي لا أرى اية قيمة لها ، اذا لم استطع ان اقضيها في خدمة الفوهرر والى حانبه » (۱)

وانتهى الدكتور غوبلز من كتابة قطعته في الساعة الخامسة والنصف من صباح التاسع والعشرين من نيسان ، وكان نور الصباح قد بدأ يطل على برلين ، لكن دخان المعركة ، كان يحجب الشمس عن العيان . وكان لا يزال الكثير ليعمل

١ حدم نص ملحق غوبلز الى محكمة نورمبرغ ، وقد نشرت هذا النص في كتابي « نهاية يوميات برلين » ص ١٨٣ .

على ضوء الانوار الكهربائية في الملجأ . فهناك أولاً وجوب المرور لوصية الفوهرر الأخيرة و «عهده » عبر الخطوط الروسية القريبة ، للوصول بهما الى دونيتز والآخرين ، ولحفظها للأجيال القادمة .

واختير ثلاثة رسل لحمل نسخ من هاتين الوثيقتين الثمينتين والخروج بها وهؤلاء الرسل الثلاثة هم الرائد ويلي جوهانماير مرافق هتلر العسكري وويلها زاندر أحد ضباط الحرس النازي ومستشار بورمان ، وهاينز لورينز موظف وزارة الدعاية الذي حمل الانباء المرعبة عن خيانة هملر في الليلة السالفة . وعهد الى جوهانماير الضابط ذي الاوسمة الكثيرة بقيادة هند الفريق عبر خطوط الجيش الأحمر . وكان عليه هو بعد ذلك ان يسلم النسخة التي يحملها الى المشير فرديناند شويرنر ، الذي كانت مجموعة جيوشه لا تزال سليمة في جبال بوهيميا والذي كان هتلر قد عينه قائداً عاماً للجيش . وأرفق الفريق بيرغدورف الوثيقتين برسالة ابلغ فيها شويرنر ان هتلر كتب عهده «اليوم تحت تأثير الانباء المحطمة عن خيانة هملر . وهذا هو قراره الاخير الذي لن يتبدل » وكان على زاندر ولورينز ان يحملان نسختيها الى دونيتز . وقد حمّل بورمان مستشاره رسالة الى دونيتز . وهذا ما جاء فيها :

« عزيزي امير البحر الاكبر:

« لما كانت جميع الفرق قد فشلت في الوصول الى برلين ، ولما كان وضعنا قد غدا يائساً ، فقد املى الفوهرر ليلة أمس العمد السياسي المرفق . هايل هتلر » .

ومضى الرسل الثلاثة في مهمتهم الخطرة عند الظهر 'متسللين عبر حدائق تيير ' وشارلو تنبرغ الى بيشلزدورف ' عند طرف بحيرة هافيل حيث كان احد افواج شبيبة هتلر ' يحتفظ بالجسر توقعاً لوصول جيش وينك الخيالي . وقد اجتازوا للوصول الى هناك ثلاثة اطواق روسية عند مسلة النصر في وسط حدائق تيير ' وعند محطة حديقة الحيوانات ' وراء الحديقة العامة ' وغند مداخل بيشلزدورف . وتحتم عليهم ان يخترقوا عدة خطوط اخرى وان يواجهوا الكثير

من المخاطر . (١) وعلى الرغم من انهم جميعاً قد تمكنوا من المرور بها في النهاية ، إلا ان الوقت كان قد فات على افادة دونيتز منها ، كما ان شويرنو لم يتسلمها قط .

ولم يكن الرسل الثلاثة الوحيدين الذين غادروا الملجأ في ذلك اليوم. فقد عقد هتلر ظهر التاسع والعشرين من نيسان ، بعد ان استعاد هدوءه ، مؤتمره العسكري المألوف للبحث في الوضع الحربي ، جرياً على عادته في عقد هدا المؤتمر في مثل هذه الساعة يومياً طيله ست سنوات ، وكأنه لم يصل بعد الى نهاية طريقه , وذكر الفريق كريبس ان الروس احرزوا تقدماً جديداً باتجاه المستشارية اثناء الليل وفي ساعات الصباح الباكر . واضاف ان العتاد الموجود لدى المدافعين عن المدينة أخذ في الهبوط وأكد عدم وصول أية انباء عن لدى المدافعين عن المدينة أخذ في الهبوط وأكد عدم وصول أية انباء عن جيش الانقاذ الذي يقوده وينك . وطلب ثلاثة من المرافقين العسكريين الذين لم يعد لهم ما يعملونه والذين لم يرغبوا في مشاطرة الزعيم ، موته انتحاراً ، السباح لهم بمفادرة الملجأ ليحاولوا اكتشاف ما حدث لوينك . وسمح لهم هملر بذلك ، آمراً اياهم حث الفريق وينك على الحركة . وسرعان ما مضى الضباط الثلاثة بعد الظهر .

وانضم اليهم بعد قليل ، رابع هو العقيد نيكولاوس فون بيلو ، مرافق هتلر الجوي ، الذي ظل عضواً صغيراً في حلقة هتلر الداخلية منذ نشوب الحرب . ولم يكن بيلو ، يؤمن في الانتحار ايضاً ، وايقن انه لم تعد له اية فائدة

ا ـ قدم لنا تريفور ـ روبر في كتابه « آخر ايام هتلر » صورا خطية عن مفامرات الرسل الثلاثة ، ولولا ان هاينز لورينز ، لم يكن كتوما للفاية لما عرفت وسائل هتلر وغوبلز الوداعية قط ، اما الرائد جوهانماير فقد دفن نسخته اخيرا في حديقة داره في ايزلوهن في ويستغاليا ، اما زاندر فأخفى نسخته في حقيبة خلفها في قرية تيفيرنسي البافارية ، وقد بدل هذا اسمه وتنكر ، وحاول الشروع في حياة جديدة تحت اسم ويلهلم بوستين ، أما لورينز ، وهو صحفي في مهنته ، فقد كان كثير الشرثرة بحيث لم يستطع الحفاظ على السر تمام المحافظة ، وأدى عدم حرصه الى اكتشاف نسخته والى الكشف عن هوية الرسولين الآخرين .

في ملجأ المستشارية ، فطلب الاذن بالذهاب من الفوهرر الذي لم يضن عليه به . وكان هتلر في هــــذا اليوم اعقل منه في أي يوم مضى . وفكر في ان بامكانه استخدام العقيد الجوي في نقل رسالة اخيرة . وكانت موجهة الى الفريق كايتــل الذي كان بورمان قد بدأ يشك في خيانته ، وقـــد تضمنت آخر حملة من سيد الحرب النازي على الجيش الذي أحس بأنه قد تخلى عنه .

ولا ريب في أن الأنباء التي وصلت الى مؤتمر الوضع الحربي المسائي في الساعة العاشرة مساء قد ضاعفت من مرارة الفوهرر ونقمته على الجيش. فلقد روى الفنيق ويدلينغ الذي تولى قيادة وحدات العاصفة الشعبية من الشيوخ والفنيان وشبيبة هتلر ، والتي يضحى بها داخل برلين المحاصرة لإطالة عمر هتلر بضعة أيام أخرى ، ان الروس قد اندفعوا الى الأمام في شارع «سارلاند» والويله المشتراسه، وانهم قد وصلوا الى وزارة الطيران التي لا تبعد إلا مرمى حصاة عن المستشارية. وأكد أن العدو سيصل الى المستشارية في الأول من ايار على اكثر تقدير ، أي بعد يوم او يومين .

هذه هي النهاية . وقد رآها أخيراً حتى هتار نفسه الذي كان يوجه حتى تلك اللحظة جيوشاً خيالية لا وجود لها ، يفترض قدومها لانقاذ الماصمة . وراح يملي رسالته الأخيرة ، ويطلب الى بيلو حملها الى كايتل . وقد أبلغ فيها رئيس قيادته العليا ، ان الدفاع عن برلين قد وصل الى نهايته ، وانه يعتزم قتل نفسه مؤثراً هذه النهاية على الاستسلام ، وأن غورنغ وهملر قد خاناه ، وانسه عين أمير البحر دونتز خلفاً له .

وظلت لديه كلمة أخيرة ود قولها عن القوات المسلحة التي قادت المانيا الى الهزيمة على الرغم من قيادته . فلقد ذكر أن الأسطول سلك سلوكا رائعاً لا مثيل له . وقد حارب سلاح الطيران ببسالة ، وليس ثمة من شك في أن غورنغ هو المسؤول عن خسارة تفوقه الأولي في الحرب . أما بالنسبة الى الجيش فقد حارب الجنود العاديون ببسالة ، ولكن القادة العسكريين خيبوا آمال جنودهم وآماله هو ... ثم مضى يقول :

«ولقد قدم الشعب وقدمت القوات المسلحة كل ما يملك وتملك في هذا الكفاح الشاق الطويل . ولقد كانت التضحيات هائلة . ولكن الكثيرين من الناس اساءوا استعال الثقة التي وضعتها فيهم . ولقد حطم الافتقار الى الولاء والخيانة ، الآثار الناجمة عن المقاومة طيلة الوقت .

«و لهذا لم تشأ العناية الالهية ان تمنحني حق قيادة الشعب الى النصر ولا يمكن مقارنة هيئة اركان حرب الجيش بماكانت عليه الاركان العامة في الحرب الكونية الأولى. وكان ما حققته هذه الهيئة أقل بكثير مما حققه المحاربون في الميدان.»

وظل سيدالحرب النازي مخلصاً لطبيعته حتى النهاية. فالفضل في الانتصارات العظيمة عائد اليه. اما الهزائم والخيبة فمن نصيب سواه، وذلك بسبب «خيانتهم وافتقارهم الى الولاء»

وينتقل بعد ذلك الى كلماته الوداعية الاخيره ، فكانت آخر كلمات خطية مسجلة في حياة هذا العبقرى الجنون:

«لقد كانت جهود الشعب الألماني وتضحياته في هذه الحرب كبيرة الى الحد الذي لا استطيع ان اصدق انها مضت هباء وبلا جدوى . وسيظل هدفنادا عاكسب الارض في الشرق لينعم بها الشعب الألماني »(١)

وقد استمد العبارة الاخيرة من كتابه «كفاحي». فلقد بدأ هتلر حياته السياسية وهو واقع تحت سيطرة تلك الفكرة من و الاراضي في الشرق » التي يجب كسبها لخير الشعب الألماني المختار ، وها هو ينهي حياته وهذه الفكرة ما زالت مسيطرة عليه . ويبدو ان ضياع الملايين من الالمان الذين ماتوا ، والملايين من البيوت التي هدمت من جراء القنابيل ، وحتى خراب البيلاد

١ - اتلف العقيد بيلو الرسائل عندما سمع بموت هتلر وكان لا يزال يشق طريقه نحو جيوش الحلفاء الفربيين • وقد اعتمد على ذاكرته في كتابتها ـ راجع تريفور ـ روبر « آخـر. ايام هتلر • ص ١٩٤ » •

الألمانية كلها . لم تقنعه ان سرقة اراضي الشعوب السلافية الى الشرق ، ليست إلا حاماً تيوتونياً غير مجد ، هذا اذا تجاهلنا جميع شرائع الاخلاق وسننها .

## موت هتلر وعروسه

وصلت الى الملجأ بعد ظهر التاسع والعشرين من نيسان ، آخر الاخسار التي تمكنت من الوصول اليه من العالم الخارجي ؛ وقد روت ان موسوليني زميل هتار في الديكتاتورية الفاشية وشريكه في العدوان ، قد لقي نهايته ، وان عشيقته كلارا بتاشي قد قاسمته مصرعه .

فلقد وقعت عليها ايدي و الانصار » الايطاليين في السادس والعشرين من نيسان وهما يحاولان الفرار من كومو الى سويسرا ، ونفذوا فيها حكم الاعدام بعد يومين اثنين . ونقلت الجثنان ليلة السبت في الثامن والعشرين من نيسان الى ميلان في سيارة شحن ، ثم قذفت بها السيارة الى الميدان العام في المدينة . وعلقت الجثنان في اليوم التالي ، رأساً على عقب على اعمدة النور الكهربائي ، ثم طرحتا في مجرى الماء حتى يستطيع كل ايطالي يود الثار منها ، ان يقذف عليها بسبابه وشتائمه . ودفن بنيتو موسوليني الى جانب خليلته في الأول من ايار في « قسم المتسولين » من مقبرة « ماجيوري » في المدينة . وهكذا مضى الدوتشي ومضت الفاشية الى التاريخ من مثل هذه الذروة من التحقيد في الموت .

ولم يعرف احد مدى ما نقل الى الفوهرر من تفاصيل النهاية القذرة التي احاقت بالدوتشي . ولكن في وسع المرء ان يتصور ان سماعه بهذه التفاصيل قد قوسى من تصميمه على ان لايسمح له أو لعروسه « بالوقوع في ايدي العسدو الذي يتطلب منظراً جديداً يقدمه اليهود ليحولوا اليه انظار جماهيرهم التي تغلب «الهسترة» عليها ، وذلك طبقاً لما كتبه قبل قليل في عهده السياسي ، مؤكداً ان هذا القول ينطبق عليها حين أو ميتين .

وبعد ان تلقى هتار نبأ موتموسوليني ، شرع يعد العدة لموته هو . وأمر بتسميم كلبه الالزاسي المفضل «بلوندي» كما أمر بقتل كلبين آخرين من كلاببيته . واستدعى بعد ذلك السكرتيرتين الباقيتين في مكتبه وسلم إليهما «كبسولتين» من السم نحيراً اياهما في استعمالهما اذا شاءتا عند وصول البرابرة الروس . وأعرب عن أسفه لهما لعجزه عن تقديم هدية وداعية افضل ، مؤكداً لهما تقديره لخدماتهما الطويلة والمخلصة .

وهبط المساء الآن ، وكان آخر مساء في حياة ادولف هتلا . وأمر السيدة جونج ، احدى سكرتيرتيه ، بأن تتلف ما تبقى من أوراق في ملفاته ، كامة الى جميع من في الملجأ يطلب اليهم عدم الانصراف الى النوم قب تلقي تعلياته الجديدة . وفسر الجميع هذا الأمر ، على انه يعني بأن الفوهرر قد قرر اخيراً أن الوقت حان للوداع . ولكن الفوهرر لم يخرج من جناحه الخاص إلا بعد ساعات طويلة ، وقدر بعض الموجودين أن طلوعه كان في الساعة الثانية والنصف من صباح الثلاثين من نيسان ، حيث مضى الى الرواق العام المؤدي الى غرف الطعام ، حيث احتشد نحو عشرين شخصاً معظمهم من سيدات بطانته . وراح يربا لجميع مصافحاً الماهم فرداً فرداً وهامساً بعض عبارات لم تكن مسموعة . وكان ثمة غطاء من الدموع في عينيه ، وقد تذكرت السيدة جونج فيا بعد « ان عينيه بدتا تتطلعان بعيداً كأنها تحاولان اختراق جدر الملجأ » .

وعندما عاد الى جناحه ، حدث شيء غريب للغاية . فالتوتر الذي كان قد ارتفع الى ان وصل حداً لا يكاد يطاق في الملجأ ، قد انهار الآن و ذهب عدد من الموجودين الى المقصف حيث أخذوا في الرقص . ويبدو ان صخب هذا الحفل الغريب ، قد اشتد الى حد دفع الفوهرر الى ارسال كلمة من جناحه يطلب اليهم فيه الهدوء . فقد يصل الروس في غضون بضع ساعات ويقتلونهم جميعاً ، مع ان غالبيتهم كانت تفكر الآن في طريقة للنجاة ، أما في هذه اللحظة وللفترة القصيرة الباقية ، فقد انتهت سيطرة الفوهرر الصارمة على حيواتهم ، وبات من حقهم ان ينشدوا المتعة حيث وجدوها وكيف وجدوها . ويبدو أن احساسهم

بالانفراج كان عظيمًا الى حد انهم قضوا طيلة الليل يرقصون .

ولكن بورمان لم يكن بينهم . فها زال هناك امام هذا الرجل الفامض ما يود أن يعمله . وبدا له ان آماله في البقاء بدأت تتضاءل . وقد لا يكون هناك الجال طويل وكان بين موت الفوهرر ووصول الروس مجيث يتمكن من الفرار والوصول الى دونيتز . واذا لم يكن في مكنته ذلك ، ففي وسعه طالما ان الفوهرر ما زال على قيد الحياة ، وطالما أن في امكانه اضفاء سلطة الفوهرر على أوامره ، أن يثأر من « الخونة » . وراح في تلك الليلة الاخيرة ، يبعث برسالة أخرى الى دونيتز :

دونيتز!

«ينمو الانطباع لدينا كل يوم بأن الفرق في مسرح برلين الحربي ظلت عاطلة لا تفعل شيئًا ايامًا عدة ... وتتعرض جميع التقارير التي نتلقاها الى اشراف كايتل وتشويهه وحذفه... ويأمرك الفوهرر أن تشرع فوراً ودون رحمة بالعمل ضد جميع الخونة » .

وعلى الرغم من أنه كان يعرف بأن موت الفوهرر بات قضية بضع ساعات ، إلا انه أضاف على الرسالة العبارة التالية : « ما زال الفوهرر حياً يرزق ، وهو يتولى بنفسه الدفاع عن برلين » .

لكن برلين لم تعد شيئا يمكن الدفاع عنه . فقد احتل الروس معظم اجزاء المدينة . ولم تعد القضية إلا الدفاع عن دار المستشارية . وقد تقرر مصير هذه الدار ايضاً طبقاً للمعلومات التي تلقاها هتلر وبورمان في مؤتمر الوضع العسكري الذي عقد ظهر الثلاثين من نيسان والذي كان آخر مؤتمر يعقده الفوهرر . فلقد وصل الروس الى الطرف الشرقي من حديقة « تبير » واندفعوا الى ميدان بوتسدام وهكذا باتوا على بعد منى واحد من المستشارية وهكذا حانت الساعة التي سينفذ فيها هتلر ما حزم أمره عليه .

ويبدو ان عروسه لم تكن راغبة في الأكل في ذلك اليوم ، ولذا تناول هتلر غداءه مع سكرتيرتيه ومع طباخته النباتية ، التي لم تعرف على الغالب انها اعدت للزعم آخر وجبة يأكلها. وبينا كانوا على وشك الانتهاء من وجبتهم

حوالي الساعة الثانية والنصف بعد الظهر ، تلقى ايريك كيمبكا سائق الفوهرر ، المسؤول عن مرأب المستشارية أمراً بتسليم مائتي لتر من الغازولين فوراً في صفائحها الى حديقة المستشارية. ولقي كيمبكا مشقة في جمع هذه الكمية الكبيرة من الوقود ، ولكنه تمكن اخيراً من جمع مائة وثمانين لتراً ، وحملها بمساعدة ثلاثة رجال الى باب الطوارىء في الملجأ . (١)

وبينا كان كيمبكا يجمع الزيت اللازم لتأمين النار للجنازة على طقوس الشماليين من « الفايكنغ » ، راح هتلر بعد ان انتهى من وجبته الأخيرة ، يبحث عن ايفا براون ، ليودع معها لآخر مرة اصدق معاونيه وهم الدكتور غوبلز والفريقان كريبس وبيرغدورف والسكرتيرتان والطباخة الآنسة مانزيالي . ولم تحضر السيدة غوبلز ، وكانت هذه السيدة القوية الشكيمة والشقراء الجميلة ، قد قررت كأيفا براون ان من السهل عليها ان تموت مع زوجها ، ولكن فكرة قتل اطفالها الصغار الستة ، الذين كانوا يمرحون فرحين في الملجأ الدوثروي في هذه الأيام الأخيرة دون ان تكون لديهم اية فكرة عما يخبؤه القدر لهم ، قد افقدتها اعصابها .

وكانت قد قالت للآنسة ريتش قبل ليلتين أو ثلاث ليال .. « يا عزيزتي حنة ... عندما تحل النهاية عليكان تساعديني اذا ضعفت في موضوع الاطفال.. انهم ملك الرايخ الثالث وللفوهرر ، واذا زال هذان من الوجود فلن يكون لهم مكان . وان ما أخشاه هو ان اضعف في اللحظة الأخيرة » . وكانت الآن في غرفتها الصغيرة تفالب عواطفها لتتغلب على ما تحس به من خوف . (٢)

ولم يواجه هتلر وايفا براون مثل هذه المشكلة . فعليهما ان يتخلصا مـن

١ ـ يوجد وصف كيمبكا لموت هتلر وعروسه في شهادتين مشفوعتين باليمين نشرتا في
 المؤامرة النازية والعدوان (٦) ص ٧١٥ ـ ٥٨٦ .

۲ \_ كان اطفال غوبلز ... هم : هيلا (۱۲) سنة ، هيلدا (۱۱) هيلموت (۹) هولد (۷) هيرا (٥) هايد (۳) .

حياتهما ليس إلا . وبعد أن انتهيا من الوداع ، عادا الى جناحها . وكان في انتظارهما في الممر الدكتور غوبلز وبورمان وآخرون . ولم تحف لحظات حتى سمعت طلقة مسدس . وانتظروا سماع طلقة اخرى ، ولكن الصمت ظل مخيماً . ومضت فترة طويلة قبل أن يدخلوا جناح الفوهرر بهدوء . ووجدوا جثة ادولف هتلر على الاريكة والدماء تنزف منها . لقد اطلق على نفسه النار في فمه . وكانت الى جانبه ايفا براون . ووجدوا مسدسين على ارض الغرفة ، ولكن العروس لم تستعمل مسدسها وانما تجرعت السم .

كانت الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر الاثنين في الثلاثين من نيسان عام ١٩٤٥ ، أي بعد عشرة ايام من ميلاد ادولف هتلر السادس والخسين وبعد اثنتي عشر عاماً وثلاثة اشهر تنقص يوماً واحداً ، منذ غدا مستشاراً لالمانية ليقيم الرايخ الثالث . ولم يعد لهذا الرايخ أن يعيش بعده اكثر من اسبوع .

وتلا ذلك تشييع الجثمان على طريقة «الفايكنغ» من اهل الشمال . ولمينبس أحد ببنت شفة ، وكان الصوت الوحيد صادراً عن انفجار القذائف الروسية في حديقة دار المستشارية ، وعلى الجدران المحطمة التي تحيط بها . وقام وصيف هتلر هاينز لينغ ، وهو من قادة الحرس النازي ، وأحد الجنود بنقل جثمان الفوهرر بعد أن لفاه ببطانية عسكرية رمادية ، اخفيا فيها وجهه المهشم . وقد عرف كيمبكا الجثة من السراويل السوداء والحذاء اللذين اطلا من تحت البطانة ، واللذين كان سيد الحرب يرتديهما دائماً مع «سترة » الميدان الرمادية ، وكان موت ايفا براون اكثر صفاء ونظافة ، فلم تكن هناك دماء ، وحمل بورمان جثمانها كما هو الى المرحيث سلمه الى كيمبكا ، وروى السائق فيا بعد أن «السيدة هتلر كانت ترتدي لباساً قاقاً . . ولم استطع أن اميز أية اصابات في جسدها » .

نقلت الجثتان الى الحديقة ، واغتنم القوم فرصة هدوء في نييران المدفعية الروسية فوضعوهما في فجوة احدثتها القذائف ثم صبوا الزيت عليهما. وانسحب المشيعون وفي مقدمتهم غوباز وبورمان الى ملجأ باب الطوارى، وعندما ارتفعت المشيعون وألسنة اللهيب من الجثتين ، وقفوا جميعاً وقفة استعداد ، وارتفعت ايديهم اليمنى

بالتحية النازية . ولم يطلل أمد الاحتفال بالوداع الاخلير ، إذ أن القذائف السوفياتية بدأت في دك الحديقة من جديد، واضطر الاحياء الباقون المالتراجع الى أمن الملجأ ووقايته ، تاركين للهيب المنبعث من الغازولين اتمام المهمة وهي ازالة آخر الآثار الدنيوية لأدولف هتلر وعروسه . (١) وكانست لا تزال هناك مهمات أمام بورمان وغوبلز يؤديانها في الرايخ الثالث الذي فقد الآن منشئه وديكتاتوره ، وأن اختلفت هذه المهمات بالنسبة الى الرجلين .

ولم يكن الوقت الذي انقضى كافياً لوصول الرسل الى دونيتز يحملون «عهده السياسي » بتعيينه خليفة له . واصبح لزاماً ابلاغ الرسالة الى امير البحر عن طريق الاذاعة . ولكن بورمان تردد في هذا الأمر بعد أن تسرّبت السلطة من بين يديه . وكان من الصعب على من يتعشق السلطان على هذا النحو ان يستسلم لتخليه عنه بسهولة . وراح أخيراً يبعث الى دونيتز بالرسالة التالية :

« أمير البحر الأكبر دوتيتز

« لقد اختارك الفوهرر خليفة له ، بدلاً من مشير الرايخ السابق غورنغ . أما التعيين الخطي فهو في طريقه اليك . وعليك أن تقوم بجميع ما يتطلبه الوضع من اجراءات » . ولم تتضمن الرسالة أية عبارة عن موت هنار .

ودهش أمير البحر الذي تولى قيادة جميع القوات الألمانية ، والذي نقل الآن مقر قيادته الى بلوين في مقاطعة شازويغ ، من هذه الانباء . إذ انه على النقيض من زعماء الحزب الآخرين ، لم يكن راغبا في خلافة هتار ، ولم تجل الفكرة قط في رأس هذا البحار ، وكان قبل يومين ، قد اعتقد بأن همار

ا - لم يعثر على العظام قط ، وكان هذا سببا في الشائعات التي انتثرت بعد الحرب عن بقاء هتلر حيا يرزق ، لكن الاستجوابات الفردية التي قام بها ضباط المخابرات البريطانيين والامريكيين مع مختلف شهود العيان لا تترك مجالا للشك في الموضوع ، وقد قدم كيمبكا تفسيرا معقولا لعدم العثور على العظام المحروقة ، اذ قال للمحققين : لقد محيت الآثار من جراء استمراد نار المدفعية الروسية بلا انقطاع .

سيتولى الخلافة ، ولذا مضى الى رئيس الحرسالنازي وعرض عليه تعاونه. ولكن نظراً لأن فكرة العصيان لم تجل بباله ابداً ، راح يبعث الى الفوهرر بالرد التالي اعتقاداً منه بأن ادولف هتلر ما زال على قيد الحياة :

« يا زعيمي ..

« ان ولائي اليك لا يحدد بقيود وشروط . سأعمل كل ما استطيع لنجدتك في برلين . أما اذا شاء القدر انيفرض علي حكم الرايخ ، خلفاً معيدًا منك ، فسأواصل هذه الحرب ، الى نهاية تتناسب مع الكفاح البطوفي الفريد الذي خاضه الشعب الألماني .

أمير البحر الأكبر دونيتز ».

وانطلقت فكرة جديدة تلك الليلة عند بورمان وغوبلز فقد قررا أن يحاولا التفاوض مع الروس. وقد للفريت كريبس، رئيس اركان حرب الجيش، الذي ظل في الملجأ حتى هذه اللحظة أن يكون. في يوم ما، مساعداً للملحق العسكري في موسكو، وكان يجيد الروسية، وقد عانقه ستالين ذات يوم في عطة سكة حديد موسكو، كا روينا من قبل. وخيل للزعيمين ان في الامكان ان يحصل هذا القائد على شيء من البلاشفة، وكان ما اراده الرجيلان بشكل محدود، هو الساح لهما بالمرور بأمان عبر الخطوط الروسية، ليتمكنا من تبوء مركزيها في حكومة دونيتز الجديدة. وكانا على استعداد مقابل ذلك لتسليم برلين الى الروس.

ومضى الفريق كريبس بعد منتصف اله م نيسا ناأول ايار ، لمقابلة الفريق تشيكوف (١) ، قائد القوات السوفياتية المقاتلة في برلين . وقد دو"ن ضابط الماني رافق قائده استهلال الحديث :

«كريبس: اليوم هو الأول من أيار وهو عيد عظيم لأمتينا . (٢)

<sup>1 -</sup> وليس المشير جوكوف كما روت معظم الروايات .

٢ - كان الاول من ايار يوم العمال العام في اوروبا .

« تشكوف: اننا في عيد عظيم اليوم. أما بالنسبة البكرهناك ، فمن الصعب ان يقال انكم في عيد » . (١)

وطلب الفريق الروسي الاستسلام اللامشروط لكل من في ملجأ الفوهرر كما طلب استسلام القوات الباقية في برلين .

وقد استفرق اداء مهمة كريبس وقتاً طلايلاً ، وعندما حلت الساعة الحادية عشرة صباحاً ، ولم يكن قد عاد الى الملجأ ، راح بورمان الذي فرغ صبره يبعث برسالة اذاعية اخرى الى دونيتز:

« لقد اصبح « العهد السياسي » ساري المفعول . سأنضم اليك في أقرب وقت ممكن . أوصي بتأجيل نشر النبأ حتى وصولي » . وكانت هذه البرقية غامضة ايضاً . فقد عجز بورمان عن أن يكون مستقيما الى الحد الذي يحمله على القول بأن الفوهرر قد مات . كان يريد الخروج ليكون أول من يبلغ دونيتز بالأنباء الخطيرة ، وليكون ذلك سببا في نواله الحظوة عند القائد العام الجديد . لكن غوبلز ، الذي قد قرر الموت مع زوجته واطفاله ، لم يكن متأثراً بمثل هذه الدوافع التي تمنعه من نقل الحقيقة المجردة الى امير البحر ، وراح في الساعة الثالثة والربع بعد الظهر يبعث برسالته الى دونيتز ، فكانت تخر رسالة اذاعمة تترك الملحأ المحاصر في برلين :

« امير البحر الاكبر دونيتز » سرى للفاية

« مات الفوهرر في الساعية الخامسة عشرة والنصف أمس . يعينك « عهده » بتاريخ التاسع والعشرين من نيسان رئيساً للرايخ. ( وتبسع ذلك سرد لأسماء التعيينات الوزارية الرئيسية ) .

١ - جورغين توروالد « النهاية على نهر الالب » ص ٢٢٤ .

« وقد أرسل العهد بأمر من الفوهرر اليك ، من برلين . ويعتزم بورمان ان يمني اليك الآن ويطلعك على الوضع . نترك اليك تحديد موعد الاعلان وصورته ، في الصحف والى الجنود . ارجو تأكيد تسلمك هذه البرقية .

#### غوبلز»

ولم ير غوبلز ضرورة لإبلاغ الزعيم الجديد بما ينتوي هو القيام به . ولكنه نفذ نواياه في ساعة مبكرة من ليلة الأول من أيار . وتمثل الفصل الأول منها في تسميم الأطفال الستة ، وهنا أوقفهم عن اللعب ، واعطوا ابراً « سامة » على يد نفس الطبيب الذي سمم بالأمس كلاب هتلا. واستدعى غوبلر بعد ذلك مرافقه قائد الحرس النازي غونتر شويغرمان وطلب اليه أن يأتي ببعض الفازولين .

وراح يقول لمرافقه: « اسمع يا شويغرمان ، هذه أسوأ خيانة من جميسع الخيانات. لقد خان القادة العسكريون الفوهرر. وقد فقدنا كل شيء. سأموت مع زوجتي وأطفالي ». ولم يذكر حتى لمرافقه أن أطفاله قد أصبحوا في عداد الموتى. « أطلب اليك أن تحرق جثثنا. فهل تستطيع ان تفعل ذلك ؟ ».

وأكد له شويغرمان تنفيذه لارادته وأوفد جنديي مراسلة المحصول على بعض الغازولين. وبعد بضع دقائق وكانت الساعة قد شارفت على الثامنة والنصف مساء وبدأ الظلام يخيم على المدينة وخرج الدكتور غوبلز وزوجته من غرفتها فودعاكل من لقياه في الممر وشم صعدا الى الحديقة. وهناك تولى جندي من الحرس النازي بطلب منها وتلها باطلاق النار على مؤخرة الرأس. وصبت على الحثين أربع صفائح من الغازولين ثم أشعلت النار فيها ولكن عملية الحرق لم تكن كاملة الاتقان (۱۱). فلقد كان الأحياء في الملجأ تواقين للانضام الى محاولة الفرار الجماعية التي كانت قد بدأت في تلك اللحظة وكان الوقت أغن لديهم من إضاعته في المتي كانت قد بدأت في تلك اللحظة وكان الوقت أغن لديهم من إضاعته في

۱ ـ وردت قصة موت غوبلز وأسرته في كتاب تريفور ـ روبر « آخر أيام هنلر » ص ٢١٢ ـ ٢١٤ ، وقد استندت على شهادات شويغرمان ، واكسمان وكيمبكا .

احراق الموتى . وعثر الروس في اليوم التـالي على جثتي وزير الدعاية وزوجته المحروقتين ، وسرعان ما تمكنوا من تبين هويتيهما .

واشتعلت النيران في ملجأ الفوهرر في الساعة التاسعة من مساء الأول من أيار ، وراح عدد يتراوح بين الخسمائة والسمائة حي من أفراد بطانة الفوهرر ومعظمهم من الحرس النازي ، يدورون في الملجأ «كالفراخ» قطعت رؤوسها ، على حد تعبير أحدهم ، وهو خياط الفوهرر ، استعداداً للاندفاع من الملجأ . وكانت الخطة أن يسيروا على الأقدام على الخطوط الحديدية الدوثروية من المحطة القائمة تحت ميدان ويلهم أمام دار المستشارية الى شارع فريدرك بانهوف ومن هناك عبر نهر سبي والتسلل من الخطوط الروسية باتجاه الشمال . وقد تمكن كثيرون من النجاة بجلودهم ، ولكن بعضهم لم ينج وفي طليعتهم مارتن بورمان .

فعندما عاد الفريق كريبس أخيراً الى الملجأ بعد ظهر ذلك اليوم حاملاً طلب الفريق تشيكوف بالاستسلام اللامشروط ، قرر أمين سر حزب هتلر (بورمان) ان فرصته الوحيدة للبقاء تقوم في الانضام الى حملة «الخروج الجماعي». وحاولت جماعته السير وراء دبابة المانية ، ولكن هذه الدبابة على حد رواية كيمبكا الذي رافقه ، تلقت اصابة مباشرة من قذيفة روسية ، وأصيب بورمان بجراح قاتلة . وشهد الحادثة أيضاً ارتور اكسمان القائد في شبيبة هتلر والذي تخلى عن فوجه من الفتيان عند جسر بيشازدورف ، للنجاة برأسه ، وأكد فيا بعد أنه رأى جثة بورمان تحت الجسر في المكان الذي يتقاطع فيه شارع « الانيفاليد » مع الخط بورمان تحت الجسر في المكان الذي يتقاطع فيه شارع « الانيفاليد » مع الخط الحديدي . وكان ضوء القمر ينعكس على وجهه ، ولم يستطع اكسمان رؤية آثار للجراح فيه . ويعتقد هذا الشاهد ان بورمان ابتلع « كبسولة » السم التي يحملها ، عندما رأى انهيار آماله في التمكن من اختراق الخطوط الروسية .

ولم يشترك الفريقان كريبس وبيرغدورف في محاولة الهروب الجماعية . ومن المعتقد أنها قتلا نفسيهما في قبو دار المستشارية .

## نهاية الرايخ الثالث

عاش الرايخ الثالث بعد موت منشئه سبعة أيام ليس إلا .

فبعيد الساعة العاشرة من مساء الأول من أيار ، وبينا كانت جثتا غوبلز وزوجته لا تزالان تحترقان في حديقة المستشارية ، وكان الاحياء الباقون من سكان الملجأ ، يحاولون الفرار عن طريق الانفاق الدوثروية في برلين ، قطعت اذاعة همبورغ برنامجها ، وكانت تعزف سيمفونية بروخنر السابعة الحزينة ، لتطلع أصوات الموسيقى العسكرية وينطلق صوت المذيع قائلا :

« هوى زعيمنا أدولف هتار وهو يقاتل البلشفية حتى النفس الأخير ، بعيد ظهر اليوم ، في مقر قيادة عملياته في مستشارية الرايخ . وقد عين الفوهرر في الثلاثين من نيسان امير البحر الأكبر دونيتز خلفاً له . وها هو امير البحر وخليفة الفوهرر . . يتحدث الآن الى الشعب الألماني » .

كان الرايخ الثالث يلفظ انفاسه الأخيرة ، كا بدأها بأكذوبة حقيرة . فبالاضافة الى الحقيقة الواقعة وهي ان هتلر لم يمت ذلك اليوم ، وانما في اليوم الذي سبقه ، وهي اكذوبة ليست مهمة ، لم يكن قد « هوى مقاتلاً حتى النفس الأخير » . ولكن اذاعة مثل هذه الاكذوبة كان امراً ضروريا اذا أراد ورثة وشاحه ، ان يضفوا اسطورة حول موته ، واذا كانوا يطمعون في فرض السيطرة على الجنود الذين كانوا ما فتئوا يقاومون، والذين لا بد وان يشعروا بأن الفوهرر قد خانهم لو رويت الحقيقة .

وراح دونيتز يكرر الاكذوبة عندما انطلق صوته في الهواء في الساعة العاشرة والدقيقة العشرين مساء ، متحدثاً عن « ميتة الابطال » التي ماتها الفوهرر . ولم يكن يعرف بالفعل في تلك اللحظة الطريقة التي مات فيها هتلر . وكل ما بعث به غوبلز في رسالته الاذاعية ان هتلر قد مات بعد ظهر اليوم السابق . لكن جهل دونيتز ، في هذه النقطة وفي غيرها ، لم يحل بينه وبين بدل

قصارى جهده ، وبين تمريغ عقول الشعب الألماني المرتبكة في الرغام في ساعة الكارثة .. فقد قال :

« يتركز واجبي الأول في محاولة انقاذ المانيا من الدمار من العدو البلشفي الزاحف. ولهذا الهدف وحده ، سيستمر النضال. وسنجد انفسنا مرغين لمواصلة صراعنا الدفاعي ضد البريطان والامريكيين ايضاً ، الى ان يدركوا حقيقة هدفنا ويمتنعوا عن محاولة صدنا عن تحقيقه . ولن يكون هدف الانكليز والامريكيين في مثل هذه الاوضاع خدمة شعبيهم ، بل دعم انتشار الشيوعية في اوروبا .

وبعد هـذا التضليل السخيف ، راح امير البحر ، الذي لم تشر السجلات مطلقاً الى انه قد احتج على قرار هتلر في عام ١٩٣٩ ، بأن يجعل من البلاشفة حلفاء لألمانيا لكي تتمكن من خوض الحرب ضد انكلترا وبعدها ضد امريكا ، يؤكد للشعب الألماني في ختام اذاعته ان « الله لن يتخلى عنا بعد كل هذه الآلام وتلك التضحيات » .

حقا انها كلمات جوفاء. فلقد كان دونيتز على يقين من ان المقاومة الألمانية اشرفت على نهايتها. ففي التاسع والعشرين من نيسان ، أي قبل ان ينتزع هتلر حياته بيده ، كانت الجيوش الألمانية في ايطاليا قد استسلمت بلا قيد او شرط ، وهي انباء كان حرياً بها لو لم تتأخر عن الوصول الى هتلر بسبب انقطاع الاتصالات العادية ، ان تقض عليه ما أحس به من هدوء في ساعاته الاخيرة . وسلمت القيادة العليا الألمانية في الرابع من ايار الى مونتغومري جميع القوات الألمانية في شمال المانيا الغربي والدانيارك وهولندة . واستسلمت مجموعة الجيوش (ج) التي يقودها المستر كيسلرنغ والتي تضم الجيش الأول والتاسع عشر الى الشمال من حيال الالب في اليوم التالي .

ووصل أمير البحر هانز فون فريديبرغ القائد العام الجديد للمحرية الألمانية في نفس اليوم أي الخامس من أيار الى مقر قيادة الفريق ايزنهاور للتفاوض على الاستسلام الكامل. وكان هدف الألمان ، كما أظهرت اوراق القيادة العليا

الأخيرة (١) ، التسويف بضعة ايام ، لكسب الوقت وإتاحة المجال لنقل اكبر عدد ممكن من الجنود الالمان واللاجئين من طريق الروس ، لضمان استسلامهم الى الحلفاء الغربيين . ووصل الفريق يودل الى ريمز في اليوم التالي ليساعد زميله البحري في السير بالاجراءات . ولكن جهود الالمان ضاعت سدى ، فقد ادرك ايزنهاور اللعبة ، إذ قال فما بعد :

« وقلت للفريق سميث ان يبلغ يودل ، بأنه ما لم يتوقفوا فوراً عن جميع الادعاءات والتبريرات والتسويف فسأغلق جبهة الحلفاء كلها ، واحول بالقوة دون دخول اللاجئين الألمان الى خطوطنا . انني لن اتحمل أي ابطاء جديد (٢) » .

وراح دونيتز في الساعة الواحدة والنصف من صباح السابع من ايار بعد ان تلقى رسالة يودل المتضمنة مطالب ايزنهاور ، يبعث ببرقية اذاعية الى الفريق الالماني من مقر قيادته الجديد في فلينزبرغ الواقعة على الحدود الدانياركية ، نحولاً اياه فيها جميع الصلاحيات لتوقيع وثيقة الاستسلام اللامشروط. وهكذا انتهت اللعبة .

واستسلمت المانيا بلا قيد ولا شرط ، في الساعة الثانية والدقيقة الواحدة والاربعين من صباح السابع من ايار عام ١٩٤٦ ، في دار مدرسة صغيرة حمراء اللون في مدينة ريمز ، كان ايزنهاور قد جعل منها مقر قيادته . وقد وقع الوثيقة بالنيابة عن الحلفاء ، الفريق وولتر بيدل سميث ، مع الفريق ايفان سوسلوباروف شاهداً عن روسيا والفريق فرنسوا سيفيز شاهداً عن فرنسا . ووقع بالنيابة عن المانيا ، كل من امير البحر فريديبرغ والفريق يودل .

وطلب يودل ان يؤذن له بإلقاء كلمة ، فمنح الاذن وقال :

ا - يواكبم شولز « الايام الثلاثون الاخيرة من يوميات القيادة العليا الالمانية » ص ٨١ - ٨٠ ويستند هذا الكتاب الى يوميات القيادة العليا في الشهر الاخيرمن الحرب، وقد استندت عليها لدعم صفحات كثيرة من هذا الكتاب .

٢ - ايزنهاور - حملة صليبية في اوروبا ص ٢٦٠ .

« أصبح مصير الشعب الالماني والقوات الالمانية بتوقيع هذه الوثيقة ، إن خيراً وإن شراً رهن بأيدي المنتصرين .. وفي مثل هذه الساعة ، لا يمكنني إلا ان أعرب عن الأمل ، في ان المنتصرين سيعاملوننا معاملة كريمة » .

ولم يرد أحد من جانب الحلفاء على هذه الكلمة ، ولكن من المحتمل ان يكون يودل قد تذكر حالة مماثلة . كانت الادوار معكوسة فيها قبل خمس سنوات . فلقد ألقى فريت فرنسي عند توقيع فرنسا وثيقة الاستسلام اللامشروط في كومبين ، كلمة مماثلة ، ولكن أمله ضاع جزافا كما أثبتت السنوات التي تلت .

وتوقفت المدافع عن الهدير في أوروبا ، كما توقفت الطائرات عن إلقاء قنابلها عند منتصف ليلة الثامن – التاسع من ايار عام ١٩٤٥ ، وسيطر صمت غريب وان كان من النوع « المرغوب فيه » على القارة الاوروبية لأول مرة منذ اليوم الاول من شهر ايلول عام ١٩٣٩ . وفي هذه الفترة التي انقضت والتي امتدت خمس سنوات وثمانية أشهر وسبعة ايام ، قتل الملايين من الرجال والنساء في أكثر من مائة ميدان وفي اكثر من الف مدينة تعرضت للقصف الجوي ، بالاضافة الى ملايين اخرى قتلهم الالمان في غرف الفار أو عند خنادق جماعات العمل الحاص التابعة للحرس الناري في غرف الفارة ، نتيجة شهوة ادولف هتلر العارمة في الفتح والغزو لبلاده المانيا . وغدا القسم الأكبر من مدن أوروبا العربية حطاماً ، وانطلقت من حطامها ، مع مجيء الطقس الدافيء الروائح الكريهة صادرة عن الجثث التي لم تجد من يدفنها والتي لا عد لها ولا حساب .

ولن تسمع شوارع المانيا بعد اليوم ، رجع خطو الأحذية الثقيلة لقوات الماصمة وهي تمشي مشية الأوزة ، ولا صراخ جماهير ذوي القمصان البنية ، او الهتافات لزعيق الفوهرر نابحة من مكبرات الاصوات .

وبعد اثني عشر عاماً وأربعة أشهر وثمانية ايام ، هي عهد من الظلام للجميع إلا لجميرة من الالمان، وقد انتهى الآن الى ليل ساج قاتم لهذه الجمهرة نفسها، وصل

رأيخ « الألف سنة » الى نهايته . وكان هذا العهد قد حلت كما رأينا بهذه الأمة العظيمة ، وبهذا الشعب النشيط والسهل الانقياد الى اوج السلطان والفتح ، اللذين لم يعهدهما الالمان من قبل ، ولكنه انهار الآن بشيء من الفجأة والكمال ، اللذين لم يعرفهما التاريخ من قبل .

ففي عام ١٩١٨ ، فر القيصر بعد الهزيمة الاخيرة ، وانهارت الملكية ، ولكن الاجهزة التقليدية الاخرى التي تدعم الدولة وتسند كيانها ظلت قائمة واستمرت حكومة اختارها الشعب في السير بالعمل ، كما ظلت نواة الجيش الالماني وهيئة اركان حربه . أما في ربيع عام ١٩٤٥ ، فقد توقف الرايخ الثالث عن الوجود . ولم تعد هناك أية سلطة المانية على أي مستوى . واضحى الملايين من الجنود والطيارين أسرى في بلادهم . واصبحت قوات العدو الفاتحة هي التي تحكم الملايين من المدنيين حتى في اصغر القرى ، وهم يعتمدون على هذه القوات لا في نشر النظام وفرض القانون فحسب ، بل وفي تأمين الفذاء والوقود لضان بقائهم على قيد الحياة ، طيلة ذلك الصيف والشتاء القارص الذي تلاه . هذه هي الحالة التي وصل اليها الالمان بفضل حماقات ادولف هتلر ، وحماقتهم في السير وراءه عياناً لا يبصرون وبحهاس منقطع النظير ، وهي حالة تحملهم على الحقد عليه ، كما تبين لي عندما عدت الى المانيا في ذلك الخريف .

وجدت هناك الشعب والارض ، ولكن الشعب كان ذاهلا ، تنزف الدماء منه ، يتضور جوعاً . وعندما حل الشتاء ، كان يرتجف من البرد في الأسمال المهلهلة ، والخرائب التي حو لت الطائرات بيوتهم اليها ، بينا كانت البلاد ارضاً قفراً من الركام والانقاض ، ولكن الشعب الالماني لم يحطم ، على النحو الذي حاول فيه هتلر تحطيم الكثير من الشعوب ، والذي اراده الالمان انفسهم عندما ادر كوا خسارتهم للحرب .

لكن الرايخ الثالث مضى الى غياهب التاريخ .

# ختاتية قصيرة

عدت في ذلك الخريف الى ذلك البلد الذي كان متكبراً ، والذي قضيت فيه معظم سنوات الرايخ الثالث القصيرة . وتعذر علي ان اتعرف على البلد الذي عرفت . وقد سبق لي ان شرحت تلك العودة في مكان آخر (١) . ولم يبق على هنا إلا ان اسجل مصير الشخصيات الباقية التي برزت بروزاً واضحاً في هذه الصفحات .

ففي الثالث والعشرين من ايار عام ١٩٤٥ ، حل الحلفاء حكومة دونية المهلهة التي اقيمت في فلينزبرغ على الحدود الدانياركية ، واعتقل جميع اعضائها . وكان هنريخ همار قد طرد من الحكومة في السادس من ايار ، عشية الاستسلام في ريمز ، في حركة رمى منها امير البحر دونية الى كسب ود الحلفاء . وراح رئيس الحرس النازي السابق ، الذي ظل المهيمن على ارواح الملايين في اوروبا مدة طويلة ، والذي مارس سلطاته في الابقاء على هذه الاراح او انتزاعها ، يتسكع في ضواحي فلينزبرغ حتى الواحد والعشرين من ايار ، عندما بدأ ومعه احد عشر ضابطاً من ضباط الحرس ، محاولة لعبور الخطوط البريطانية والامريكية الى مسقط رأسه في بافاريا . وكان همار ، قد اضطر الى انتزاع

١ ـ نهاية يوميات برلين .

شاربه ، ولا ريب في ان هذا قد حز في نفسه ، وربط رقعة جلاية سوداء على عينه اليسرى ، وارتدى بدلة جندي عادي في الجيش . وأوقفت احدى نقاط المراقبة البريطانية بين همبورغ وبريم هافن ، هذه المجموعة في اليوم الاول من مسيرها . واعترف هملر عند استجوابه بهويته الى ضابط بريطاني برتبة « رئيس » فراح هذا يبعث به الى مقر قيادة الجيش الثاني في لوينبرغ . وهناك انتزعت عنه ملابسه ، وفتش تفتيشا دقيقا ، ثم ألبس بزة عسكرية بريطانية تجنباً من احتال اخفائة سما في ملابسه . ولكن التفتيش لم يكن دقيقا إذ ان هملر أخفى قارورة من سم « سيانيد البوتاس » في فجوة في اسنانه . وعندما وصل ضابط محابرات بريطاني ثان من مقر قيادة مونتغومري في الثالث والعشرين من ايار ، وأمر أحد بريطاني ثان من مقر قيادة مونتغومري في الثالث والعشرين من ايار ، وأمر أحد عداد الاموات في غضون اثنتي عشرة دقيقة على الرغم من الجهود الستي بذلت عداد الاموات في غضون اثني عشرة دقيقة على الرغم من الجهود الستي بذلت للابقاء على حياته بغسل معدته واعطائه بعض المقيئات .

وقدر للباقين من معاوني هتلر القريبين منه ان يعيشوا مدة اطول . وقد مضيت الى نورمبرغ لرؤيتهم . وكنت كثيراً ما شاهدتهم في اوقات سلطانهم وامجادهم في مهرجانات الحزب السنوية في هذه المدينة . ولكنهم بدوا أمامي الآن في اقفاص الاتهام في محكمة نورمبرغ العسكرية ، مختلفين تمام الاختلاف . أجل لقد وقعت هناك عملية تحوّل كاملة . فقد بدوا في ألبستهم المهلهة الآن وقد تكوموا في مقاعدهم يتململون في عصية ظاهرة ، أناسا مختلفوه تمام الاختلاف عن القادة المتجبرين الذين كانوهم . وظهروا الآن بمظهر مجموعة مستعهرة التنوع من الناس العادين . وكان من الصعب على المرء ان يتصور ان مشعهرة الناس ، على النحو الذي رأيتهم فيه اخيراً ، كانوا يتمتعون بسلطان منال ، وكانوا في يوم ما يسيطرون على بلاد عظيمة وعلى القسم الاكبر من أوروبا .

كانوا واحداً وعشرين في قفص الاتهام (١). فهناك غورنغ الذي هبط وزنه

إ ـ كان الدكتور روبرت لي زعيم جبهة العمل الإلمانية قد شنق نفسه في ونواسه عبي عد

غانين رطلا عماكان عليه عندما رأيته آخر مرة ، وقد ارتدى بزة باهتة اللون من بزات السلاح الجوي ، دون أية اشارات أو أوسمة ، وكان من الواضح انه سر" لأن السلطات قد اعطته المقعد الاول في قفص الاتهام كشيء من الاعتراف المتأخر بمركزه في سلتم الحكم في المانيا بعد موت هتلر . وكان هناك رودلف هس الذي أشغل المركز الثالث قبل فراره الى انكلترا ، وقد نحل وجهه ، وغارت عيناه ، تتطلعان الى لا شيء في الفضاء ، مدعيا الغيبوبة ، وان كان لا يترك شكا في انه بات رجلا محطماً ، وهناك ريبنتروب ، وقد تخلص اخيراً من عطرسته وميله الى العظمة ، محمل وجها شاحباً مغضناً . وهناك كايتل الذي فقد مرحه ، وروزنبرغ ، فيلسوف الحزب المرتبك الفكر ، الذي حملته الاحداث التي قادته الى هذا المكان اخيراً على ادراك الواقع .

وكان هناك جوليوس شترايخر صائد اليهود في نورمبرغ ، فبدا لي هذا الانسان العادي والمصور للمناظر العارية ، الذي رأيته ذات يوم يخطو في شوارع تلك المدينه العريقة ملوحاً بسوطه ، قد بات انسانا منحلا . فقد جلس كرجل عجوز أصلع الرأس ، ينضح عرقاً باستمرار ، متفرساً في وجوه القضاة ، ومقنعاً نفسه - كما روى لي احد الحراس فيا بعد - بأنهم جميعاً من اليهود . وهناك فريتز سوكل ، قائد العمل الرقيق في الرايخ الثالث ، وقد اضفت عليه عيناه الصغيرتان والمشقوقتان منظراً خنزيريا ، إذ كان عصبي المزاج ، يتأرجح ذات اليمين وذات الشمال . والى جانب جلس بالدور فون شيراخ ، يتأرجح ذات اليمين وذات الشمال . والى جانب جلس بالدور فون شيراخ ، القائد الأول لشبيبة هتلر ، ومحافظ فيينا فيا بعد ، وهو اقرب الى الامريكي في دمه منه الى الالماني ، وقد بدا في صورة طالب جامعي تائب ، بعد ان طرد من جامعته او مدرسته لارتكابه احدى الحاقات . وهناك الدكتور شاخت نفسه الأحول العين ، الذي خلف شاخت في منصبه . وهناك الدكتور شاخت نفسه

<sup>=</sup> المحاكمة التي كان من المقرر ان يظهر فيها كأحد المتهمين . وكان قد عقد انشوطة من حبال جدلها من « فوطته » ثم ربطها الى انبوب الحمام .

الذي كان قد قضى الشهور الاخيرة من حياة الرايخ الثالث سجين زعيمه الذي طالما أجلته ، في احد المعتقلات يرتعد خوفا من الاعدام في أي يوم ، والذي كان يتحرق غيظا اليوم لأن الحلفاء يحاكمونه كمجرم حرب . واعتقل كذلك فرانز فون بابن الذي يعتبر المسؤول الاول في المانيا عن مجيء هتلر الى الحكم ، وجيء به الى المحاكمة كأحد المتهمين . وبدا الآن طاعناً في السن ، ولكن نظرة الثعلب الماكرة كانت تطبع وجها اليابس ، بعد ان نجا في حياته الطويلة من عدد من الازمات الحرجة .

وبدا نوراث اول وزير خارجية عند هتلر والالماني الذي يمت الى المدرسة القديمة ، قليل العقائد مفتقراً إلى الكرامة الاصيلة ، محطماً كل التحطيم . وكان هناك سبير ايضاً الذي ترك اكثر من غيره من المتهمين انطباعات طيبة عن استقامته ، وتحدث بصدق طبلة المحاكمات دون ان يحاول إلقاء مسؤو لباته وجرائمه على اكتاف غيره . وكان هناك ايضاً في قفص الاتهام سايس – انيكوارت الكويزلنغ النمسوي ، ويودل ، واميرا البحر الاكبران ريدر ودونيتز ، وقد بدا الاخير الذي خلف هتلر ، في بدلته الخزنة ، وكأنه كاتب في حانوت لبيع الأحذية . وكان هناك كالتنبرونر ، الخليفة الدموي للجلاد هايدريش ، الذي حاول ان ينفى كل حرامًه ، وهانز فرانك ، منفذ احكام « محاكم التفتيش » في بولندة ، الذي اعترف بمعض جرائمه ، معلنا توبته في النهاية ومؤكداً انه بعد عودته الى اكتشاف « ربّه » راح رجو غفرانه . وكان ثمـة فريك الذي ظل حتى حافة قبره ، ذلك الانسان الذي لا لون له والذي عاشه . واخيراً كان هناك هانز فريتشه ، الذي اختار التعليق الاذاعي مهنة له ، لأن صوته كان شبيها بصوت غوبلز ، الذي عينه موظف أفي وزارة الدعاية . ولم يعرف احد من الجالسين في قفص الاتهام ، السبب الذي جاء به الى هنا ، حتى فريتشه نفسه ، الذي كان سمكة صفيرة بالنسبة الى الآخرين ، إلا اذا اعتبر شبحاً لْغوبلز ، ولذا فقد برئت ساحته .

وكذلك برئت ساحة شاخت وبابن . ولكن الثلاثة ما لبثوا ان قضوا فترة

في السجن تنفيذاً لعقوبات المحاكم الالمانية الرامية الى نزع الصفة النازية عن البلاد. لكن هذه الفترة لم تطل ابداً.

وحكم على سبعة من متهمي نورمبرغ بالسجن فقد حكم على هيس وريدر وفونك بالسجن مدى الحياة وعلى سبير وشيراخ بالسجن عشرين عاماً وعلى نوراث بالسجن غشرة اعوم . أما الآخرون فقد حكم عليهم بالموت .

وارتقى ريبنتروب في الساعة الواحدة والدقيقة الحادية عشرة من صباح السادس عشر من تشرين الاول عام ١٩٤٦ سلم المشنقة في غرفة الاعدام في سجن نورمبرغ ، وسرعان ما لحق به في فترات متقاربة كايتل وكالتنبرونر وروزنبرغ وفرانك وفريك وشتوايخر وسايس – انيكوارت وسوكل ويودل.

لكن هيرمان غورنغ لم يرتق سلم المشنقة ، وآثر ان يخدع الجلاد . فقبل ساعتين من حلول دوره ، ابتلع حقاً من السم هر"ب اليه في زنزانته . وهكذا نجح في اللحظة الاخيرة كزعيمه ادولف هتلر ومنافسه على الخلافة هنريخ هملر ، في اختيار الطريقة التي يغادر فيها هذه الدنيا، التي خلف عليها كزميليه الآخرين اثراً اجرامياً .

# فه سنت القِس مالترابع

| ص   | الكتاب الخامس - بداية النهاية                                                                                                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨   | ت ماند کا الله اللهایه                                                                                                                                               |
| ٩   | توطئة لا بد منها للمعرب                                                                                                                                              |
| 11  | ٢٧ - النظام الجديد                                                                                                                                                   |
| 117 | <ul> <li>۴۸ – سقوط موسولینی</li> <li>۲۹ – الحلفاء یفزون أوروبا و محاولة قتل هتلر</li> <li>الکتاب السادس ـ سقوط الرایخ الثالث</li> <li>۳۰ – احتلال المانیا</li> </ul> |
| 160 |                                                                                                                                                                      |
| 771 |                                                                                                                                                                      |
|     |                                                                                                                                                                      |
| 444 | ٣١ – شفق المغيب – آخر ايام الرايخ الثالث                                                                                                                             |
| 414 | خاتمة قصبرة                                                                                                                                                          |
| 414 | فهرست القسم الرابع                                                                                                                                                   |
| *** | مهرست المسم إلرابع                                                                                                                                                   |

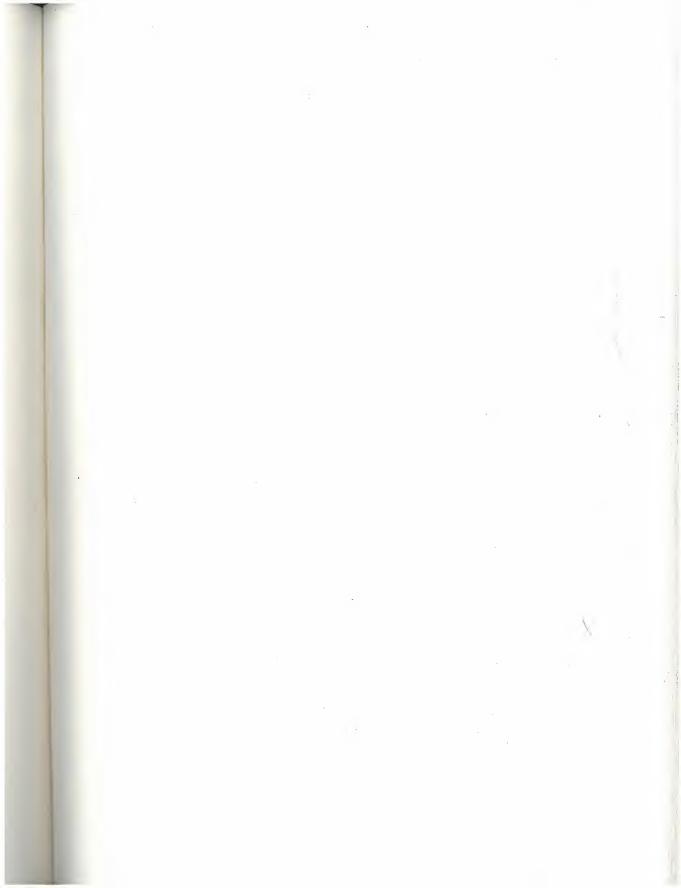

#### اعترافات

على الرغم من انني قمت في هذا الكتاب كا في غيره من الكتب التي ألفتها ، بما أحتاج اليه من بحث وتخطيط ، إلا أنني مدين بالكثير الى عدد من الاشخاص والمؤسسات لما حصلت عليه منهم ومنها من مساعدات سخية في غضون السنوات الخمس التي قضيتها في اعداد هذا الكتاب .

لقد دفعني جاك غودمان المتوفى من مؤسسة سيمون وشوستر للنشر وجوزيف بارنز رئيس تحرير مؤسسة النشر التي تولت اصدار هذا الكتاب ، الى كتابته ، ولما كان بارنز صديقاً قديماً لي أيام عملنا مراسلين في اوروبا ، فقد وجهني كثيراً في ترتيبه وفي ما قدمه من نقد بناء . ووجهني الدكتور فريتز ايبشتين من رجال مكتبة الكونفرس والحجة في الوثائق الالمانية المصادرة ، الى البحث في وجبال ، من الاوراق الالمانية وسارعالكثيرونلساعدتي ايضاً وبينهم تيلفورد تيلور رئيس هيئة الادعاء العام في محاكمات نورمبرغ لمجرمي الحرب ، والذي أصدرحتى الآن مجلوب عن التاريخ العسكري للرايخ الثالث . وقد أعارني الكثير من الوثائق والكتب من مجموعته الخاصة وقدم لي نصائح ثمينة .

ودلتني الاستاذ اورون هيل من جامعة فرجينيا ورئيس اللجنة الأمريكية التابعة لاتحاد المؤرخين الامريكيين والتي تتولى دراسة الوثائق الحربية الى عدة مصادر نافعة بينها النتائج التي توصل اليها في بعض بحوثه ، ثم دفعني دفعاً ذات يوم من ايام صيف عسام ١٩٥٦ الى الخروج من قاعة المخطوطات في مكتبة

الكونفرس مشيراً على بصرامة ان أعود الى كتاية الكتاب محافة ان اقضي ما تبقى من حياتي أتطلع الى الاوراق الالمانية وهو ما قد يقع فيه المرء بسهولة . وعاونني ايضاً في متاهات الاوراق الالمانية كل من الدكتور ج. برنارد نوبل ، رئيس القسم التاريخي في وزرة الخارجية الامريكية وبول سويت ، الموظف في السلك الخارجي في الوزارة ، والذي كان احد المحررين الامريكيين لمجموعة « وثائق عن السياسة الخارجية الألمانية » . وتكرمت على بالعون ايضاً كل من السيدة هيلديغارد بوينينفر والسيدة أغنيس بيترسون من مكتبة هوفر في جامعة ستانفورد بالعون الخطي من اولاهما والشخصي من ثانيتهما . أما في وزارة الحربية ، فقد تفضل العقيد هوفر نائب رئيس دائرة التاريخ العسكري وديتار فينكي من مساعديه ، بمساعدتي في تتبع السجلات العسكرية الالمانية التي تملك الوزارة منها مجموعة فريدة .

واهتم هاميلتون فيش ارمسترونغ رئيس تحرير مجلة «السياسة الخارجية» اهتماماً شخصياً في مساعدتي على انهاء هذا الكتاب ، كا ساعدني فيه ايضاً وولتر مالوري ، المدير التنفيذي آنذاك لمجلس العلاقات الخارجية . واني مدين لهمذا المجلس والى فرانك ألتشول والى مؤسسة اوفر بروك بالمنح المالية السخية التي مكنتني من تكريس كل وقتي لهذا الكتاب ، في سنة اعداده الاخيرة . وأرى لزاماً على ان اشكر ايضاً موظفي مكتبة المجلس الرائعة ، الذين أتعبتهم بكثرة طلماتي . وقد خبرت متاعبي ايضاً مكتبة «مجتمع نيويورك» وتحمّل مني موظفوها كل عناء بأناة وتفهم .

وتفضل لويس غالانتير وهيربرت كريدمان بقراءة المخطوطات وتقديم بعض الانتقادات الثمينة . ووضع العقيد ترومان سميث الذي كان يشغل منصب الملحق العسكري الامريكي في برلين عندما بدأ ادولف هتلر حياته السياسية في مطلع حقبة العشرين عمد ان جاء الى الحكم ، تحت تصرفي ، بعض ملاحظته وتقاريره التي ألقت الكثير من الضوء على بداية الحركة الاشتراكية الوطنية وعلى بعض النواحي الاخرى فيا بعد. وقدم الى سام هاريس، احد اعضاء الادعاء الامريكي

في نورمبرغ والذي يعمل في المحاماة الآن في نيويورك ، جميع مجلدات « محاكمات كبار مجرمي الحرب الالمان » وبعض المصادر الاخرى غير المطبوعة ، وتكرم الفريق فرانز هولدر ، رئيس هيئة اركان حرب الجيش الالماني في السنوات الثلاث الاولى من الحرب بالرد على أسئلتي وبتوجيهي الى مختلف المصادر الالمانية . وقد ذكرت في مكان آخر ، مدى ما افدته من يومياته غير المطبوعة ، وهي اليوميات التي احتفظت بنسخة منها الى جانبي عند كتابة قسم كبير من هذا الكتاب ، وذكترني جورج كينهان الذي كان يعمل في السفارة الامريكية في برلين في مطلع الحرب بكثير من النقاط ذات الاهمية التاريخية . وبحث معي عدد من الزملاء والاصدقاء القدامي الذين لقيتهم ايام عملي في اوروبامن أمثال جون غونتر ، وويت و م . فودور ، و كي بويل ، وسيغريد شولتز ، و دوروثي تومبسون ، وويت بيرنيت ، ونيوويل روجرز ، في مختلف النواحي المتعلقة بهذا الكتاب ، فأفدت من ملاحظاتهم . وقدم الي بول رينولدز ، وكيلي الادبي ما احتجت اليه من تشجيع .

وأخيراً أدين بالكثير الى زوجتي الستي أعانتني معرفتها بعدد من اللغات الاجنبية ، وخبرتها بأوروبا ولا سيما بألمانيا والنمسا ، اثناء بحثي وكتابتي ومراجعتي . وساعدتني بنتاي انيغا وليندا ، أثناء عطلتهن الدراسية في مختلف الامور الضرورية .

واني أوجه الى هؤلاء والى الآخرين الذين ساعدوني بمختلف الطرق ، اعترافي بفضلهم . أمــــا المسؤولية فيما قد يكون في الكتاب من أخطاء فتقــم على بالطبع وحدي .

### مراجع الكتاب

يستند هذا الكتاب بوجه عام على الوثائق الالمانية المصادرة وعلى استجوابات وشهادات الضباط الالمان والموظفين المدنيين وعلى اليوميات والمذكرات التي خلّفها بعضهم ، وكذلك على تجاربي الشخصية في الرايخ الثالث .

وقد نشرت ملايين الكلمات من الوثائق الالمانية في مختلف سلاسل المجلدات ، وجمعت ملايين اخرى او صورت لتودع في المكتبات ، ولا سيما في مكتبة الكونفرس ومكتبة هوفر في جامعة ستانفورد في هذه البلاد وكذلك في مكتبة « الوثائق القومية » في واشنطن . وهناك بالاضافة الى كل ذلك ، مجموعة ضخمة من السجلات العسكرية الالمانية في مكتب رئيس دائرة التاريخ العسكري في وزارة الحربية الامريكية .

وكانت أهم الوثائق المنشورة بالنسبة الى هدفي ثلاث سلاسل. اولاها: سلسلة وثائق عن السياسة الخارجية الالمانية – السلسلة (د) التي تضم مختارات كبيرة مترجمة الى الانكليزية من أوراق وزارة الخارجية الالمانية من عام ١٩٣٧ حتى صيف عام ١٩٤٠. وقد تكرمت وزارة الخارجية الامريكية فأتاحت لي الوصول الى عدد اضافي من اوراق وزارة الخارجية الالمانية لم تترجم بعد ولم تطبع وتتعلق بصورة رئيسية باعلان المانيا الحرب على الولات المتحدة.

وهناك سلسلتان من الوثائق المطبوعة عن المحاكمات الرئيسية في نورمبرغ وهي

قيمة الى حد يفوق التصور إذ تحمل المرء الى ما وراء الكواليس في حياة الرايخ الثالث. وأولى هاتين السلسلتين هي سلسلة «محاكات كبار مجرمي الحرب» التي تقع في اثنين واربعين مجلداً ، تتضمن المجلدات الثلاثة والعشرون الفا الأولى منها نص الشهادات التي قدمت في المحاكات ، بينا تتضمن المجلدات الباقية والوثائق التي قبلت كأدلة والتي طبعت في لغاتها الاصلية ومعظمها باللغة الالمانية . وهناك وثائق اضافية واستجوابات وشهادات مشفوعة باليمين جمعت للمحاكات وترجمت بصورة مستعجلة الى الانكليزية ، وقد طبعت في سلسلة تقع في عشرة مجلدات وتدعى سلسلة « المؤامرة النارية والعدوان » ومن سوء الحظ ان الشهادات القيمة للغاية والتي أعطيت امام مفوضي المحكمة العسكرية الدولية قد حذف معظمها من السلسلة الاخيرة ، ولا توجد إلا مصورة في بعض المكتبات البارزة .

وجرت هناك اثنتا عشرة محاكمة متتابعة في نورمبرغ قامت بها المحاكم العسكرية الامريكية ، لكن الخسة عشر مجلداً الضخمه عن الشهادات والوثائق التي قدمت الى هذه المحاكم والتي تحمل اسم « محاكات مجرمي الحرب امام محكمة نورمبرغ العسكرية » ، لا تضم إلا أقل من عشر المواد التي قدمت الى هذه المحاكات . لكن بقيتها توجد على أي حال في شكل صور أو نسخ زنكوغرافية في بعض المكتبات . وتوجد خلاصات للمحاكمات الاخرى التي ألقت الكثير من الضوء على الرابخ الثالث في « التقارير القانونية لحاكمات مجرمي الحرب » الذي طبعته مطبعة الحكومة البريطانية في لندن بين عامي ١٩٤٧ و ١٩٤٩ .

وبالاضافة الى الوثائق الالمانية غير المطبوعة والموجودة في مجموعات مكتبة هوفر ومكتبة الكونفرس والوثائق القومية ، والتي تشمل بالاضافة الى اشياء كثيرة اخرى على ملفات همار وعدد من اوراق هتار الخاصة ، هناك ما يدعى «أوراق الاسكندرية» ، وهي وثائق في منتهى الاهمية وقد صورت وأودعت في مكتبة الوثائق الوطنية . وسيجد القارىء ما يطلبه من معلومات عن الاوراق المصادرة الاخرى في الهوامش . وبين المواد الالمانية غير المطبوعة ايضاً ، يوميات الفريق هولدر وهي تقع في سبعه مجددات محطوطة مع اضافات

خطية كتبهـ الفريق بعد الحرب لتوضيح بعض الفقرات ، والتي وجدتها في منتهى الاهمية بين سجلات الرايخ الثالث .

وسأدرج هنا بعض الكتب التي كانت مساعدة لي . وهي على انواع ثلاثة ؛ اولها المذكرات واليوميات التي وصعها عدد من الشخصيات المارزة في هذا التاريخ وثانيها الكتب التي تستند على المواد الوثائقية الجديدة ككتب ويلر بنيت وآلان بالوك ، وتريفور – روبر وجيرالد ريتلينغر من انكلترا ، وتيلفور بيلور من امريكا وايبرهارد زيلر وغيرهارد ريتر ورودلف بيشيل وولترغويرليتز في المانيا ، وثالثها الكتب التي تؤلف مراجع اساسية عن الموضوع .

وقد صدرت في ميونيخ مجموعة من المؤلفات التي نشرت عن الرايخ الثالث وذلك في عدد خاص من مجلة «ربعيات الاحداث» تحت اشراف إحدى المؤسسات الالمانية . وتضم فهارس مكتبة ويرنر في لندن ايضاً مراجع ذات قيمة كبيرة .

#### ١ \_ الوثائق المنشورة

(Der Hitler Prozess)

(Documents & Materials Relating to the Eve of the Second World War 1937-1939)

Documents Concerning German — Polish Relations and the Outbreak of Hostilities between G. B. and Germany

(Documents on British Foreign Policy)

ا - محاكمة هتلس - ميونيسخ - ١٩٢٤ (سجل اجراءات محاكمة هتلر في ميونيخ ) ٢ - وثائق ومواد متعلقة بعشية الحرب الكونية الثانية ١٩٢٧ - ١٩٣٩ - مجلدان - ٣ - وثائق عن العلاقات الاجنبية ١٩٤٨ ونشوب القتال بين بريطانيا العظمى والمانيا . وثائق عن العلاقات الابانية - البولندية لندن مطبعة الحكومة - ١٩٤٧ . (اشير اليهما في الهوامش بالكتاب البريطاني الازرق ) البريطانية المخارجية البريطانية المخارجية البريطانية وزارة الخارجية البريطاني وزارة الخارجية البريطانية وزارة الخارجية البريطانية وزارة الخارجية البريطانية .)

on German Foreign ١ - وثائق عن السياسة الخارحية الالمانية (Documents Policy) - ١٩٢٧ - ١٩٤٥ - السلاسل (د) من ١٩٣٧ -١٩٤٥ - عشرة مجلدات - واشنطن وزارة الخارجية الامريكية (اشير اليها في الهوامش بوثائق وزارة الخارجية الالمانية ) ٥ - وثانق السياسة الالمانية١٩٣٠ - ١٩٤٠ (Dokumente der deutschen Politik) برلين ١٩٣٥ - ١٩٤٣ . ٦ - مؤتمرات هتلر في الشؤون البحرية. (Fuehrer Conferences on Naval Affairs) لندن \_ الامرالية البريطانية ١٩٤٧ . ٧ - هتلر وموسوليني - رسائل ووثائق . (Hitler e Mussolini-Lettere e documenti) میلان - ریزولی ۱۹۶۲ . ٨ - وثائق وزارة الخارجية الايطالية (I Documenti Diplomatica Italiani) ( الوثائق الدبلوماسية الايطالية ) سلاسل اوتافو ١٩٣٥ - ١٩٣٩ - ليبيريا ديلاستاتو · 1907 - 1907 ٩ - الكتاب الاصفر الفرنسي - وثائق (Le Livre Jaune Français, Docu-دبلوماسية - ١٩٣٨ - ١٩٣٩ - باريس ments Diplomatiques). وزارة الخارجية الفرنسية . ١٠ – المؤامرة النازيـة والعــدوان – ١٠ (Nazi Conspiracy and Aggression) مجلدات \_ واشنطن ، مطبعة الحكومة الام نكية ١٩٤٦ . (Nazi - Soviet Relations) ١١ – العلاقات النازية السوفياتية ١٩٣٩ - ١٩٤١ - وثائق مين محفوظيات وزارة الخارجية الالمانية \_ واشنطن \_ وزارة الخارجية الامريكية ١٩٤٨ . (Official Documents Concerning ١٢ - وثائق رسمية عن العلاقات البولندية Polish-German and Polish - Soviet - الالمانية والعلاقات البولندية - السوفياتية. Relations). ١٩٣٢ - ١٩٣٩ ، لندن ١٩٣٩ ، ( الكتاب البولندي الابيض) . ١٣ - الهجوم على بيرل هاربر - الشهادتان (Pearl Harbor Attack) امام اللجنة المستركة عن التحقيقات في الهجوم على ميناء اللؤلؤ ٣٩ مجلدا \_ واشنطن \_ مطبعة الحكومة الامريكية ١٩٤٦ . Documents on Foreign عن السياسة عن الالتابة عن السياسة (Soviet

Policy)

الخارجية - ٣ مجلدات - لندن - المعهد الملكي

للشؤون الدولية ١٩٥١ \_ ١٩٥٣ .

(Spanish Government and the Axis)

Trial of the Major War Criminals before the International Military Tribunal)

Trial of War Criminals before the Nuremberg Military Tribunal)

أ - الحكومة الأسبانية والمحور - واشنطن
 وزارة الخارجية الامريكية · ١٩٤٦ · ( سن
 اوراق وزارة الخارجية الالمانية ) ·

17 \_ محاكمات كبار مجرمي الحرب امام المحكمة المسكرية الدولية \_ ٢٤ مجلدا \_ طبع في نورمبرغ .

 ۱۷ – محاكمات مجرمي الحرب امام محكمة نورمبرغ العسكرية – ۱۵ مجلدا – واشنطن – مطبعة الحكومة الامريكية ۱۹۵۱ – ۱۹۵۲

#### ٢ \_ خطب هتار

(Adolf Hitlers Reden)

(Baynes Norman. The Speeches of Adolf Hitler)

Hitler's Words

(Roussy - My New Order)

۱ حطب ادولف هتلر \_ میونیخ ۱۹۳۶
 ۲ \_ بینز \_ نورمان . \_ خطب ادولف هتلر
 فی نیسان ۱۹۲۲ \_ آب ۱۹۳۹ \_ مجلدان \_
 نیوورك ۱۹۶۲ .

٣ ـ برانج ، غوردون و . ـ کلمات هتلر ـ
 واشنطن ـ ١٩٤٤ .

٤ ـ روسي دي سالز ، الكونت راؤول ـ
 نظامي الجديد ـ نيوبورك ١٩٤١ .

#### ٣ \_ المؤلفات العامة

(Abshagen K. H.: Canaris)

(Ambruster, H.W. Treason's Peace)

(Anders Wladyslaw Hitler's Defeat in Russia)

(De Weimar au Chaos — Journal Politique d'un General de la Reichswehr)

(Armstrong H.F. Hitler's Reich)

۱ - ابشاغین - کی ۱ اش ، کاناریس -شتوتفارت ۱۹۶۹ ،

٢ ــ امبروستر هوارد واطسون ــ سلام
 الخيانة ــ نيويورك ١٩٤٧ .

٣ ـ انديرز فلاديسلاو ـ هزيمـة هتلـر في
 روسيا ـ شيكاغو ـ ١٩٥٣ .

٤ ـ مجهول ـ من ويمار الى الفوضى ـ مذكرات سياسة لاحد قادة الجيش الالماني باريس ١٩٣٤ ٠

۵ ــ ارمسترونغ ــ هاملتون فییش : رایخ
 هتلر ــ نیویورك ۱۹۳۳ .

(Assmann, Kurt: Deutche schicksalsjahre)

(Badoglio Marshal Pietro — Italy in the Second World War)

Barraclough: The Origins of Modern Germany)

(Bartz Karl-Als der Himmel Brante).

(Baumont Fried and Vermiel — Third Reich)

(Bayle François Croix gammée ou caducée)

(Belgian Ministry of Foreign Affairs — Belgium — The Official Account of what Happened)

Memoirs of Dr. Benes, from Munich to New War and New Victory)

(Benoist-Méchin Jacque-Histoire de l'Armée Allemande Depuis l'armistice)

(Bernadotte Folke — The Curtain Falls)

(Best Captain Payne: The Venlo Incident)

(Bewegung, Staat und Volkinihren Organisationen)

(Blumentritt Guenther : Von Runds-tedt)

(Boldt Gerhard: In the Shelter)

(Bonnet, George — Fin d'une Europe)

(Boothby, Robert I fight to Live)

۲ - اسمان - کورت - سنوات المسیر
 الالمانی ویسیادن ۱۹۵۰

٧ - الماريشال بادوليو بيترو - ايطاليا في
 الحرب الكونية الثانية - لندن ١٩٤٨

۹ بارتز - کارل - لما احترقت السماء
 هانوفر ۱۹۵۵

١٠ ــ بومونت ــ فرايد وفرميل ــ الرايخ
 الثالث ــ نيوبورك ١٩٥٥

۱۱ \_ بایل \_ فرنسوا : الصلیب المعقوف
 او المطوی \_ فریبورغ ۱۹۵۰

۱۲ \_ وزارة الخارجية البلجيكية \_ بلجيكا التقرير الرسمي لما وقع \_ ۱۹۳۱ - ۱۹۶۰ \_ نيويورك ۱۹۴۱ ·

۱۳ - بنیش - ادوارد - مذکرات الدکتور ادوارد بنیش - من میونیخ الی الحسرب الحدیدة والنصر الجدید - لندن ۱۹۰۴ ۰

۱۱ – بنوا – میشان جاك – تاریخ الجیش۱۷)اني بعد الهدنة – باریس ۱۹۳۱ – ۱۹۳۸

۱۵ ـ برنادوت فولكي ـ اسدل الستار ـ نيويورك ۱۹۶۵

١٦ \_ بيست \_ الرئيس بين \_ حادث فنيلو
 لندن ١٩٥٠

۱۷ \_ بيويفونغ \_ الحركة والدولة والسعب في تنظيماتها \_ برلين ١٩٣٤

۱۸ ـ بلومنتریت غونتر ـ فون رونشتادت لندن ۱۹۵۲

١٩ \_ بولدت ، غيرهارد \_ في الملجأ مع هنلر \_ لندن ١٩٤٨

۲۰ بونیه جورج – نهایة اوروبا –
 جنیف ۱۹٤۸ ۰

۲۱ - بوتبي روبرت - احارب لاعيش لندن ۱۹٤۷

| (The Bormann Letters)                                                             | ۲۲ – بورمان ، مارتن – رسائل بورمان – الرسائل الشخصية بين مارتن بورمان وزوجته من كانون الثاني ۱۹٤۳ الى نيسان ۱۹۹۵ . لندن ۱۹۹۵ .                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (Bradley General Omar: A soldier's story)                                         | ۲۳ ـ برادلي الفريق عمر ــ قصة جندي<br>نيويورك ۱۹۵۱                                                                                                                         |
| (Brady Robert: The Spirit of structure of Germanfascism)                          | <ul><li>۲۶ – برادي روبرت روح الفاشية الالمانية</li><li>وتركيبها – لندن ۱۹۳۷</li></ul>                                                                                      |
| (Bryans Lonsdale — Blind Victory)                                                 | ۲۵ - برایانز لینسدیل - النصر الاعمی -<br>لندن ۱۹۵۱                                                                                                                         |
| (Bryant Sir Arthur The Turn of the Tide)                                          | <ul> <li>٢٦ - برايانت - سيرارتو - تحول النيار - تاريخ سنوات الحرب استنادا الى يوميات الشير اللورد الان بروك رئيس اركان حرب القوات الامبراطورية . نيويورك ١٩٥٧ .</li> </ul> |
| (Bullock, Alan — Hitler — A study in Tyranny)                                     | ۲۷ ــ بولوك ــ الان ــ هتلر ــ دراســـة في<br>الطغيان ــ نيويورك ١٩٥٢                                                                                                      |
| (Butcher Harry — My Three Years with Eisenhower)                                  | ۲۸ – بوتشر – هاري – سنوات الثلاث مع<br>ايزنهاور – نيويورك ۱۹۶٦                                                                                                             |
| (Carr: Edward Hallett — German<br>Soviet Relations between the two<br>World Wars) | <ul> <li>١٩ – كار ، ادوارد هاليت _ العلاقات .</li> <li>الالمانية _ السوفياتية بين الحربين العالميتين .</li> <li>_ نيويورك ١٩٤٧ .</li> </ul>                                |
| (Churchill, Sir Winston S. The Second World War)                                  | ۳۰ – تشرشل – السير ونستون – مذكرات الحرب الكونية الثانيسة – ٦ مجلدات – نيويودك ١٩٤٨ .                                                                                      |
| (Ciano: Ciano's Diplomatic Papers)                                                | <ul> <li>٣١ - شيانو - الكونت غالبازو - اوراق</li> <li>شيانو الدبلوماسية - لندن ١٩٤٨</li> </ul>                                                                             |
| - : (Ciano's Hidden Diary)                                                        | _ يوميات شيانو السرية _ نيويورك ١٩٥٣                                                                                                                                       |
| - : (The Ciano Diaries)                                                           | – بومیاتشیانو ۱۹۳۹ – ۱۹۴۳ – نیوبورك<br>۱۹۴۲                                                                                                                                |
| (Clause Witz Karl Von — On<br>War)                                                | ۳۲ ـ کلوزیویوستز کارل ـ عن الحرب ـ<br>نیویورك ۱۹٤۳                                                                                                                         |
| (Coole and Potter. Thus Speaks Germany)                                           | ۳۳ – کول – وبوتر – هکذا قالت المانیا –<br>نیوپورك ۱۹۶۱                                                                                                                     |

٣٤ - كريغ - غوردون - سياسات الجيش (Craig Gordon : The Politics of البروسي . نيوبورك ١٩٥٥ the Prussian army) (Croce Benedetto : Germany and ٣٥ - كروس بنيديتو - المانيا واوروبا -Europe ) نيويورك ١٩٤٤ ٣٦ - تشيكوسلو فاكيا ترد الحرب وأشنطن (Czechoslovakia Fights Back) المجلس الامريكي للشؤون العامة ١٩٤٣ ٣٧ - داهليروس - بيرغر - المحاولة الاخيرة (Dahlerus Birger - The last At-لندن ۱۹٤۷ tempt) ٣٨ - دالوس جان - الرايخ الثالث -Troisième (Daluces Jean : Le بارىس ١٩٥٠ Reich) ٣٩ \_ دالليين الكساندر . الحكم الالماني في (Dallin Alexander — German روسيا نيويورك ١٩٥٧ Rule in Russia) ٤٠ - ديفيز جوزيف - بعثة دبلوماتية الى (Davies Joseph - Mission to Mos-موسكو \_ نيويورك ١٩٤١ . cow) ١١ - ديري ، تي ، كي ، - الحملة في (Derry T.K. : The Campaign in موسکو \_ لندن ۱۹۵۲ Moscow) ٢٢ - ديويل دالاس - الشعب في ظل هتلر Wallace: People under (Deuel نيو يورك ١٩٤٣ Hitler) ٤٣ - ديوى جون - فلسفة المانيا وسياستها (Dewey John : German Philosophy نيويورك ١٩٥٢ . and Politics) } } - دايلز رودولف - الشيطان على (Diels Rudolf Lucifer ante Portas) الابواب شتوتفارت ١٩٥٠ (Dietrich Otto: Mit Hitler indie ٥٤ - ديتريش اوتو - مع هتلر في الحكم Macht) ميونيخ ١٩٣٤ (Dollman Eugen: Roma Nazista) ٢٦ \_ دولمان يوجين : رومة المستنزية ميلان 1901 ٧٤ - دريبر تيودور - حسرب الاسابيسع (Draper Theodore: The Six Weeks War) الستة نيوبورك ١٩٤٤ (Du Bois Josiah: The Devil's Che-٨٤ - دوبوا جوسيا - كيميائيو الشيطان mists) بوسطون ۱۹۵۲ (Dulles Allen: Germany's Under-٤٩ \_ دالاس الين \_ النحركة السرية في المانيا \_ نيوبورك ١٩٤٧ (Ebenstein William : The Nazi-٥٠ - ايبنشتاين وبليام : الدولة النازية state) نيو بورك ١٩٤٣ (Eisenhower, Dwight: Crusade in ٥١ - ايزنهاور دوايت : حملة صليبية في

اوروبا \_ نيوبورك ١٩٤٨ .

Europe)

France and Flanders)

(Eyck E. : Bismarck and the German Empire)

(Feiling Keith : The life of N. Chamberlain).

(Feuchter, George: Geschichte des Luftkrieg)

(Fisher H.A. A. History of Europe)

(Fishman Jack: The seven men of Spandou)

(Fitz Gibbon - Constantine: 20 July)

(Fleming Peter: Operation Sea

(Flenley Ralph: Modern German History)

(Forester Wolfgang: Ein General Kaempft gegen den Krieg)

André: The (François-Poncet, Fate Ful Years)

(Friedin, Seymour and Richardson The Fatal Decisions)

(Friedman, Filip: This was Auschwitz)

(Frischauer Willy: The Rise and Fall of Hermann Goering)

(Fuller, Major General: The Second World War)

(Galland Adolf: The First and the ·Last)

(Gamelin - General M.G.: Servir)

٥٢ - ايليس - الميجور . ال . الحرب في Major L.F. The War in فرنسا والفلاندرز \_ لندن ١٩٥٣

> ٥٣ - ايك . أي - بسمارك والامبر اطورية الالمانية \_ لندن ١٩٥٠

> ٥٤ - فيلينغ كيت - حياة نيفيل تشممرلين لندن ۱۹٤٦

> ٥٥ - فويشتر جورج - الحرب الجوية -1908 397

> ٥٦ - فيشر ١٠ ش ١٠ اي . تاريخ اوروبا

٥٧ - فيشمان جاك - رجال سبانداو السبعة نيوبورك ١٩٥٤

۸ - فیتزغیبون ، قسطنطین - ۲۰ تموز -نيويورك ١٩٥٦

٥٩ - فليمنغ بيتر - عملية اسد البحر -نيو بورك ١٩٥٧

٦٠ - فلينلى رالف - تاريخ المانيا الحديث نيويورك \_ ١٩٥٣

١١ - فويرستر وولففائغ - جنرال يكافح ضد الحرب \_ ميونيخ ١٩٤٩ ( اوراق الفريق سك )

٦٢ - فرانسوا - بونسيه اندريه - سنوات القدر \_ نيوبورك ١٩٤٠

٦٣ - فريدين سيمور وريشاردسون ويليام القرارات القدرية \_ نيوبورك ١٩٥٦

٦٤ - فريدمان فيليب - هكذا كانت اوشويتز \_ لندن ١٩٤٦

٦٥ ـ فريشور ويلي: ظهور وسقوط هيرمان غورنغ - بوسطون ١٩٥١

٦٦ - فولر - اللواء ، جي ، ان - الحرب الكونية الثانية \_ نيويورك ١٩٤٩

٧٧ \_ غالاند ادولف \_ الاول والاخير \_ نشوء وسقوط القوات المحاربة في السلاح الجوى الالماني - نيويورك ١٩٥٤

٦٨ - غاملان الفريق موريس غوستاف -الانصاف او الخدمة - ٣ مجلدات - باريس . 1989 (Gay, Jean: Carnets Secrets de Jean Gay)

(Germany - A self Portrait)

(Gilbert G.M. Nuremberg Diary)

(Gisevius Bernd: To the bitter End)

(Gilbert Felix: Hitler Directs His War)

(Glaubenskrise im Dritten Reich)

(Goebbels Joseph: Vom Kaiserhof zur Reichskanzlei)

- : (The Goebbels Diaries)

(Goerlitz Walter: A History of the German General Staff

- : Der Zweite Weltkrieg)

(Goudima Constantin : L'armée Rouge dans la Paix et la Guerre)

(Greiner Helmuth: Die Oberste Wehrmachtfuehrung)

(Greiner Josef: Das Ende des Hitler Mythos)

(Guderian : General Heinz: Panzer Leader)

(Guillaume : La Guerre Germano Soviétique)

(Habatsch Walther Die Deutsch Besetzung von Daenmark und Norwegan)

(Halder Frans Hitler als Feldherr)

٦٩ - غاي - جان - اوراق سرية لجانغاي - باريس ١٩٤٠

 ۷۰ – المانیا – صورة ذاتیة هارلاند کریبین نیویورك ۱۹۶۶

۷۱ ـ جیلبرت ج.م. یومیات نورمبرغ نیویورك ۱۹۶۷

 ٧٢ ـ غيزيفيوس بيرند : حتى النهاية المرة بوسطن ١٩٤٧

٧٣ ـ جيلبرت فيليكس ـ هتلر يوجه حربه نيويورك ١٩٥٠ ( النصوص الجزئية الوتمرات هتلر العسكرية اليومية ) .

٧٤ ــ ازمة عقيدة في الرايخ الشالث ــ شتوتغارت ١٩٥٣

۷۵ – غوبلز جوزیف – من القیصریة السی
 ۱۸ستشاریة – میونیخ ۱۹۳٦

- يوميات غوبلــز ۱۹۶۲ - ۱۹۶۳ -نيويورك ۱۹۶۸

۷۹ – غویرلینز وولنر – تاریخ هیئة ارکان
 الحرب الالمانیة – نیویورك ۱۹۵۳

- تاريخ الحرب العالمية الثانية - شتوتفارت ا ١٩٥١

۷۷ – غوديما قسطنطين – الجيش الاحفر
 في السلم والحرب ، باريس ۱۹۲۷

۷۸ – غرینر هیلموث – القمة في قیمادة
 الجیش الالماني – ویسبادن ۱۹۵۱

۷۹ \_ غرینر جوزیف \_ نهایة اسطورة هتلر فیینا ۱۹٤۷

٨٠ ـ غورديان الفريق هاينز ـ قائد فرق الصاعقة ـ نيويورك ١٩٥٢

۸۱ – غيسوم الفريق – الحسرب الالمانية
 السوفياتية – باريس ۱۹٤۹

٨٢ – هاباتش وولتر – الاحتلال الالماني في
 الدانيمرك والنروج – غويتيفين ١٩٥٢

۸۳ ـ هولدر فرانز ـ هتلر کقائـد میدان میونیخ ۱۹۲۹

(Halifax Lord Fulness of Days) ٨٤ - عاليفاكس اللورد - كمال الاسام -نيويورك ١٩٥٧ ٨٥ ـ هولغارتين جورج: هتلسر والجيش (Hallgarten George: Hitler Reichs-والصناعة \_ فرانكفورت ١٩٥٥ wehr und Industrie) ٨٦ \_ هانغستانفل ايرنست \_ شاهد لـم (Hanfstaengel Ernst: Un heard يسمع \_ نيو يورك ١٩٥٧ . Witness) ٨٧ \_ عاريس ويتني : الطغيان في المحاكمة Whitney: Tyranny (Harris مختارات من الوثائق الالمانية التي قدمت في Trial) نورمبرغ . دالاس ١٩٥٤ ٨٨ -- هاسيل . اورليخ فون هاسيل \_ (The Von Hassell Diaries) نيو يورك ١٩٤٧ ٨٩ - هيغل - محاضرات عن فلسفة التاريخ (Hegel: Lectures on the Philoso-الندن ۱۹۰۲ phy of History) ٩٠ - هايدن كونراد - تاريسخ الاشتراكية (Heiden, Konrad: A History of الوطنية \_ نيويورك ١٩٣٥ National Socialism) - هتلر - تاریخ حیاة . نیویورك ۱۹۳۲ - : (Hitler - A Biography) - الفوهرر - بوسطن ١٩٤٤ - : (Der Fuehrer) ٩١ - هندرسون نيفيل - فشل بعثة -(Henderson Nevile: The Failure نيويورك ١٩٤٠ of a Mission) ۹۲ \_ هیرمان \_ ستیوارت \_ ان ما نیفیه (Herman Stewart - It's Your هي أرواحكم \_ نيوبورك ١٩٤٣ Souls We Want) ٩٣ - هويسينفر الفريق ادولف - امر (Heusinger General Adolf - Be-باستمرار المقاومة \_ ساعات تقريس المصير fehlim Wider Streit) الجيش الالماني \_ شتوتفارت ١٩٥٠ ٩٤ - هندبرغ الشير فون - من حياتي (Hindenburg Field Marshal: Aus meinem Leben) ليبزيغ ١٩٣٤ ٩٥ - هتار - ادولف - كفاحسى . جزءان (Hitler Adolf Mein Kampf) بوسطون ۱۹۶۳ ٩٦ - احاديث هتلسر السريسة - نيوبورك (Hitler's Secret Conversations) (Les Lettres Sécrètes Echangées ٩٧ - الرسائل السرية المتبادلة بين هتلر Par Hitler et Mussolini) وموسولینی - باریس. ۱۹۶۲ ٨٨ - عوتيل ويلهلم - الجبهة السرية : Secret Wilhelm: The (Hoettl Front: The Story of Nazi Political قصة الجاسوسية النازية السياسية . \_ espionage) نيويورك ١٩٥٤. (Hoffer Walther - War Preme- لندن - ۹۹ موفر وولتر - حرب مقررة \_ لندن 1900 ditated)

(Hossbach, General Friedrich : ١٠٠ - هوسباخ الفريق فريدريك - بين Zwischen Wehrmacht und Hitler) الحيش وهتلر \_ هانوفر \_ ١٩٤٩ . (Hull, Cordell : The Memoirs of ١٠١ - هول كوردل - يوميات كوردل هل Cordell Hull) محلدان \_ نیوبورك ۱۹٤۸ . (Jacobsen Hans - Adolf: Doku-۱۰۲ \_ جاكوبسين هائــز ادولف \_ وثائق mente zur Vorgeschichte des West-عن الحوادث التمهيدية للهجوم من الجبهة feldzuges) الغربية \_ غويتيغين ١٩٥٦ ٠ Jarman: The Rise and Fall of ١٠٢ - جارمان - نشوء وسقوط المانيا Nazi Germany) النازية \_ لندن ١٩٥٥ (Jasper Karl: The Question of ١٠٤ - حاسم كار - مشكلة الجريمية German Guilt) الالاانية \_ نيويورك ١٩٤٧ (Kelly Douglas: 22 Cells in Nu-١٠٥ \_ كيلي دوغلاس \_ ٢٢ زنزانية في remberg) نورمبرغ \_ نيويورك ١٩٤٧ (Kesselring Albert: A soldier's ١٠٦ - كيسلرنغ - البرت - حياة جندي Record) نيويورك ١٩٥٤ (Kielsmannegg Craf: Der Fritsch ١٠٧٠ \_ كيليمانسيغ غراف \_ محاكمة Prozess) فريشه \_ همبورغ ١٩٤٩ (Klee Captain Karl: Das Unter-۱۰۸ - کلی الرئیس کارل - عملیسة اسد nehmen Seeloewe) السحر ، غو نتيفين ١٩٤٩ (Klein Burton: Germany's Econo-١٠٩ - كليين بيرتون - استعدادات المانيا mic Preparations for war) للحرب \_ كمبريدج ١٩٥٩ (Kleist Peter: Zwischen ١١٠ - كلايست بيتر - بين هتلر وستالين Hitler Und Stalin) 190. 00 (Kneller G. Frederick: The Educa-١١١ - نيلر جورج فريدريك - الفلسفة tional Philosophy of National Socia-التربوية للاشتراكية الوطنية. نيوهافن ١٩٤١ lism) ١١٢ \_ كوغون يوجين \_ نظريــة الجحيــم (Kogon Eugen: The Theory and Practice of Hell) وتطبيقها \_ نيويورك ١٩٥١ Kohn Hans: German History) ١١٣ - كوهن - هانز - تاريخ المانيا -1908 . dan 90 (Koller General Karl: Der letzte ١١٤ - كولر الفريق كارل - الشهر الاخير Monat) مانهایم ۱۹۶۹ (Kordt Erich: ۱۱۵ ـ کوردت ايريك ـ لا شيء من الوثائق ausden Nicht Akten شتوتفارت ١٩٥٠ ( ومن الهوامش خارج نطاق

- : Wahn und Wirklichkeit)

العمليات المرسومة)

ـ اكاذيب وحقائق ـ شتوتفارت ٩٤٧

Kreis Ernst and Speier: German ١١٦ - كريز ايرنست وهانزسيم : الدعاية Radio Propaganda) الإذاعية الإلمانية . نيوبورك ١٩٤٦ ١١٧ \_ كروزيك كونت لوتز شفيرني \_حدث Krosigk, Count Lutz: Ez geschah in Deutschland) في المانيا \_ توينيفين . ١٩٥١ Kubizek August: The Young ١١٨ \_ كوبيزيك اوغست \_ هتلر الفتى Hitler I Knew) الذي عرفت \_ بوسطن ١٩٥٥ . (Langer William: Our Vichy Gam-١١٩ ـ لانفر ويليام ـ مقامرتنا في فيشي . ble). نيويورك ١٩٤٧ (Langer and Gleason - The Un-١٢٠ - لانفرد غليسون - الحرب غير المملنة declared War) نيو بورك ١٩٥٣ (Laval, Pierre: The Diary of Pierre ١٢١ - لافال بيار - يوميات لافال -Laval) نيو يورك ١٩٤٨ Philipp — Deutsche (Lenard ١٢٢ - لينارد فيليب - النفسية الالمانية -Physik) ميونيخ \_ برلين ١٩٣٨ (Lichtenberger - L'Allemagne ١٢٣ - ليختينبرغر هنري - المانيا الجديدة Nouvelle) باریس ۱۹۳۳ . (Liddell Hart: The German Gene-١٢٤ - ليدل هارت الفرقاء الالمان بتكلمون rals Talk) واوراق رومل ، نیویورك ۱۹۵۳ - : (The Romel Papers) ١٢٥ - ليلج فريدريك : تحقيم المعرفة . (Lilge Frederic : The Abuse of نيو يورك ١٩٤٨ learning). ١٢٦ - لتفينوف ، مكسيم - رؤوس اقلام (Litvinov: Notes for a Journal) ليوميات \_ نيويورك ١٩٥٥ ۱۲۷ - لوريمر ، ماذا يريد هتلر - لندن (Lorimer: What Kitler Wants) (Loss berg General Bernhard Im ١٢٨ - لوسبسرغ الفريسق برنسارد - في Wehrmacht Fuehrungsstab) اركان القيادة العامة \_ همبورغ ١٩٥٠ ١٢٩ \_ لوديك \_ كورت \_ عرفت هتلر . (Ludecke Kurt: I knew Hitler). لندن ۱۹۳۸ . ١٣٠ ـ لودندورف الفريق ايريك \_ فيي (Ludendorff General Eric : Auf الطريق الى نصب الحرب - ميونيغ ١٩٣٧

dem Weg Zur Feldherrnhalle)

(Ludendorff Margaritte : Als ich Ludendorff Frau War)

(Luedde - Neurath Walter Die Letzten Tage des Dritten Reiches)

His Admirals)

۱۳۲ - لود نورات وولتر اخر ايام الرايخ الثالث \_ غوستنفين ١٩٥١

اودندورف \_ میونیخ ۱۹۲۹

١٣١ ـ لودندورف مرغربت ـ لما كنتزوجة

(Martiensen Anthony Hitler and مارتینیسین انطونی دهتار وامراء ۱۳۳ بحره \_ نیوبورك ۱۹۶۹ Meinecke, Friedrich: The German Catastrophe. Cambridge, 1950.

(Meissner Otto : Staatssekretaer unter Ebert — Hindenburg — Hitler)

(Manstein field Marshal von : Verlorene Siege)

(Melzer Walther: Albert Kanal und Eben — Emael)

(Mitscherlich Alexander and Mielke Fred: Doctors of Infamy)

(Monzie Anatole de Ci-Devant)

(Morison Samuel Eliot — History of the U.S. Naval Operations in World War II)

(Mourin Maxime: Les Complots Contre Hitler)

(Musmano Michael Ten days to die)

(Mussolini, Benito : Memoirs 1942-43)

(Namier Sir Lewis : In the Nazi Era)

- : (Diplomatic Prelude)

(Nathan Otto: The Nazi Economic System)

(Neumann Franzi Behemoth).

(Obrien : Civil Defence).

(Olden Rudolf : Hitler the Pawn)

(Outze Borge: Denmark during the Occupation)

(Oven Wilfred Von: Mit Goebbels bis zum Ende) ۱۳۱ - مینیکه فریدریك - الكارثة الالمانیة کمبریدج ۱۹۵۰

۱۲۵ - مایزنر اوتو - وزیر دولة مع ایبرت . وهندنبورغ وهتلر - همبورغ ۱۹۵۰

1871 - مانشتاين المشير - الانتصارات الضائعة - بون 1900

۱۳۷ – میلزر وولتر – قناة البرت وقلعة اببین ایمایل – هایدلبرغ ۱۹۵۷

۱۲۸ - مینشلر لیش الیکساندر ومیلکی فرید - اطباء العار - نیویورك ۱۹۲۹

۱۳۹ - مونزي - اناتول دي : حدث هنا ذات يوم - باريس ۱۹۶۲

 ١٤٠ - موريسون صمويل ايليوت ـ تاريخ العمليات البحرية الامريكية في الحرب الكونية الثانية ـ بوسطن ١٩٤٨

۱٤۱ - موران مکسیم - المؤامرات ضد هتلر - باریس ۱۹۱۸

۱۶۱ (مکرد) - سمانو میشیل : عشرهٔ ایام قبل الموت - نیویورک ۱۹۵۰

۱۹۲ - موسولینی بنیتو - مذکرات ۱۹۲۲ - ۱۹۶۳ - لندن ۱۹۶۹

187 - ناميير السير لويس - في العهد النازي - لندن ١٩٥٢

ـ مقدمة دبلوماتية ـ لندن ١٩٤٨

۱۱۱ – ناتان اوتو – النظام الاقتصادي
 الالماني – ديرهام ١٩٤٤

۱۱۵ - نیومان فرانز - البهیم-وت - نیویودك ۱۹۲۸

187 – اوبريان – الدفساع المدني – لندن 1900

۱۶۷ ـ اولدن رودولف ـ هتلر مخلب القط ـ لندن ۱۹۳۹

۱۶۸ – اوتسزي بورج – الدانيمـــــــارك في عهد الاحتلال – كوبنهاغن ۱۹۲۷

۱۶۹ - اوفین ویلفریدفون - مع غوبلز حتی النهایة - بونیس ایرس ۱۹۶۹

١٥١ ـ اوفرستريتين ـ الفريق فان ـ من (Overstraeten - General Von : البرت الاول الى ليوبولد الثالث \_ بروكسل Albert - Leopold III) 1987 ۱۵۱ - بابن فسرانز فون - مذكرات -(Papen Franz von : Memoirs) نيويورك ١٩٥٣ (Pechel: Deutcher Widerstand) ١٥٢ - بيشيل رودولف - المقاومة الالمانية زوريخ ١٩٤٧ ١٥٣ - بيرتيناكس مالذين حفروا قبر (Pertinax : The Grave Diggers of فرنسا \_ نیوبورك ۱۹٤٤ France) ١٥٤ - بينو هيرمان - تاريخ المانيا - لندن History (Pinnow Hermann: Germany) ١٥٥ - يولياكوف ليون وجوزيف - الرايخ (Poliakov Leon and Wulf Josef: الثالث \_ برلين ١٩٥٥ Das Dritte Reich und die Juden) ١٥٦ - بوتيمكين ف. ف. - تاريخ (Potemkin V. : Histoire de la الدبلوماتية \_ باريس ١٩٤٦ - ١٩٤٧ Diplomatie) ١٥٧ - رابيناه - اللواء فريدريش الفريق (Rabenou Lieutenant General Von: سنجت من حياته \_ لايبزيغ ١٩٤٠ seeckt, aus seinem Leben) ۱۵۸ - روشیننغ هیرمان - زمن الهدیان (Rausching, Hermann: Time of - نيويورك ١٩٤٦ Delirium) - ثورة النهليست - نيويورك ١٩٣٩ - : The Revolution of Nihlism - صوت الدمار نيويورك ١٩٤٠ - : The voice of Destruction - الثورة المحافظة - نيوبورك ١٩٤١ - : The Conservative Revolution. ١٥٩ - ريد دوغلاس : حريق الريشستاغ (Reed Douglas, The Burning of نيويورك ١٩٣٤ the Reichstag) ١٦٠ - ريتلينفر جيرالد - الحل الاخير . (Reithinger Gerald : The Final So-نيويورك ١٩٥٣ - الحرس النازي - نيويورك ١٩٥٧ - : The SS - Alibi of a Nation. ١٦١ - رينو بول - في حماة المركة -(Reynaud Paul : In the Thick of نيويورك ١٩٥٥ the Fight) ١٦٢ - ريبنتروب يواكيم فون - بين لندن (Ribbentrop Joachim Von : Zwis-وموسكو \_ مذكرات ودلائل \_ ١٩٥٣ chen London und Mosckau.) ١٦٣ - رييس كورت \_ جوزيف غوبلز \_ (Riess Curt: Joseph Goebbels The محامي الشيطان \_ نيويورك ١٩٤٨ Devil's Advocate) ١٦٤ - ريتر غيرهارد : غويردلر وحركة (Ritter Gerhard: Carl Goerdeler المقاومة الشمية الالمانية \_ شتوتفارت ١٩٥٥ und die Deutsche Widerstandbewegung) ١٦٥ - روبيكه ويلهلم - حل المشكلة (Roepke Wilhelm : The Solution

of the German Problem)

الالمانية \_ نيوبورك ١٩٤٦

١٩١ - روزينسكي هيربرت - الجيش الالماني German (Rosinski Herbert: The واشنطن ١٩٤٤ Army) ١٦٧ - روتفيلز هانز \_ المعارضة الالمانية (Rothfels Hans: The German Opposition to Hitler) لهتلر \_ هنیزدیل ۱۹٤۸ ١٦٨ – روسيت ديفيد – الملكوت الاخر – (Rousset David : The other king-نيويورك ١٩٤٧ 179 - راسل برتراند - تاریخ الفلسفة (Russel Bertrand : A. History of الفربية \_ نيوبورك ١٩٤٥ Western Philosophy) ۱۷۰ - ساملر رودولف - غوبلز الرجل (Sammler: Goebbels The man Next to Hitler) الثاني بعد هتلر \_ لندن ١٩٤٧ ۱۷۱ - ساسولی ریشارد - آی . جی ، (Seasuly Richard I. G. Farben) فاربن \_ نیویورك ۱۹٤٧ ١٧٢ \_ شاخت هالمار : تسوية الحساب (Schacht - Hjalmar : Account Settled) ـ لندن ١٩٤٩ ١٧٢ - شومبرغ - ليبه ، الامير فريدريك Prinz (Schaumburg -- Lippe, Friedrich Christian Zu: Zwichen كريستيان - بين التاج والسجن - ويسبادن Krone und Kerker) ١٧٤ - شيلينبرغ وولتر - مسالك الحق (Schellenberg Walter The Laby-(الكهف) نيويورك ١٩٥٦ rinth) 1905 ١٧٥ \_ شلايريندورف فابيان فون \_ كادوا (Schlabrendorff Fabian Von: They Almost Killed Hitler) بقتلون هتلر \_ نیویورك ۱۹۵۱ (Schmidt Paul: Hitler's Interpre-١٧٦ - شميدت بول: ترجمان هتلر ter) نيويورك ١٩٥١ (Scholl Inge - Die Weisse Rose) ١٧٧ - شول اينج - الوردة البيضاء -فرانكفورت ١٩٥٢ (Schram Wilhelm Von: Der (20 ۱۷۸ - شرام ویلهلم فون - بوم ۲۰ تموز Juli in Paris) في باريس \_ باد ويريشورن ١٩٥٣ (Schroeter Heinz: Stalingrad) ۱۷۹ - شرویتر هانز - ستالینفراد -نيوبورك ١٩٥٨ (Schuetz William Wolfgang: Pens ١٨٠ - شويتز ويليام وولففانغ \_ القليم under the Swastika) ، ظل الصليب المعقوف - لندن ١٩٤٦ ١٨١ - شولتز يواكيم - الايام الثلاثون (Schultz Joachim: Die Letzten 30 Tage - aus dem Kriegstagebuch des الاخيرة من يوميات القيادة الالمانية - شتو تفارت O.K.W.) 1901

(Schultz Sigrid Germany Will try المانيا مستحاولها المانيا مستحاولها المانيا المانيا

it Again)

ثانية \_ نيوبورك ١٩٤٤

(Schumann Fredrich The Nazi Dictatorship)

- : (Europe on the Eve)

- : (Night over Europe)

(Schuchnigg Kurt Von — Austrian Requiem)

- : (Farewell Austria)

(Scolezy Maxime. S.: The Structure of Nazi Economy)

(Seabury Paul: The Wilhelm strasse)

(Sherwood Robert Roosvelt and Hopkins)

(Shirer William : Berlin Diary)

- : (End of a Berlin Diary)

— : (The Challenge of Scandina-via)

(Shulman Milton : Defeat in The West)

(Skorzeny Otto — Skorzeny's Secret Memoirs)

(Synder Louis: The Tragedy of a People)

(Speidel G. Hans: Invasion 1944)

(Spengler : Jahre der Entscheidung)

(Steed Henry Wickham: The Hapsburg Monarchy)

(Stein Leo: I was in Hell with Niemoeller)

(Stipp John: Devil's Diary)

(Stroelin Karl: Stuttgart im Endstandium des Krieges)

(Suarez, Georges and Laborade Guy: Agonie de la Paix)

المازية ـ شومان فريدريك ـ الديكتاتورية النازية ـ نيويورك ١٩٣٩

- اوروبا عند العشية - نيويورك ١٩٣٩

ـ الليل فوق اوروبا ـ نيويورك ١٩٤١

۱۸۶ ـ شوشنیغ کورت فون ـ قـداس نمسوي ( مطالب النمسا ) ـ نیویورك ۱۹۶۲

۔ وداعا یا نمسا ۔ لندن ۱۹۳۸

۱۸۵ - سکولیزی ماکسینی - تـرکیب الاقتصاد النازی - کمبریدج ۱۹۹۱

۱۸٦ - سيبوري بول - الويلهلمشتراسه - بيركلي ١٩٥٤

۱۸۷ ـ شـــيروود روبــرت ـ روزفلت وهوبکينز ـ نيوبورك ۱۹٤۸

۱۸۸ - شیر ویلیام - یومیات برلین - نیویودك ۱۹۶۱

- نهایة یومیات برلین - نیویورك ۱۹۹۷ - تحدی اسكندینافیا - بوسطن ۱۹۵۵

١٨٩ ــ شولمان ملتون ــ الهزيمة في الغرب ــ نيويورك ١٩٤٨

۱۹۰ ـ سكورزني اوتو ـ مذكراتسكورزني السرية ـ نيويورك ۱۹۰۰

۱۹۱ - سیندر لویس - ماساة شعب - هاریزبرغ ۱۹۵۲

۱۹۲ ـ سبيدل ـ الفريق هانز ـ الغزو شيكاغو ۱۹۵۰

۱۹۳ - شبینغلر اوزوالد - السنوات الفاصلة - میونیخ ۱۹۳۵

۱۹۶ - ستيد - هنري ويكهام - ملكية آل هابسبورغ - لندن ۱۹۱۹

۱۹۵ - شتاين ليو - كنت في جهنم مع نيمولر - نيوبودك ۱۹۶۲

۱۹۱ - ستیب جون - یومینات شیطان - اوهایو ۱۹۵۵

im Ends- ستروبلين كارل به شتوتفارت في ١٩٥٠ الرحلة الاخيرة من الحرب به شتوتفارت ١٩٥٠ للمحرة من الحرب بوليود غاي به ١٩٥١ السلم في حالة النزاع باريس ١٩٤٢

(Tansil Charles : Back Door to

(Taylor A.J.P. : The Course of German History)

(Taylor Telford - Sword and Swastika)

- : (The March of Conques)

(Thomas General Georg : Basic Facts for a History of German War and Armament Economy)

(Thompson Dorothy : Listen Hans)

(Thorwald Juergen : Das Ende an der Elbe)

-- : (Flight in Winter)

(Thyssen Fritz: I Paid Hitler)

(Folischus Otto : They Wanted War )

(Toynbee Arnold : Hitler's Euro-

(Toynbee Arnold and Veronica: : The Eve of the War)

(Trefousse H.L. Germany and American Neutrality)

(Trevor - Roper : The Last Days of Hitler)

(Vermeil Edmond : L'Allemagne Contemporaine Sociale, Politique et Culturale)

(Vossler Karl ; Gedenkrede fuer Universitaet der die opefr an Muenchen)

(Vowinckel, Kurt: Die Kehrmacht im, Kampf).

(Wagner Friedelind : Heritage of \_ النار \_ 11 النار \_ 17 (Wagner Friedelind : Heritage of \_ ) fire)

١٩٩ - تانسيل شارلز - الباب الخلفي للحرب \_ نيويورك ١٩٥٢

٢٠٠ - تيلور - ١٠ ج. ب. - سير التاريخ الالماني - نيويورك ١٩٤٦

٢٠١ - تيلور تيلفورد - السيف والصليب المعقوف \_ نيوبورك ١٩٥٢

\_ زحف الفتح \_ نيويورك ١٩٥٨

٢٠٢ - توماس الفريق جورج - حقائق اساسية عن تاريخ الحرب الالمانية واقتصاد التسلح \_ نورمبرغ ١٩٤٥

۲۰۳ - تومسون دوروثي - اسمع يا هانز بوسطن ۱۹۶۲

٢٠٤ – ثوروالد جيرغين – النهاية على نهر الالب \_ شتوتفارت ١٩٥٠

- الفرار في الشتاء - نيويورك ١٩٥١ ٢٠٥ - تيسين فريتز: انا دفعت لهنالر - نيوپورك ١٩٤١

۲۰٦ - توليشوس اوتو - لقد ارادوا الحرب \_ نيوبورك ١٩٤٠

۲۰۷ - توینبی ارنولد - اوروبة هتلر -لندن ١٩٥٤

۲۰۸ - توینبی ارنولد و فیرونیکا - عشیة الحرب \_ لندن ١٩٥٨

٢٠٩ - تريفوس - اش. - المانيا والحياد الامریکی - نیوبورك ١٩٥١

۲۱۰ - تريفور - روبر - اخر ايام هتلر -نيويورك ١٩٤٧

٢١١ - فيرميل ادموند - المانيا المماصرة اجتماعيا وسياسيا وثقافيا . محلدان \_ بارس ۱۹۵۲

٢١٢ - فوسلو كارل - مثل التضحية في جامعة ميونيخ \_ ميونيخ ١٩٤٧

٢١٣ - فاوينكيل كورت - الجيش الالماني في الحرب \_ هايدلبرغ ١٩٥٤ نيو بورك ١٩٤٥

نيو يورك ١٩٤٥

(Weisen born Guenther : Der 8 أ٢ - ويزينسورن غونتر - المقاومة Lautlose Aufstand) الصامنة \_ همبورغ ١٩٥٣ (Weizsaeker Ernst Von: Memoirs) ٢١٦ - وايزساكر - ايرنس فون - مذكرات لندن ١٩٥١ The Time for ٢١٧ - ويلز سمنر - حان الوقت للقرار (Welles Summer: Decision) - نيويورك ١٩٤٤ ۲۱۸ - ويستفال الفريق سيغفريد - الجيش (Westphal, General Siegfried: The German Army in the West) الالماني في الفرب \_ لندن ١٩٥١ ٢١٩ - ويغان - الفريق مكسيم - دعى (Weygand, General Maxime: Rappelé Au Service) الى الخدمة العسكرية \_ باريس ١٩٤٧ ٢٢٠ - ويتلى رونالد - عملية اسد المحر (Wheatley Ronald: Operation Sea Lion) - لندن ۱۹۵۸ ٢٢١ - ويلسر بنيت جون - هندنيسرغ (Wheeler - Bennett - John: Wooden Titan : Hindenburg) ( الحصان الخشيي ) \_ نيوبورك ١٩٣٦ - ميونيخ - نيوبورك ١٩٤٨ - , Munich : Prologue de Trage-- نقمة السلطان - نيوبورك ١٩٥٣ dy. ۲۲۲ - ویشیرت ایروین - ایام دراماتیکیة - : The Nemesis of Power في را بخ هتلر \_ شتو تفارت ١٩٥٢ ٢٢٣ - ويلموت تشيستر - معركة اوروبا (Wichert Erwin: Dramatiche Tage in Hitlers Reich) - نيويورك ١٩٥٢ (Wilmot Chester: The Struggle ۲۲۱ - رنیش جون ایفیلین - جیفری for Europe) دوسون وايامنا \_ لندن ١٩٥٥ ٢٢٥ \_ يُونع ديزموند \_ رومل ثعلب (Wrench John Evelyn Geoffrey Dawson and Our Times) الصحراء \_ نيوبورك ١٩٥٠ ٢٢٦ - زيلر ايبرهارد - شبع الحرية -(Young Desmond : Rommel The Desert Fox) ميونيخ ١٩٥٤ ٢٢٧ - زيمر غريفور - التعليم على الموت (Zeller Eberhard : Geist Freiheit) - نيوبورك ١٩٤١ (Zeimer Gregor : Education for ٢٢٨ - زولر - هتلر في حياته الخاصة Death) او مباذله - باریس ۱۹۶۹ (Zoller A: Hitler Privat) (Zweig Stefan: The World of \_ عالم الامس \_ 175 نيو بورك ١٩٤٣ Yesterday)

## ٤ \_ المحالات

(Hale - Adolf Hitler Tax Payer)

۱ - هيل الاستاذ اورون جيمس - ادولف
 هتلر دافع الضرائب - المجلة التاريخيــة
 الامريكية - ٠٠ - وقم ٤ - تموز ١٩٤٤

(Die Aktion der Muenchner Studenten gegen Hitler Neue Schweizer Rundschau, Zurich September — October 1948).

۲ - هوش ربكاردا - حركة طلاب ميونيخ ضد هنلر - مجلة روند شتاد الجديدة السويسرية - زوريخ - ايلول - تشرينالاول ۱۹٤٨

Huch, Riacrda: The American Historical Review)

٣ ـ هوش ريكاردا ـ ١٨ نيسان ـ انهيار حركة المقاومة الالمانية ـ نفس المسدر ـ تشرين الاول ٣٠ ، ١٩٤٦

(Kempner Robert M.W. «Blueprint of the Nazi Underground» Research Studies of the State College of Washington. June 1945.

٤ - كيمبنر روبرت . « الكتاب الازرق
 عن الحركة النازية السرية » بحوث دراسية
 في كلية الولاية في واشنطن - حزيران ١٩٤٥

(Thomas General Georg «Gedan ken und Ereignisse» Schwizerische Monatshefte December 1945). ه ـ توماس الجنرال جورج ـ « ذكريات وحوادث »

(Witzig Rudolf: «Die Einnahme Von Eben-Emael»

٦ - ویتزیغ رودلف - احتلال حصن ایبن
 ایمایل - مجلة فیهرکوند - ایار ۱۹٤٥

## فهرست لاعتسلام

ادیس ابایا ۲ - ۱۱ آراس ۱ - ۷۵ ١٦ قناة - ٢ - ١٩٩ ، ١٠٢ - ٢١٦ ارجنتين ٤ - ٨٥ أبردين ٢ - ٢٧٢ اردین ۳ - ۱۸۰ ، ۲۰۶ ، ۷۷۰ ابيض بحر ٢ - ١٣٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥١ ، ١٦٢ 19. 6 TA9 6 TAA - TAT 6 TAT - 8 01. 6 OTV 6 TTT TAY -ابيض بيت ٣ - ١٠٥ ، ٢٧٥ ارکانجل ۲ - ۲۵۰ ابيض كتاب ١ - ١٠٠١ اركور فالى الكونت انطون ١ - ٨١ اليفيل ٣ - ١٧٩ ، ١٩٨ ، ٢٠٦ - ٢١٦ ، ارنهیم ٤ - ۲۸۰ VI7 - PIT : 777 : 777 - 71V اروزا ۲ - ۱۲٤ اتاتورك ٢ - ١٤١ آدی ۱ - . ۹ ، ۹۹ ، ۱۷۲ ، ۱۷۵ ، ۱۸۲ ، ۲.۲ ، اتولیکو برناردو ۲ - ۱۷۹ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲، 1.1 737 . 177 - 077 . A. 3 . 3 13. TA3 1- 1777 6 070 - 00. 6 017 - 0.9 6 EAV -TET - E AVO - FAC ازرق کتاب - ۲ - ۱۷ ، ۱۸ ۵ - ۱۵۰ 781 . 87 - 4 آزور جزر ۲ - ۳۲۳ ، ۷۷۱ ، ۱۱۰ اثينا ٢ - ١٨٠ آزور بحر - ۳ - ٥٥٥ اثینیا ۲ - ۱۱۱ 177 - 1 T1 - T. - T ( {A ( {7 , {7 , {1 } , {17 - 7 } } , {13 } ) 177 - 7 - 777 اخترناخ ٤ - ١٨٦ - TOT - TIT - T.O . TYO . TO9 - T أخن ١ - ١٥٧ ، ١٦٧ 079 6 08. 6 0.9 6 878 6 TV. 11 - 1 1 - PTI > YAT TAA - TA1 . TA. . TV9 - 8 اسسلانادا فندق ۲ ـ ۸۵۸ ادریاتیك ۲ ـ ۲۷٦ آدلون فندق ۲ ـ ۲۹۵ ، ۲۸۵ ، ۲۰۰ | استاخوف جورجي ۲ ـ ۲۱۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۲ ، 197 - 3.3 : 113 - 773 TEE . OT \_ T استامبول ٤ - ١٦٦ T19 - 1 استور الليدي ٢ - ١٧٦ آدم الفريق ولهلم ٢ - ١٦٦ ، ١٨٠ اسد البحر عملية ٢ - ٢٤٥ ، ٢٥٢ ، ٢١٦ ١دنبره ٢ - ٢.٢ اسطفان القديس ١ - ٥٥ ادوارد الثامن \_ راجع دوق وندسور

اسكندينافيا ٢ - ٣٩٨ اكسمان ارتو - ٤ - ٣٦٥ ، ٣٦٦ اسكوتلنده ٣ - ١١٦ ، ٣٩٥ - ٢٠٣ ، ٢٩٥ الابنين ٤ - ١٢٣ ، ١٢٧ اسکویث هربرت ۲ - ۱۹۲ الزاس ١ - ١٢٤ 4.4 - 4 7 - FI & AIT اسمان ٤ - ٢١٣ 778 6 49 - 4 اسوشيند بريس ٣ - ٣٠٣ 3 - 10 . 747 - 447 . 947 . 407 1.7 - 1. الاسكندر الاول ٢ - ٢٠٢ ، ٢٦٨ 7 - 770 184 - 8 6 08. 6 0.. 6 EAA 6 EAO 6 ETO - T الاسكندر الثالث اليابا } \_ ٣١٣ DVE الاسكندرية ١ - ١٣ 414 6. 148 - 8 7 - 777 3 070 3 770 - 470 - 730 اشتراکیون دیموقراطیون ۱ - ۲۰ ، ۷۹ 07. -6 177 - 117 6 118 6 AV 6 A. الان بروك ٣ - ٣٠٢ 6 T.A 6 TAT 6 TAT 6 TA. - TTO الاين نهر ٣ - ٢١٦ TY. 6 777 6 719 الب جبال ٣ - ١٣٠ ، ٢٢٧ ، ٢٢٧ 1 EV - T TTA ( T1. ( 17. - 8 اشتراکیون مسیحیون ۱ - ۲۰ ، ۲۹۳ الب نهر ۱ - ۱۸۳ ، ۲۲۸ 111 - 1 اشتون غواتكين ٢ - ٢٤٨ ، ٢٥٠ TTT 6 TIE 6 TIT 6 TII 6 TI. - 8 اصفر کتاب ۲ - ۳٦٣ ، ۸٥ ، ١٨٥ ، ٨٨٥ ، ٨٨٥ - 477 6 778 6 77A -711 -المانيا ٢ - ٢٥٤ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، ٢٧١ - ٢١٠ 1dlmo 1 - 3A3 147 - 8 008 - Y البرت قناة ٣ - ١٩٢ 6 EVA 6 EVT 6 701 6 1 .. 6 97 - T البرخت شارع الامير ٤ - ٢٥٢ ، ٢٦٠ 01. 6 079 6 074 6 0.0 6 EAV البروس جبل - ٣ - ٥٤٠ 199 6 178 6 140 - 8 التمارك ٣ - ١١١ ، ١١٢ - ١١٨ أطلسي ميثاق ٣ - ١٧٧ ، ٨٣ 1 Lungu 3 - 199 اغا خان ۳ - ۲۶۱ ، ۲۶۱ الفيروم ٣ - ١٥٥ ، ١٥٦ افرانش ٤ - ٢٥٨ ، ٢٧٤ الفينزليبين ويرنرفون ٣ - ٣٣٨ افریقیا ۱ - ۱۲۵ الفييري دينو ٣ - ٢٤١ ، ٢٥٠ 7 - 783 الكساندر الفريق السير هارولد ٣ ــ ١٩٥ CTE. 6 TTV 6 TOT 6 TT. 6 TIT - T 418. 6 1A. - 8 6 Th. 6 TTT 6. TON 6 TOT 6 TOT المانيا \_ جميع الكتاب تقريبا ( EVY 6 ETO 6 ETE 6 TAY - 6 TA1 الماني حزب العمال ١ - ٨٦ ، ٨٧ ، ٨٩ ، ١٩ 110 , 240 , 040 , 040 , 044 , 01V TV1 6 774 6 111 OYE 6 070 6 00. الماني حزب الشعب ١ - ٣٧٠ 3 - 111 - 331 3 777 3 377 الماني حزب الشعب الوطني ١ - ٣٧٠

انهولت ۲ \_ ۲۹۵ 3-177 انونزیاتا ۲ - ۲۳۴ اهینبریب ٤ - ٨٨ اوبر سالز بورغ ۱ - ۲۱۸ ، ۲۶۲ ، ۲۵۲ ، ETT 6 418 6 41. 1 - YA & 731 & P31 & 001 & 771 > \$19 6 £17 6 £10 - £1. 6 £. V 6 779 - PT3 > YT3 > 333 > PP3 770 6 VO - T 6 Y.1 6 198 6 19. 6 14. 6 14. - 8 TT. 6 TT. 6 TIT 6 TIT اوبر هاوزر ٤ ـ ٥٠١ اوبریان ۳ - ۲۹۲ اوبنهایم ٤ - ٣٠٣ ، ٢٠٤ اوبيرج اللواء كادل ٤ - ٢٢٨ ، ٢٢٩ ، ٢٤٦ ، YOY & YOY اوبلين ٢ - ١٢٤ اوت الرائد ١ - ٣٢٢ ، ٢٣٤ 6 84. 6 8AV 6 8AT 6 8AE 6 8VE - T 197 6 190 6 191 اوترخت ٣ - ١٨٦ اوتزي بورج ٣ - ١٤٧ اوتو عملية ٢ - ٥٤ ، ١٠١ ، ١٠٨ ، ١١٨ 7 EA - 4 اوتو الفريق يوجين ١ - ٣٢٢ ، ٣٢٣ ، ٣٢٤ 198 6 69. 6 EAT - EYE - T اوتو ولى عهد النمسا ٢ - ١٠٣ ، ١٠٤ ، ١٠٥ او خس ادلر المقيد جوليوس ٣ ـ ٢٣٩ اوخستر العقيد ٣ ـ ٥٩٤ اودر نهر \_ ٤ \_ ٥٩٦ ، ٢٩٦ ، ٣٠٣ ، ٣١٣ 444 - 414 - 414 اودیت الفریق ایرنس ۳ - ۲۱ه 10 - T Lus 1 اودینهاوزن ماریا ۱ ـ ۲۳٦ اورانینبورغ ۱ - ۱۹۹

المانيا مستعمرات ١ - ١٦٥ الهامز ٣ - ٢٦٢ ، ٢٨١ 197 - 1AA 6 1AY - E الهوايا ٣ - ١٦٥ الیانس شرکة تامین ۱ - ۲۷۱ اليصابات ٣ - ٣٠٩ اليكسيس ويلبولد ١ - ١٨٤ امالينيبورغ ٣ - ١٤٧ امان ماکس ۱ ـ ۱.۹ ، ۱۲۱ ، ۱۶۹ 70A - 4 اماو نائب الوزير ٣ - ١٨٧ امريكا اولا ٢ - ٢٠٤ ، ٢٥١ ، ١٣٥ . 6 011 6 011 6 01. - 0.1 6 89A - T 07. - 089 6 044 6 044 1 - 771 . 131 . VAY امستردام ۳ - ۱۷۵ ، ۱۸۸ اميرويلز البارجه ٣ - ١١٥ امير يوجين طراد ٣ ـ ٣٩٥ آمين المقيد جون هارلان ٢ - . ٥٤ 171 6 0A - 01 6 0. - 8 انتو يرب ٣ - ١٧٨ ، ١٧٩ ، ١٩١ ، ١٢٩ ، · YAA - YAT · YA. - YVT · YVO - 8 417 - 79A انتیب ۲ \_ ۱۲۵ انجیل نورمان ۳ - ۳.۳ اندالسنس ۳ ـ ۱۲۰ ، ۱۲۲ انظون ٣ - ١٥٥ انطونی مارك ٤ ـ ٢٦٤ انطوینسکو ایون ۳ - ۳۳۱ 111 - 8 انفریف ۱ - ۲۷۷ ، ۱۱ انفالید ۳ ـ ۲۵۷ انكلترا \_ كل الكتاب تقريبا انكليزية قناة ١ \_ ٧٤ 7 - 170 774 6 TOT - T

ادرادور ٤ - ١٠٩ ، ١١٠

اورال جال ٤ - ١٩ 10mle 7 - 7.0.0 190 اوربیس ایو زاس ۲ \_ ۳۲۵ 6 179 - 17 6 11 A - 1. F 6 FT - F اوردنبورغ ١ - ٢٦٦ 789 6 1A7 6 1V. 017 6 07 . - 7 اوشویتز ۱ - ۱۹۶ اورغوای ۳ - ۹۲ ، ۹۳ 14 - 4 اورفاهر ١ - ١٤ . 1.0 - AA . VA - 77 . TE - E اورلیان ؟ - ۲۷۶ اوشيما \_ الفريق هروش ٣ \_ ١٦٥ ، ٨٨١ ، اورن ٤ - ١٨٨ ، ١٨٩ - ٢١١ - 0.1 6 844 6 890 6 897 6 897 اوروبا ١ - ٢٨ ، ٣٧ ، ٨٣ ، ١٥ ، ١٥ ، 01. 6. 1AV 6 1A0 6 1AE 6 17A 6 17E اوغست ويلهلم امير ٣ - ٢٧٥ 441 6 140 6 74. 6 7.4 6 7.4 اوغسطس ۱ - ۲۲۰ 7 - 11 3 47 3 76 3 377 3 7173 7773 اوفین مرغریت فون ٤ - ١٨٤ ، ٥٠٢ 6 177 6 177 6 790 6 TA. 6 TYY اوفينغ ١ - ١٥٢ AF3 3 7P3 3 0.0 3 370 3 770 اوکرانیا ۲ - ۲۰۴ 67. 608 6 87 6 49 6 40 6 7. - 4 6 TYT 6 TOT 6 TTY 6 TI 6 18 - T 6 414 6 140 6 148 6 114 6 11V 6 844 6 841 6 844 6 840 6 444 6 444 6 441 6 4.0 6 4VY 6 444 6 08A - 087 6 088 6 87. - 878 6 TEA 6 TET 6. TE. 6 TTO 6 TTT . 09 - 0. 6 77 - 79 6 71 - 18 - 8 6 440 - 441 . LYL . LAL . LOL 7. V 6 177 6 74 187 3 773 3 373 3 113 3 113 3 اوكسكول ٤ - ١٧٠ 6 OVE 6 OTT 6 019 - 011 6 0.1 اولاف تریجفرسون ۳ - ۱۵۳ اولبرخت الفريق فريدريك ٢ - ٥٢٢ ، ٥٢٣ 670-71644-10671-11-8 6484 . 140 - 180 6.11. CAY - JA - 4.7 6 140 - 100 6 108 6 107 - 8 . TYT 6 TY. 4.7 3 VIY - 737 3 اورور ۳ - ۱۹۵ اولدن رودلف ١ \_ ٥٥ ، ٩٢ ، ٢٤٢ ، اوديل ٣ - ٣١١ ، ١٤١٧ 1 elein 3 1 - 1.8 144 - 8 اولشتاين ١ - ٧١٤ ، ٢٩٩ ، اوستر العقيد هانز ٢ - ١٧٤ ، ١٨٣ ، ١٨٦٠ اولم ٤ - ٢٧١ ، ٢٧ ، ٢٧ ، 070 6 0. A - EAV 6 TT. 6 TTV اومانسكى قسطنطين ٢ \_ ٤٧١ 6 148 6 144 6 44 6 41 - 00 - 4 7. - 113 6 04. - 017 6 EIV 6 140 اومبرتو الامير ٤ - ١١٩ 6 707 6 140 - 107 6 107 6 101 - 8 انتردن لیندن ۳ \_ ۲۱۷ 307 787 6 777 - T femilie 7 - 797 448 . 44. - E 187 - 7 - 1871 اونتر میشین ٤ - ١١ اوستند ۳ \_ ۲۷۷ اوهلیندورف اوتو ٤ - ٥٠ ، ٥ ، ١٥ - ٩٩، اوسكار الامع ٣ - ٧٧٥ 70 - 7. ایب الفریق فرانز ریتر ۱ - ۲۲۹ ، ۳۹۸ اوسكارسبورغ ٣ - ١٥٣

ايبرت فريدريك ١ - ١٨ ، ١١٤ ، ١١٦ - ١٣٣ . TY1 - T79 . TTA . TE1 . TTE TA9 6 189 6 150 ایسبریتو سانتو سیلفا ۳ - ۳۱۲ ایستبورن ۳ - ۲۲۱ ، ۲۷۱ ايبريا ٣ - ٣٦٢ ایسوت نورمان ۲ ـ ۲۱ ايستريا ٤ - ١٣١ T. T - T ایستونیا ۱ - ۹۸ ، ۱۰۸ 1 197 - 197 - 1 1 laly 7 - FAT : FF3 : 7V3 ايسنفهاوس ١ - ١٥٩ 797 6 TIN 6 1V - T 079 - T 0Y - 1 ايترفرلاغ ١ - ١٦٢ ، ١٦٣ ایسر هرمان ۱ ـ . ۱۱ ، ۱۱۲ ، ۲۲۲ ایچه بحر ۳ - ۳۷۳. ١ ١٨٠ ، ٤٧٩ ، ٤٧٧ ، ٤٧٣ - ٣ ، ١٨٤ ، ایخمان کارل ادولف ۲ \_ ۱۳۹ 6 EA1 ايسين ١ - ١٠٤ A\$ 6 0A - \$ ايدرزفولد ٣ ــ ١٤٩ ، ١٥٨ 17 - 17 ایدن انطونی ۱ - ۳۹۳ ايفرلاند ٢ ـ ٢٢٢ 7 - 171 2 777 الطاليا ١ - ٢٠٥ ، ٢٤٣ ، ٢٧٤ ، ٢٧٩ ، 7-3873010 £7. 6 799 6 TAE 6 TTT 107 - 1 · 17 · 11 · 79 · 77 · 19 · 11 - 7 ایدن فندق ٤ ـ ١٥٩ 6 17A 6 17E 6 1.9 6 97 6 07 6 E0 ايران ٣ - ٢٥٢ ، ١١٥ 131 3 TY1 3 177 4 TAT 3 0.7 4 ایرز برغر ماتیاس ۱ - ۸۲ ، ۹۷ ، ۱۱۳ ، 107 , 177 - 077 , VVT , 1A7 , 110 · \$10 - \$1. · \$. A · \$.7 · TAT ايرغينز الرئيس ٢ - ١٥٨ 133 - 103 , 773 , PV3 - 0A3 , ایرفورت ۱ ـ ۷۲ - 0.9 6 0.A - 0.T 6 EAY - EAY ایرکسلیبین ؟ - ١٦٥ 7.10 3 TV0 3 VV0 - TA0 3 A.F ايرلنده ١ - ٢٠٢ 6 94 - AE 6 4. 6 EV 6 ET 6 TA - T 07 - 1 6 777 - 777 6 719 6 17A 6 170 1 - 13 177 4 137 3 707 6 707 3 777 3 3 - 75 : TV. - TOE : TOT - TT9 : TTE ايرنست كارل ٢ - ٢٥٤ ، ١.٤ ، ٥.٤ ، · TAA · TAI · TA. - TYT · TYI 11. 6 198 6 EVE 6 ETE 6 ET. 6 ETO ایرهاردت ۱ - ۸۲ ، ۹۷ ، ۹۹ 6 019 - 011 6 01. - 0.8 6 897 1.7 - Y - 1.3 P70 . 30 . 700 . 700 . P70 117 - " 6 T. . 6 19A 6 188 - 117 6 80 - 8 ايز \_ نهر ١ - ١١٢ ایزنرکورت ۱ - ۸۰ ايفل برج ٣ - ٢١٨ ایزنهاور دوایت ۳ ـ ۵۵۰ ، ۸۵۸ ، ۹۵۸ ، ايفلاد ٢ - ١٩٤ ايفوركا نهر ٣ - ١٠٤ - 140 6 174 6 178 6 17. 6 11Y - 8 ایك تیودور ۱ - ۹۵ 6 TA. 6 TV9 6 TO9 6 TOT 6 197 ۱۰۸ - ۲۸۸ ، ۲۹۸ - ۲۹۲ ، ۳۳۱ - ایکارت دیتریش ۱ - ۹۹ ، ۹۱ ، ۱۰۳ ، ۱۰۸

T. E & T. T & TA9 & TAA & TA. باخ زیلویسکی ۱ - ۱۱۱ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ 0 h - 1 بادن بادن ۱ - ۱۷ باول اللورد بادن ٣ - ٢٠٤ 177 - 8 بادنوهایم ۱ - ۳۹۵ T10 - 8 بادهارز بورغ ۱ - ۲۳۷ ، ۲۸۷ بادوليو المشير بيترو ٤ - ١١٧ ، ١١٨ ، ١١٩ 188 - 171 6 17. بارانوف ٤ - ٢٩٤ بارت کارل ۱ - ۹۵۶ ارمين ١ - ٥٣٤ باروخ برنارد ۳ - ۳.۳ ، ۹.۵ بارونات وزارة ١ - ٣٠٦ باریس ۱ - ۹۹ ، ۱۹۰ ، ۲۰۲ ، ۲۲۲ ، ۲۵۶ 7- 17 6 17 6 17 1 6 17 6 17 6 17 6 17 1 · TAV · TAT · TYT · TTA - 10. 6 0. V 6 EV9 6 EV1 6 E10 - T19 711 - 091 6 047 6 078 TOT - 190 (174 ( 1. T 6 87 6 TA - T 070 6 TIA 6 TOY - TYA 6 Y. E 6 197 - 140 6 V. - E - YAY 6 TYE 6 TOP 6 TOO 6 TET . 444 دازل ۲ - ۷.0 باستون ٤ - ٧٨٧ ، ٨٨٢ ، ٩٨٦ ، ١٩٢-٢٩٢ باشولینغ } - ۹۹ باطوم ٣ - ١٤٨ uفاریا ۱ ـ ۱۷ ، ۲۷ ، ۷۶ ، ۸۰ ، ۸۳ ، ۸۳ (181 - 177 6 117 - 97 69. 6 Ao · 17. · 17. - 108 · 107 - 187 6 708 6 777 6 77V 6 770 6 71V . EAD 6 E.T 6 TAV 6 TV. 6 TAA 784 6 179 6 19 6 1 - 7 6 441 6 414 6 41. 6 141 6 1.4 - 8

باتون الفريق جورج ٤ - ٨٥٨ ، ٢٧٤ ، ٢٧٥،

711 3 181 3 317 3 777 ایکسلسیور ۳ - ۱۳۲ ایکسالیبر ۳ - ۳۱۵ ایکنر الدکتور هوغو ۲ - ۳۷ ایلی ۱ - ۱۸۷ ایلتزر رونباخ بارون ۱ - ۳.۹ ایلزر جورج ۳ - ۱۲ - ۲۷ ایلستریوس ۳ ـ ۳۲۵ ايليس الرائد ٣ - ٢٠٦ ایلیس هافیلوك ۱ ـ . ۱ } 7.7 - 7 ایمری لیوبولد ۲ - ۹۹۱ ایمریدی بیلا ۲ - ۱۹۷ ایمدن ۳ - ۱۵۳ این نهر ۳ - ۲۱٦ ایندریرس غیدو ۳. ـ ۱۰ ه اينز ٢ - ١٣٤ اینز بروك ۱ - ۱۵۲ 1AA 6 1.0 - T اینشتاین البرت ۱ - ۱۱ ، ۲۵۱ ، ۲۸۱ 170 - 8 اینکلیرخت ۳ - ۱۵۳ اینبتزر الکردینال ۲ - ۱۳۲ ايهر فرلاغ ١ - ١٦٢ ، ٤٤٩ ایرهاردت الرئیس ۱ ـ ۸۲ ، ۹۷ ایهر هاردت فیلق ۱ – ۸۲ ، ۹۷ ، ۹۹ \_ 4 \_ بابارین ۲ ـ ۳۹۲ ، ۹۹۳ ، ۳۹۳ ، ۶.۶ بابن ستيفانز ٣ - ٦٢ ، ٦٧ بابن فرانز فون ۱ - ۲۳ ، ۲۶ ، ۲۰ ، ۱۲۲ ، · 447 · 444 · 444 · 440 - 4.8 · 171 . 404 . 407 . 487 . 48. 6 EIA 6 EIY 6 E. 9 6 E. . 6 TAY 879 6 87. 6 819 179 6 174 6 48 6 47 6 8. 6 11 - 7 TYO 6 4 84 -باتریا ۲ - ۱۷۸ باتش الفريق الكيساندر ٤ ـ ٢٧٥

. TYY 6 408 براندت المقيد هاينز ٤ ـ . ٩ ، ١٥٦، ١١٥، TEA 6 TTY - T glu 717 - 717 > A17 7. - 1 الفريق رودولف ٤ - ٨٧ ، ٩٦ بالی ستیدن هیر ۱ – ۹۸ ، ۹۸ براندنبرغ ۱ - ۱۸۳ ، ۲۰۸ باليمستريم الكونتيسة } \_ 177 TIV 6 TT. 6 1AT - 8 بامبراغ ۱ - ۲۶۶ براندنبرغ بوابة ١ - ٢٦ 141 - 8 برانغ غوردون ٣ - ١٥٥ بامبينو ٤ - ١٢٠ براوخیتش شارلوت ۲ - ۷۹ ، ۱۹۸ بانات ۳ ـ ۲۷۲ براوخيتش الشير وولتر - ١ - ٣٩٣ بانهوف فریدریك ٤ ـ ٣٦٦ 6 17. 6 10A 6 AY 6 A1 6 Y9 6 YA - Y باولوس المشير فريدريك ٣ ـ ٣٨٦ ، ٣٨٧ ، 6 TT1 6 1A1 6 140 6 17A 6 170 6 0 EA 6 0 EY 6 0 E. - 0 P1 6 E. 7 - ET. 6 TAA 6 TT7 6 TT9 6 T91 6 040 - 075 - 000 6 0.. 6 £79 6 £8 6 £79 بابرلين ٣ ـ ٣٦٥ ، ١٥٥ ، ٥٥٥ ، ١٥٥ -6 TV 6 TA - TT 6 TT - 11 6 TV - TT Vo 6 VT - V1 671 - 07 60. 6 88 بايروت ١ - ١٩٨ ، ١٩٩ ، ١٩٨ ، ٢٦١ ، ٢٦٢ - 147 . 147 . 114 - 114 . AT -197 6 81 6 9 - 7 - TT1 - TV1 . TOT - 1VT . 179 3-177 - TTI " TOT - TE9 " TT. - TTO بتسامو ٣ - ٢٥١ ، ٢١٦ - TAY . TA. - TVO . TY1 . TY. بتلر براند نيفلز ٣ ـ ٥٥٥ · 474 - 4.7 6 490 بتمان کی ۲ \_ ۳۵۰ 3 - 777 3 777 ex Illunge , 1 - 143 براون ایفا ۲ \_ ۳۲۵ 7 - 707 > 747 > 713 > P13 > P13 > € 77A - 777 € 777 € 771 € 77. - € 84. 6 88. 6 77. 6 707 6 701 6 77A 6 77E بحر الشمال ٣ - ٨٤ ، ٨٧ ، ١٠٠ ، ١٣٩ ، 777 347 3 6PT براون غيرتل ٤ \_ ٣٤٠ بحر التوسط ٢ - ٣٤ ، ٨٤ برایس وورد ۲ - ۱۲ ( 001 6 TV. - TOT 6 TOT 6 187 - T برایانز لونسدیل ۳ - ۱۳۴ ، ۱۳۵ 700 \$ 300 \$ 600 برایتون ۳ - ۲۷۲ 3 - 711 3 371 3 047 برایس هرمان ۶ \_ ۲۹۲ براتيسلافا ٢ - ٢٠٠ ، ٢٩٢ براین غونیتز ۳ \_ ۶۹ برادلي الفريق عمر ٤ - ٢٥٨ ، ٣١١ ، ٣١٢ بربروسة ٣ - ٧١٧ ، ٢١٨ - ٢٣٠ ، ٣٧٣ -براغ ١ - ٥٠ 6 87A - 817 6 810 6 TAE 6 TA. 6 774 - 187 6 170 6 178 6 1.1 - 7 . EA. 6 ETY 270 6 444 6 441 6 414 - 44 414 - 8 1-1-4 برتفال ٣ - ٣٠٥ ، ٣٠٦ - ٣١٦ ، ٣٦٢ 170 6 111 - 1.V 6 1.7 - 8 برختسفادن ۱ \_ ۳۵ ، ۱۷۹ ، ۲۱۸ ، ۲۲۶ ، برافدا ۲ - ۲۸۳ 819 6 410 برامز ۱ - ۱۱۱ - ۲۶۶ 7- 11 3 73 3 10 3 77 3 97 3 74 3

141 6 111 6 1.0 6.99 6 94 6 98 6 194 6 1AA 6 1AV 6 1AE 6 1AT 6 7.7 - 191 6 107 6 108 6 179 6 79A 6 7AY 6 7TE 6 7.E 6 19T 6 TAE 6 TO1 6 TIV 6 TIE 6 TAT 844 6 488 6 48. 6 441 6 4. V 6 4.0 - EAT 6 EYA 6 EYO 6 ETT 6 PAT 179 TT. 6 1V1 - T 0.0 6 E9V 07. 6 817 6 498 6 777 6 788 - T 7 - 770 3 - AFT : 7AT & PAT & TPT . 7.7 49. 6 YYX - 8 6 TT. 6 TIT 6 TIT 6 TIT 6 T.T بروك الان ٣ - ٢٠٣ TO1 6 TTO 6 TTE بروكدورف اخلفيلد الفريق ٢ ـ ١٧٥ بردية ٣ - ٢٨١ بروكدورف الكونتيسة اريكا ٢ - ٢٤١ برغر بروکلر ۱ - ۲۲۲ 199 - 8 برقة ٣ - ١٨٦ بروكدورف \_ انتزاو الفريق ٢ \_ ٣٨٤ برلين جميع انحاء الكتاب بروکسل ۱ - ۲۲۶ برلینر اربیتز زایتونغ ۱ - ۲۳۴ 040 64.8 - 14. 6 97 6 A8 6 7. - T برلینر بورص زایتونغ ۱ - ۲٦٧ 3 - OV7 : TV7 - A7 0. V - Y بروکلر ۳ ـ ۵۵۵ بروکمان ۱ - ۲۷۱ برلینر تاغیبلادین ۱ - ۲۳۲ ، ۱۱۶ برمنفهام ۲ - ۳۱۱ بروكز ويلهلم ١ - ١٣٨ T.7 - T 9 - 1 ٢٦٠ - ٤ برني برومیوس کارل ٤ ــ ١٠٧ بروناو ۱ - ۲۹ ، ۳۴ ، ۹۹ بروتیغام الدکتور ؟ - ١٦ ، ١٧ بروخز سیمفونیه ٤ ـ ٣٦٧ بروير الدكتور كورت ٣ - ١٠٨ ، ١٤٤ ، بروس هوغو ۱ - ۱۲۱ ، ٤٤٠ 179 - 101 بروست ۱ - . ١٤ بروتیننتغ هنریخ ۱ - ۱۲۲ ، ۲۵۸ ، ۲۲۰ بروسيا الشرقية ١ - ٧١ ، ١٢٤ ، ١٩٨ ، 6 478 6 47. 6 4.0 ( T.E - TAO ETI 6 798 6 79. 6 777 6 7.7 TAV 6 TTV 6 TT. 6 TOT 7 - 314 , 614 : 414 , 614 , VAA 141 - 1 147 6 E97 6 T97 6 TAA برومر غاستهون زوم ۱ - ۲۹ 6 00 \$ 6 00. 6 \$ EA 6 ETT 6 V - T برويين ٢ - ٢٩٤ 047 6 07. 6 007 بریانست ۳ - ۱۱۶ · Y.A · Y.Y · A98 · 177 · 1A - 8 جریانت ارکور ۳ - ۲۰۳ بريبيت مستنقعات ٣ - ٣٤٩ ، ٢٥١ - TYT 6 TO1 6 TO. 6 TET - T.9 6 790 6 794 6 TAX - TAY 6 TA. بریتانی ٤ ـ ٨٥٨ ، ٢٧٤ T18 6 4.7 بریتون ۳ - ۲۹۲ بروسيا الفربية ١ - ٨٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٩ ، بریدا ۳ - ۱۸۷ 737 6 707 6 707 6 TET بريداو الفريق كورت ١ - ١٠٤، ١١١، ١١٤ 7 - 770 A. - Y 3 - 37 بريداو الكونتيسه حنه ٤ ـ ١٦٥ بروسيا مملكة ١ ـ ١٢٨ ، ١٦٩ ، ١٨٩ ، إبريس ٣ ـ ٣٩٥،، ، ١٥٩

بریستلی ۳ - ۳۰۲ بلاتينبرغ الكونتيسة اليزابيت ٤ ـ ١٦٦ بریست لیتوفسك ۱ - ۱۲۳ بلاسكو فيتز الفريق جوهان ٤ \_ ٣٠٢ 7 - 153 بلاها الدكتور فرانك } \_ ١٩ 87A 6 18 6 9 - F بلايموث ٢ - ١٠٠ \*1 - 8 بلجيكا ١ - ١٢٤ - ٢٠٣ بریستول ۳ - ۲۲۳ ، ۳۰۲ 6 479 6 481 6 1.4 6 0x 6 0. - T My 1 - 1 PM 6 0.T 6 EEA 6 ETY 6 ETO 6 TYT بريسينغ الكردينال الكونت } - ٢٠٧ 7 .. 6 004 بريطانيا الكتاب كله تقرينا - TV 6 09 6 08 6 0. 6 80 6 TV - T بریمر هافن ؟ ـ ۳۷۳ 14. 6 177 6 184 6 94 - AE 6 48 بريمن ١ - ١٠٤ 070 6 E.A 6 TIA 6 YOT -T18 6 T.9 6 149 - 8 3-77 6 177 6 09 - 87 6 87 6 77 - 8 6 TAA - TAT 6 TA. - TYT 6 TOE بريمن البارجة ٣ \_ ٢٧٣ بريمر دي سيلفييرا اميفويل ٣ - ٣٠٨ ، ىلدوين ٢ ـ . ٥ T17 - T.9 بلطيق بحر ١ - ١٨٣ ، ٢٧٩ ، ٣١٤ بزيند نيفلز فريهر ٣ ـ ٥٥٥ 177 6 447 6 484 6 4A. - 4 بريس ممر ٢ - ١١ ، ٨٦، ١٠٩ ١٨١ ١٨١ ٨١٤ 6444 6 450 6 144 6 118 6 1.1 - T TO9 6 TAT 6 17. 6 17A - T OT. 6 EAT 6 ET. 6 ET9 6 E19 برينر ويك ١ - ٢٩٤ ، ٢٥٤ ، ٢٨١ TT1 6 TT. 6 19 - 8 بريور الفريق ٣ - ١٤٧ بلطيق دول ١ - ١١ ، ٨٩ برییس هیرمان ٤ ـ ۲۹۲ 7 - 137 3 173 3 773 3 700 بسارابیا ۲ - ۲۲۶ ، ۲۷۶ 6 719 6 71V 6 177 6 A7 6 71 - 7 TT. 6 TT. 6 T19 - T £79 6 £ . £ 6 497 6 401 6 44. بسمارك البارجة ٣ - ٨٨ ، ٨٩ - TYT 6 TT. 6 OV 6 T1 - 10 - 8 بسمارك اوتو الامر ١ - ١٢ ، ١٢٤ ، ١٧٩ ، T.9 6 TA. 6 79. 6 787 6 197 6 1AA 6 1AO بلفاریا ۱ - ۲۵۲ 317 3 337 3 777 3 779 \$19 6 \$. T 6 TA1 6 TA. - TY7 6 TYT 79 - 4 6779 6 777 6 707 - 777 6 77. - T 440 6 170 - E 1 - TY7 بسىمارك اوتوكريستيان ٣ - ٢٦٤ بلغراد ۲ ـ ۲۲۷ ، ۳۷۹ ـ ۳۷۰ ، ۲۸۱ ۱۷۶ بسمارك شبيبة ١ - ٢٨٧ VY - 8 بطرس الاكبر ٣ - ٣٠٤ بلقان ١ - ١٤ بطرس ملك يوغوسلافيا ٣ ـ ٣٧٤ 7 - VIT > VYT > 037 > POT > 1775 بطرسبرغ ۳ ـ ۲۰۰ 6 8. F 6 TAT 6 TA. - TYF 6 TTT بفداد ۲ - ۱۸۶ ، ۲۸۵ 313 3 AF3 3 7V3 3 FFG بفا فینبرغر اندریا ؟ \_ ۹۳ 3 - 171 · 747 · 747 - 447 · 777 - 8 بلاتينان ٢ - ١٠٦ بلوخر البارجة ٢ - ١٦٩ 7.7 - 8 107 - 4

7 - 74 , LA , OAL , LAL بلوم ليون ٢ - ١٢١ ، ١٣٦ 101 - 1 409 6 481 6 444 6 40. - 8 بلومبرغ الفريق فيرنرفون ١ - ٣٤١ ، ٣٨٢، بوتسز الرئيس هاري ٤ - ١٢٤ ، ١٢٨ VAT . KAT . 3 PT. 7.3. TI3. 173 بويتشير الفريق ٣ - ١١٩ ، ٢٣٨ بوتمكين ٢ - ٣٦٢ 08 604 607 681 64. 6 44 6 4. - 4 بوثبی ۲ - ۲۵۳ YA . YY . YO . YE . YI . Y. - 7. بوثنيا ٣ - ١٠١ TYT 6 148 6 1.1 6 AT 6 AT -بلومبرغ ایرنا ۲ - ۱۵ ، ۲۲ بوخ الدكتور ١ - ٣٥٠ بوخ الرائد وولتر ١ - ٢٣٢ ، ٢٠٦ بلومنتريت الفريق غونتر ٢ - ٣٧٣ 7 - 777 7 - 111 3 177 3 173 3 773 3 773 133 6 60. 6 EEV 6 EET 6 EE1 بوخ الفريق ايرنست ٣ ـ ٢٦٢ بوخارست ۲ ـ ۲۲۷ ، ۲۵۹ 3 - PAI . 197 - 19. 6. 1A9 - 8 7 - 177 : 713 : 770 TAA - TAT 6 TV. -برخروکر ۱ - ۱۳۲ بلوتيزينسبه ٣ - ٥٣٠ يوخنفليد ١ - ١٩٦ 1VE - 8 177 - 7 بلوین ٤ - ٣٦٢ 1.0 - A7 · VA - 79 · F1 - 8 ىلىنجىن } \_ 170 بودابست ۲ - ۱۹۷ ، ۲۱۷ ، ۲۰۱ بندقية ال . ١ - ٣٩٩ 89. 6 119 6 1. - Y 7 - 313 3 770 870 6 818 - T 3 - 717 3 787 171 - 8 بوداشفينغ ١ - ٣٣٤ ، ٢٣٤ بندلشتراسة ٢ - ١٠٥ بودینشاتز ٤ - ١٢٠ ، ٢١٨ 78. - 7 بودیینی ۳ - ۲۱۱ ، ۲۳۱ 3 - 711 · VI7 - F37 بوربون ۱ - ۱۸۱ بنفازی ۳ - ۲۵۰ ، ۵۵۱ بورتسماوث ١ - ٢٠٣ ىنىش ادوارد ٢ ـ ١٤٨ ، ١٤٨ ـ ٢٦٨ ، 777 - 7 TT1 . TIV . T.T . TAV . TAT بورجیه ۳ - ۲۲۷ T. T - T بوردو ۳ - ۱۱۸ ، ۲۲۷ ، ۲۳۲ بهاما جزر ۳ - ۳.۷ ، ۳.۸ ، ۳۱۲ بورش الدكتور فرديناند ١ ـ ٤٨٦ بوغابرييل ٢ ــ ١٠٥ 3" - AFT بو وادى ٤ - ٢١٤ بورض زایتونغ ۳ ـ ۱٤٥ بوانکاریه ریمون ۱ - ۱۳۰ بورمان مارتن ۱ - ۱۳ ، ۲۷۸ ، ۲۷۸ ، ۱۰۵ بوبنیز جوهان ۲ - ۱۷۱ 779 - 7 4 - TY & 37 & 413 & 770 & 470 . 7 - 7.3 044 7.9 67. A 6 791 6 71 - 18 6 17 - 8 101 6. 140 - 174 6 177 - 8 - 717 3 777 - A77 3 P77 - 7373 بوتای جوسیب ٤ ـ ١١٥ 137 - FOT . POT - TEA . بوتسدام ۱ - ۲۳ ، ۱۱۸ ، ۲۰۹ ، ۳۰۸ ، بورنيو ٣ - ١٩٠ 477 6 TTA

نوروفسك ٣ ـ ٨٥٤ 3-11-17 77- 77 - 77 - 13 - 63 بوریسلان درکوفیتش ۳ - ۲۱ 15 - 05 , 15 - 44 , 64 - 34 , بوریسون ۳ - ۲۱ه 6 198 6 178 6 1.9 6 1.0 - AT بوزن هربرت فون ۱ ـ ... 6 TV. 6 TEO 6 TAO 6 TAT 6 T.V بوزن ۱ - ۱۲۵ ، ۴۹۰ TYO TT. - T بولوك الان ١ - ٨١٢ ، ٨٣٨ ، ٥٩٨ AE 69 - T 7 - 34 3 FTT . 78 6 81 6 78 - 8 11. - 8 بوستين ويلهلم } \_ ٢٥٤ بولون ٣ - ١٩٩ ، ٢٠٤ - ٢١٦، ٢٢١، ٥٧٦ remiec 7 - NIT 444 بوسي الفريق } - ٣١٨ . بولونا ؟ \_ ٣١٤ بوغ نهر ۳ - ۹ ، ۱۷ ، ۲۳۲ ، ۸۲۶ بولیت ولیام ۲ - ۳۸ بوغور ودسك ٣ ـ ٥٤٤ 177 - 7 بوغوشار ۳ - ٥٢٥ بوليفيا ١ - ٢٧٥ بوك المشير ٣ - ٧ ، ٩ - ٢٢ ، ١٠٨ - ٢١٦ بومیادور ۶ - ۳۲۰ 137 3 757 3 PT3 3 373 3 073 3 بومورسکا ۴ - ۷ 0 1 6 0 7 6 0 7 1 6 17. - ETY بومیرانیا ۱ - ۷۳ ، ۱۲۵ بوکورنی ادولف ٤ ـ ٨٦ ، ١٠٥ TAA 6 TTT 6 TT. 6 1A0 - T بوکوفینا ۳ - ۳۲۰ ، ۳۳۰ V - T بول الوصى على عرش يوغوسلافيا ٣ \_ ٣٧٤ بون ١ - ٢٣٦ ، ٢.3 بولدت غرهارد ٤ - ٣١٤ 0YY - T بولندة \_ ١ \_ ١١ ، ١٠ ، ١١ ، ١٢ ، ١٢٥ 3 - 37 0 75 337 6 TTT 6 1AT 6 1VE 6 1TV 6 1T. بونتي ٣ - ١٥٠ ، ١٦٠ 6 EAY 6 TAI 6 TA. 6 TAA 6 TAE بونجيز ۽ - ٢٦ 193 بونغ ٤ - ٩٢ 7 - F1 . YT . F3 . F31 . YP1 . YOY بونهام کارتر ۳ - ۳۰۳ " TTY " TYY " TAY " TIT " 317 " بونهویغر القس دیتریش ۲ - ۱۷۳ 6707 6 177 6. 108 - 107 6 101 - 8 133 - 103 3 113 - 143 3 743 3 707 3 ×3 - 6 ×3 + 7 ×3 - 193 + 193 -بونهويفر كلاس ٤ - ٢٥٢ 6.000 - 014 6 017 - 0.9 6 0.A بونور المشير اميليو ؟ - ١٣١ 430 - 070 · PTO - TYO · VYO -بونیه جورج ۲ – ۱۹۹ ، ۲۳۳ ، ۲۶۳، ۸۰ 711 - 014 6 017 711 - OAY 6 OAT 6 OAE 6 OAT 6 TO 6 TA - TE 6 TF 6 TT - V - F 27 - 73 VE 679 6 07 6 57 6 57 6 5. 6 4A بوهل الدكتور اميل ٤ - ٧٨ 6 140 6 144 6 140 6. AT 6 AT -بوهل الفريق ٣ - ٢٠٩ 6 78. 6 778 6 777 6 1AO 6 1YT بوهل اوزوالد ٤ ـ ٥٩ ، ٢ - ٦٥ ، ٨٧ ٣٠ - ١ بوهيميا ١ - ٣٠٠ ، ٣٩١ ، ٣٠١ ، إ بوهيميا ١ - ٣٠ 1.3 > 713 > A73 > V.o 7 - 031 3 F31 3 701 - AF1 3 AA13

177 3 177 - 717 3 777 3 AFG بيرغ بول ٢ - ١٦٤ 174 . NY . 79 - 4 بيرغدورف الفريق ويلهلم ؟ - ٢٦١ ، ٢٦٢ TOT 6 144 - 8 - TT. . TOT . TE9 . TET . TV. -بوهيم الامرال هرمان ٢ - ١٤٤ بویتش الدکتور لیوبولد ۱ - ۱۳ تریشکاو ایریکانون ٤ - ۱۸۹ بویر حرب ٤ - ١٧ برغر ١ - ١٣١ بويسلاغر المقيد ٤ - ١٥٥ ، ١٥٦ - ١٨٥٥ 3 - 117 > 477 3 A77 برغراف ٣ - ١٦٤ بویلزل کلارا ۱ – ۳۶ ، ۳۵ بيغن ٣ - ١١١ - ١١٨ ، ١٦٩ - ١٦٩ ، ١٨٥ بويهلر الدكتور جوزيف ٤ - ٦٣ برغهوف ۱ - ۷۸ بويهم امير البحر ٢ - ٢٩٥ بيركهاردت الدكتور كارل ٢ ـ ٢٦٢ ، ٣٩٣ بويهم تيتلباخ ٢ - ١٨٦ برکیل جوزیف ۲ - ۲۹۰ بویهنر ایرنست ۱ - ۱٤٧ برن ۲ - ۳0 ، ١٥ سالیستوك ۳ - ۲۹۶ 107 - 8 بيبوس بحرة ٢ - ٢١٤ بیرناردیس، ۲ - ۲۲۷ بيفان المشير هنري ٣ - ١٢ ، ٢١٧ - ٢١٩، بيرنادوت الكونت ٤ \_ ٣٢٧ ، ٣٣١ ، ٣٣٢ ، 6 00V 6 TOT 6 TOE 6 TTT - TTT 448 . 444 009 6 001 بيرنستورف الكونت البرخت ٢ ـ ١٧٣ بیتاتشی کلارا ٤ - ١٣٠ ، ٢٥٧ 107 6 170 - 8 بيترز الدكتور غيرهارد } \_ ٥٧ بيرنيت المشير السبي تشارلين ٢ - ٤٠٠ ، بيترز دورف الرئيس } \_ . ٢٠ 1.3 بيترز هوف ٢ ـ ٢٠٤ بريفيز ٣ - ٢٥١ بيتروغراد ٣ - ١٠٣ بيزا نهر ٣ - ١٦ بيتزيل الفريق وولتر ٢ - ١٩٦ بيتسبرغ ٢ - ١٤٥ ، ٢٠٤ بيست الدكتور فيرنر ١ - ١٩٤ بيست الرئيس ٣ - ٦٢ - ٧٧ ، ١٣٤ بیتمان کی ۲ ۔ ۲۵۵ بيسووك ١ - ٧٣ ، ٧٩ بیتمان هولونغ ۳ ـ ۱۷۰ بیشلز دورف ٤ ـ ١٥٩ ، ٣٥٣ ، ٣٦٦ بيتهوفن ١ - ١١١ ، ١٩٢ ، ٢١٤ بیشی دودلف ۲ - ۱۹۷۷ - ۸.۵ 91 69. - 4 0 V & - " 3 - POT 6 109 - E بيضاء عملية ٢ - ٣٣٥ - ٣٤٣ ، ٥٦٥ - ٢٧٥ بیخشتاین کارل ۱ - ۲۷۱ بيفييديريا اتيينزا العقيد ٣ - ح. ٣ بیخشتاین هیلن ۱ - ۱۱۱ بیدل دریکسیل ۳ - ۱۲۷ بيفريد - ١ - ٢٣٠ بيد مونت ٢ - ٤٩١ 6 EV. 6 810 - 410 6 404 6 144 - 4 بیرتیناکس اندریه جیدو ۲ - ۲۷ ، ۲۰۲ ، - 0A. 6 070 - 084 6 080 - 079 777 740 برث اللورد ٢ - ٢٣٢ بيك الفريق لودفيك ١ - ٢٦٧ بيرشتولد جوزيف ١ - ٢٣٠ 6 1.7 6 YO 6 79 6 71 6 T. 6 17 - T بيرشتيغ الفريق ٣ ـ ٢٣٩ 6 17A 6 170 6 171 6 10A 6 18.

6 1AE 6 147 6 14E 6 141 6 14. 701 - 7 VPI . NOT . TTT . TTT . 373 . تايمز ١ - ٣٨٧ ، ٤٤٧ 0.1 - 0 .. . 197 . 1AV . 1VV . 177 . TE -: T - 077 6 87. 6 81V 6 98 6 00 - T T11 6 TOE 6 T11 04. 059 6 5.7 - 5 6 T. . - 194 6 1A0 - 184 6 187 - 8 تاینساید ۳ - ۲۸۷ 7.7 - 1.7 · YI7 - 737 · 707 تربوفين جوزيف ١ - ١٠٤ بيكاسو - ١ - ٥١٤ 178 - 5 بيكو الدكتور ٤ \_ ٢٥ ، ٥٣ - ٥٩ تركيا ١ - ١٢٣ بيكسهيل ٢ - ٢٦٢ 1 - 777 3 Y33 بيل الدكتور جورج ٤ - ١٥١ ، ١٥٢ 01. 6 700 6 TE. - T بيلا وشوانتي ٣ - ٦٠ ، ١١ ، ١٧١ - ٢٠٤ 177 - 8 بيلزين ٢ - ٨٣ ترنسلفانيا ٢ - ٣٠٠ 6 1.0 - A9 6 V7 - 8 تروت سواز ادام فون ۲ - ۱۹۷ - ۸.۵ بيلزيك ١ - ١٩٦ 101 6 7.0 6 107 - 8 3 - 77 · 77 - KV تروت امير البحر ادولف فون ١ - ١٦٤ بيلسودسكي المشير ١ - ٣٨٤ ، ٣٩١ تروست الاستاذ ١ - ٢٩٢ TT. 6 T10 - T ترومسو ٢ - ١٦٢ ، ١٦٤ بيلسين وحش } \_ ٧٦ تروند هایم ۳ - ۱۱۳ - ۱۱۸ ، ۱۲۰ - ۱۲۹ ، بیلفورت ۱ - ۹۲ ، ۷۷۵ 787 6 1A0 بيلو المقيد نيقولاس } - ١٥٦ ، ٣٥٦ ترونشتاین ۱ - ۸۳ بيليتز - ١ - ٧٦ تروینیامت ۲ ـ ۲۰ بيمسيل اللواء ماكس ٤ - ١٨٨، ١٨٩ - ١٩٦ تريبلينكا ١ - ١٩٦ بينيدار الاستاذ ١ - ١٥٩ A = A. ( YA - TY ( 77 - 8 بينيموند ٤ - ١٣٧ ، ١٣٨ تریتشکه هنریخ فون ۱ – ۱۸۷ ، ۱۹۲ ، ۱۹۶ بیوس الحادی عشر ۱ - ۲۲ ، ۲۰. تريسترام اوزوالدي ٢ \_ ١٩٩ بیوس الثانی عشر ۱ - ۲۹ تریشکاو اللواء هیفنغ فون ۳ - ۲۳ ، ۲۴ ه 147 - 4 04. -بیونیس ایرس ۳ - ۹۳ ، ۱۲۱ 194 1 140 - 100 108 108 - 10T - 8 بيير العقيد جوستين ؟ - ٢٩٢ A.7 3 737 3 307 \_ " \_ تريفور روبر ٣ - ٨٦٦ ، ٩٠٤ تادین } \_ 170 ، 170 3 - 317 3 917 - 777 3 977 - 377 3 تاس ۲ ــ ۲۳۷ ، ۲۳۸ 818 6 81T - T TTO 6 TOT 6 TOE 6 TET - TT9 تارانتو ۴ - ۳۲۵ " - Y - 17 تالین ۳ - ۱۸ ، ۲۱۹ 3 - 117 تانسیل شاراز ۲ ـ ۲ه ترييستا ۽ - ١٣١ تانسرغ ١ - ١١٨ تزاریتسین ۳ - ۲۱ه 7 - Y33 2 0.0 ا تزاكى ٢ - ٧٠٤

تمیلهوف مطار ۱ ـ ۳۷۲ توبف واولاده ٤ ـ ٧٣ توبينفين جامعة ٤ ـ ١٨٢ ، ١٩١ توجو الفريق هيدسكي ٣ - ١٨٨ تودت الدكتور ٢ - ١٨٠ تورت ۱ - ۲۰ تورغاد ٤ - ٢١٢ توروغين ميثاق } ـ ١٤٧ تورثر ایرنست ۱ ـ ۳۱٦ ، ۲۵۲ ، ۲۵۷ تورینی ۳ - ۲۲۰ 117 - 8 توسكانيني ارتورو ١ - ١٠٣ 719 · 108 - 7 - 109 توغو شيفينوري ٣ - ٩١١ ، ٩٩٤ ، ٩٩٨ ، 0.7 6 0.1 توكا الدكتور فوجنيش ٢ - ١٤٦ ، ٢٨٨ ، 1.8 توكفيل اليكسيس دي ١ - ٢.٢ تولد ٣ - ١٤٨ تولیشوس اوتو ۱ - ۱۷ توما الفريق ويلهلم ريترفون ٣ - ١٥٥ ، ٢٥٥ توماس الفريق جورج ١ - ٧٧٤ 6 870 6 878 6 79. 6 TYE 6 TET - T 0.A - 0 .. 6 EEV 6 147 6 AA 6 YY 6 00 6 07 6 88 - T 477 توماشیك رودلف ۱ ـ ۲ه ٤ تونس ٣ - ٢٢٢ ، ٢٣٢ ، ٥٤٠ ، ٥٥٠ 009 6 00A 144 6 114 6 117 - 8 توينبي ارنولد ٢ - ٢٧٤ ، ٢٠١ ، ٨٨٥ تويودا امر البحر ٣ - ٧٦١ ، ١٨٧ تيبلسکيرش فيرنرفون ٢ - ٢٦٧ ₹0V 6 €. € 6 TTE - T تیتلباخ هانز ۲ ـ ۱۸۸ تيدي ١ - ٢٥ تربوخين ٣ - ١٦٤ تربتيز البارجة ٢ \_ ٣٣٥

تزيرنين فيرا ٢ - ١٣٩ تشرشل ونستون ۲ - ۳۷ ، ۱۲۳ ، ۱۸٤ ، 6 TOA 6 TTO 6 TT. 6 TOO 6 TTA 6 879 6 88. 6. 879 6 TAY 6 TYY 7.0 6 O.A - EAY 6 11A - 1.7 6 81 6 78 6 77 6 70 - T - 148 6 141 6 147 6 174 6 179 3.7 3 0.7 - 717 3 777 3 777 3 6 4.7 . 4.8 . 4.8 . 404 - 448 · TOT · TTA · TT. · TTI · T.A 6 ETT 6 E.1 6 TAN 6 TAO 6 TAT AT3 , PF3 , 010 , ATA 6 1A. 6 174 6 101 6 187 6 187 - 8 تشميرلين الشير السير نيفيل باولز ١ - ٢٠٣ تشميرلين نيفيل ١ - ١٤ ، ١٠٥ 6171 6 1.1 6 A7 6 07 6 01 6 78 - 7 171 3 YT1 3 A31 3 FOI - AFT 3 6 T.V 6 T.O 6 T.T 6 TAT 6 TYT 6 EV. 6 EE9 6 E10 - TTT 6 T1. - 194 . 198 . 140 - 146 . 147 - 097 6 091 6 010 - 014 6 0.A 711 6111 61.7 677 608 6 87 6 87 - 7 TOV 6 798 6 771 6 147 6 18. 101 - 1 تشميرلينهوستون ستيوارت ١ - ٢٠١ - ٢١٢ تشيرنسكي البارون ٢ - ١٢٩ تشيكوسلوفاكيا ١ ـ ١٤ ، ٥٩ ، ٧٠ ، ١٧٤ ، 177 3 777 3 147 3 203 6 OA 6 OF 6 TA 6 TV 6 T. 6 17 - T 6 184 6 180 6 188 6 1.9 6 1.V 731 3 731 - 177 3 277 - 717 3 6 488 6 444 6 444 6 44. 6 41A 6 EV. 6. EEV 6 ETO 6 TTA 6 TOT 143 > 770 > 370 > 760 6 147 6 174 6 87 6 7 - 7 T. F 6 78. 6 771 3 - 71 - 17 3 ATI 3 677 تكساس ٢ - ٨٨

ثولادر المقدم ٣ - ١٤٧ ثریزنستادت ۱ - ۱۰۷ ثیسین فریتز ۱ ـ . ۲۷ ، ۲۷۲ ، ۳۲۹ ، ۳۵۱ FYT ثیلمان ایرنست ۱ ـ ۲۹۳ ، ۹۹۵ ، ۲۹۹ ثيسيل الفريق فريتز ؟ - ٢٢٧ ، ٢٥٢ - 5 -جاسسرز ۱ - ۹۵۶ جاستر زیمسکی ۳ - ۱۱۲ جاکسون ۲ \_ ۲۷۵ 7. - 1 جاكلينكر العقيد ٢ \_ ٢٥ جاكوب الرائد } \_ ٢٣٦ جاكوب فرانز ٤ - ٢٠٠٠ جاکوبین ۲ - ۱۸۱ جيل طارق ٣ - ٢٥٢ ، ٢٧٥ ، ٢٥٥ ، ٢٥٧ ، 777 3 777 3 700 3 300 3 777 جدانوف ۲ - ۳۸۷ T11 - T جرمانيا ١ - ١٠٤ جزائر الـ ٣ ـ ٣٥٦ ، ٥٥٥ ، ٥٥٦ ، ٥٥٥ جزيرة الرأس الاخضر ٣ - ٣٦٣ ، ١١٥ جلاسجو ٣ - ١٦٣ ، ٢٠٢ جنرال موتورز شرکة ٣ - ١٢٣ جنگيز خان ۽ - ٢٨٤ جنوب افریقیا ۳ - ۱۸۲ 3 - 73 3 171 جنوه ۳ - ۲۲۰ جنيف ١ - ٢٠٤ ، ٣٣٩ ، ٢٧٦ ، ٣٨١ 140 - 1 T .. 6 88. 6 TV - 8 حوتلاند ٣ \_ ١٤٥ جويتر بوغ ٢ - ١٦٨ جورج السادس ٣ - ٨٥٣ جورج ستيفان ۽ - ١٧١ جوكوف الفريق جورجي ٣ \_ ٥٠ ، ١٥٣ ، . F3 6 KT. 3-377 6 717 6 797 6 790 6 798 - 8 جون الملازم فون ٤ - ٢١١ ، ٢٤٤

ثيريتيز امير البحر ٢ - ٢٥ ، ١٧٢ 191 - 1 نر نوزن ۲ - ۱۲۹ نرول ٢ - ١٣٣ ، ٥١٤ 7 - 34 9 V30 108 6 171 - 8 نريبركا ٣ - ٨٧ تيزو المونسنيور ٢ - ٢٨٩ ، ٢٩٠ - ٢١٣ نيفر نيسي ١ - ٣٠٩ ، ٢٠١ TO 1 - 1 نیش برونو ٤ ـ ٧٥ نیش وستاییناو ٤ ـ ٧٥ تيشين ١ - ٢٥٤ TT. 6 TOV 6 19A 6 1V - T تيل فريتز ؟ - ٢٢٤ ، ٢٢٧ ، ٢٥٢ تيلسيت ٢ ـ ١٦٨ تيلور ، اش ، لي ، ١ - ١٨٢ V. - T تيلور تيلفورد ١ - ٧٩ ، ٣٩١ 7 - 111 : 7.7 : 117 تيلور الفريق ماكسويل ٤ - ١٢٤ تيليسرغ ٣ - ١٨٧ تيليكي الكونت بول ٢ - ٢٠٦ ، ١٠٨ تيمز نهر ٣ - ٣٦٢ ، ٢٩٦ تيموشنكو الشير ٣ - ٣٥ ، ٢٧١ ، ٥٠٤ تيوتون ١ - ١٦٦ ، ٢٠٧ ، ٢٠٨ ، ٢٦٦ 189 - 4 تيوينفين ٤ ـ ١٨٣ تير غارتن بولن ١ - ٢٦ TOT 6 TTO 6 TTT 6 T. 8 6 TTV - 8 \_ \_ \_ \_ ثادین الیزابیت فون } ـ ١٦٥ ثوركيسلون عضو الكونفرس ٣ ـ ٢٣٦ ثورينجيا ١ - ٢٧٨ ، ٣٢١ ، ٣٢٧ ، ... 140 - T 4. - 8 ثورينجين الفريق فريهرفون ٤ - ٢٣٠ ، ٢٥٢ ثوروولد جورغين } - ٢٦٤ توسید یدس ۱ <u>ـ ۱۵</u>

جونج جرترود ٤ - ٣٤٣ ، ٣٥٨ داخاو ۱ ـ . ۳۹ ، ۲۷ ، ۱۹۹ جوهانمایر ؟ - ۳۵۳ ، ۲۵۹ 1 - 171 . YTI حیانینی ۲ - ۲۸۲ 3 - PY > FA - 0.1 > VAT جيبس السير فيليب ٣ - ٣٠٣ دار البيضاء ٤ - ١٨٠ جيبوتي ٣ - ٢٢٢ دارلان امير البحر ٢ - ٨٨٥ جيد اندريه ١ - ١٤٤ 009 6 007 6 77. - 7 جيرا ١ - ١٠٠٠ ، ١٠١٤ داروین ۱ – ۱۷۱ جيرو الفريق هنري ٣ - ١٧٨ ، ١٨٧ ، ٥٥٦ دارمستبریتر مصرف ۱ -۲۵۷ جيروم ١ - ١٧٠ داریه وولتر ۱ - ۸۷۸ ، ۳۷۶ ، ۸۲۸ ، ۹۲۹ جيسين جينز ٢ - ٢٩٥ داکار ۳ - ۱۷ه 3- 707 دالادييه ادوارد ٢ - ١٤٨ ، ١٩١ ، ١٩٩ ، حيش العاصفة ١ \_ ٩٧ ، ٢٧٦ ، ٢٩٨ ، ٢١٦ 6 788 6 784 6 78. 6 77V 6 711 \$10 - 444 C. 464 C. 414 6 778 6 771 6 708 6 70. 6 TEA جيشوفيك ٢ ـ ١٠٩ 6 010 6 EAT 6 EV1 - E7. 6 TAE 74. 6 778 - 7 711 - 011 جيفسيت ٢ - ١٧٨ 771 6 117 6 87 - 7 جيكر الدكتور ويلهلم ؟ - ٣٢ ، ٣٣ دالاس اللن ٣ - ١٣٨ جیلیرت ۳ - ۷۲۳ 3 - 701 , 771 , 771 - 071 , 477 , 3 - FY . 411 . FY1 . F31 . F77 . T.1 6 194 6 177 داللين الاسكندر ؟ - ٢٣ ، ٨٨ - ٧١ - 7 -دالماتيا ٢ - ٢٨٦ حبانية ٢ - ٢٨٤ دانر الفريق فون ١ - ١٤٧ حشة ٢ - ٢٧ ، ٢٩ ، ٢٦ ، ١٩ ، ٢٧ - ٢ دانزيغ ١ - ٢٢٨ ، ٣١٤ ، ٣٨٤ ، ٣٩. 710 1 - 777 ) 317 - 013 , YY3 - 0A3 ) 777 - 7 6 070 - 00. 6 080 - 01V 6 0.A حرب السبع سنوات ؟ - ٣١٦ 7 YO - TYO , VYO - TAO , VAO -الحرب المالمية الاولى ١ - ٢٥ ، ١٢ ، ١٧ ، 111 TTO 6 T1. 6 T.9 6. 70 TE - T 780 6 198 - 8 3 - 74 3 OPT حمراء عملية ٢ - ٥٣ دانوب نهر ۱ - ۲۶ ، ۱ه ، ۹ه 79. 6 148 6 48 - 1 خارکوف ۳ - ۷۷۶ TVE - T 144 - 8 418 . IAN - 8 خضراء عملية ٢ - ٥٤ ، ١٤٢ - ٢٦٨ دانیلز ۲ \_ ۲۶ خلیج فارس ۳ - ۳٤۸ ، ۲۸۵ داهلیروس بیرغر ۲ - ۲۲۲ ، ۱۸۵ - ۵۱۵ ، خليج كالية ٤ - ١٨٧ ، ١٨٧ - ١٩٦ 730 - 070 . 140 - 740 . AVO -خميكي ٣ - ١٤١٨ 711 - 097 6 017 \_ 3 \_ 174 . TY . FT - T دابرنون اللورد ١ - ٢١٧ داهلیم ؟ - ۲.٧

دور دننجت ۳ - ۱۸۷ ، ۱۸۹ - ۱۸۹ داوس مشروع ـ ۱ ـ ۹۱۷ دورکانسکی فردیناند ۲ - ۲۸۹ ، ۲۸۹ - ۳۱۳ 3 - 77 دورن ۱ - ۲۸۲ داوسن جوفري ٢ - ٢٦ 714 - 7 داونینغ ستریت ۲ ـ ۹.۹ ، ۱۹۵ دوستلر ٤ \_ ٥٤ 188 6 178 - 7 دوسلدورف ۱ ـ ۸۸ دایل نهر ۳ - ۱۷۱ 77 - 7 دایلز رودولف - ۱ - ۲۵۶ ، ۳۵۵ T .. - 8 دراكس امير البحر السير ريجيناله ٢ - ٠٠٠ دوفر مضائق ٣ ـ . ٢٥٠ ، ٢٦٦ 173 - 173 دولفوس اینفلبرت ۱ - ۹.۶ ، ۲۰ دردنیل مضیق ۳ - ۳٤٦ 697 6 AA 6 A7 6 89 6 1. 69 - Y درنة ٢ ـ ٢٥٥ 117 6 1.7 6 1 .. دريس ٢ - ١٨١ دریسدن ۱ \_ ۳۵ ، ۲۰۶ دولز هایم ۱ - ۳۲ 11. - 8 دولمان الفريق فريدريش ٤ ــ ١٨٦ ، ٢٢٣ دریسدنر مصرف ۱ - ۲۷۱ دومیاس ۲ - ۱۲۲ دریسلر اندریه هورسة ۱ - ۱۵۱ دومنيك الفريق ٢ - ٣٩٧ ، ٢٦ ، ٢٦١ -دریستین فندق ۲ - ۲۰۳ ، ۲۰۸ ، ۲۱۲ 143 دریسین همر ۱ - ۱۰۶ دون نهر ٣ - ١٤٦ ، ٢١٥ ، ١٩٥ ، ٢١٥ -7 - 3 - 7 040 - 07. 6 000 6 08A دریك فرانسیس ۲ – ۳۰٦ 177 - 8 دریکسلسر انطون ۱ - ۸۲ ، ۹۳ ، ۱۰۱ ، 118 - 8 ligs 7.17 6 1.4 دونا بيرغ ٤ - ٢١٤ دف كوبر الفريد ٢ - ٢١١ دون ورف ۲ - ۱۹۲ دنمارك ١ - ١٠٩ ، ١٢٤ ، ١٨٧ دونتيز أمير البحر ٣ - ٣٢ ، ٣٣ ، ٣٤ ، 0. E ( PETV + TAE + TET + TE1 - T 6 EAT 6 189 - 177 6 11A - 118 6 1.A - T 6 148 6 144 6 140 6 141 6 114 - 8 TIV . TAT . TE. . IVO . IV. 131 3 731 3 177 4 777 - 737 3 \$ - Y3 . K3 - PO . 317 . KFT. PFT. 197 - 717 : 717 : 777 - 777 3 TVT. - T.1 . TOT - TEY . TET - TY9 دنکوك ۳ ـ ۲.۲ ، ۲.۳ ، ۲۱۲ ، ۲۱۷ ، ۲۱۹ TY7 . TY7 . TY7 . TY7 . TTY . TTY TA. 6 TAT 6 TYY 6 TTE دونتيز حوض ٣ - ٣٥٢ ، ٢٣٦ ، ١٣٥ 197 - 144 . 141 - 8 دوهنانیی هانز ۳ ـ ۱۳۵ ، ۲۲ه دنييبر نهر ٣ - ٣٢٧ ، ٣٥٢ ، ٢٩٩ ، ٣٠٤ ، . 140 - 100 6 108 - 8 £7. - £78 6 £77 6 £71 دويبرتيز ٤ - ٢٢٤ ، ٢٣٠ ، ٢٣٢ دويتشلاند ١ \_ ٣٩٤ ، ٩٩٥ ، ١٥١ دواسبریتور انتوسلیفا ریکاردو ۳ - ۳۱۲ ، 7 - 177 3 273 317 107 6 89. 6 77 - 7 دوبروجه ۳ - ۳۳۲ . 440 - 8 دوبنو ٤ - ١٥ دويتشمة الفمانية زايتونغ ١ - ٤٤٨ دورتموند ٤ ـ ١٣٥

099 - 7 ديل المشير السيرجون ٤ - ١٢٤ دویتشته ایزریهی ۱ - ۲۳ ، ۱۵۶ ديلب الاب ٤ - ١٥١ دویتشنة زایتونغ ۱ - ۲۹۳ دیلی تلفراف ۲ – ۱۲۲ دویتشت مصرف ۱ - ۲۷۱ دیلی میل ۲ - ۱۱ ، ۲۱۹ دویستربرغ ثیودور ۱ - ۲۹۳ ، ۲۹۰ دیلی هیرالد ۱ ـ ۳۸۷ دويليو بارجة ٣ - ٣٦٥ دیمبتروف جورجی ۱ - ۳۵۲ ، ۳۵۷ دی لوس ۲ - ۳.۳ دینانت ۳ - ۱۸۹ - ۳ دینانت دي مونزي ۲ ـ ۸۸٦ 3 - YAY & AAY دیانیمرا ٤ ـ ٥٥٧ دینفلیدر ۱ - ۹۳ ديتل ٣ - ١٥٠ دین هولدر ۳ ـ ۲۸۲ ديتريش اوتو ١ - ٢٦٩ - ٢٧٠، ٢٠٦ ، ٧٤٤، دینکین ۳ - ۱۶۰ 713 3 A33 دينين ١ - ٢٧١ 171 - 7 دیورنتیال ۱ - ۳۱ دیتریش سیب ۱ - ۱.۸ ديوب جون ١ - ٢١٢ 844 - 4 -1-797 6 TAT 6 171 6 17. - 8 ديتل ٣ - ١٦٤ ، ١٢٨ رابالو ۲ - ۲۸۴ دیدینه ۱ - ۷۳ 1.9 - 8 repert دير بورن ٣ - ٢٧٥ راتيناو وولتر ١ - ٨٢ ، ١١٣ ، ١٤٤ ، ٧٤٤ ديرشاو جسر ٢ - ٥٥٣ ، ٢٧٥ ، ١٧٥ رات ایرنست فون ۲ ـ ۲۷۰ ديركسين هيربرت فون ٢ - ٧٩ ، ١٤٨ ، ١٥٦ رازینسکی الکونت ادوارد ۲ ـ ۵۸۱ ، ۱۷۶ 01A 6 E .. 6 TY7 6 TIT 6 1VY رأس الرجاء الصالح } - ١٢٨ دير هيد بودو ٤ - ٢٤٠ راستنبرغ ۱ - ۱۹۸ دير ويك ١ ـ ٧٥ 77 . 6 07. 6.08A 6 877 - T ديروسو الفريق ٣ - ٢٠١ 6 18. 6 179 6 170 6 177 6 11A - 8 ديري ٣ - ١٤٠ - T.A . T.T . T.1 . 1A0 - 187 ديزنه نهر ٣ - ٢٣٩ 137 3 Y37 3 707 3 777 3 777 3 414 6 40 - 8 Junes ديفول الفريق ٣ - ٢٢٩ ، ٣٥٥ ، ٣٦٣ راسل برتراند \_ ۱ \_ ۲۱۲ ديفيش ۽ ـ ٧٥ 4.4 - 4 ديفاليرا ٢ - ٣٤٨ راشر الدكتور سيفموند ٤ ـ ٩٤ ، ٩٥ ، ٩٦، ديفز جوزيف ٢ - ٣٥٥ ، ٧١١ 1.0 - 94 ديفون ٣ - ٢٦٣ رافائیل فندق ٤ ـ ٢٥٧ ديفونشاير ٣ - ١٦٤ رافنز بروك ١ - ١٩٦ ديكامب الفريق ٢ - ٨٨٥ 3 - Th , VA - 0.1 , A.1 , FFI دیکانوزوف ۳ - ۳۱۸ ، ۲۱۱ رامر اندة ٣ - ٢٦ ديكمان ٤ - ١١٠ دامبو ٤ - ٢٠٠ دیکمان هانز ۲ ـ ۲۱۹ رامسفیت ۲ - ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۹ ، ۲۷۲ – ديكهون هانز ١ - ١٢٤ ، ٩٠٥ 417

717 - T. . 6 799 6 79V رانتراو ۲ - ۲۸۴ راینهاردت فریق جورج هانز ۳ ـ ۱۹۰ ، ۲۰۱ رانسيمان اللورد ٢ ـ ١٧٧ ، ١٩٥ ، ١٩٨ ، - 117 7 £ A 6 7.0 رانفسدورف ٤ ـ ٢٠٨ ، ٢١٦ - ٢٤٦ راینهاردت لواء ۳ - ۱۶ رايخ جميع الكتاب تقريبا راینهاردت ماکس ۱ - ۲۶۶ رشید عالی ۳ - ۲۸۱ ، ۸۰۱ رایخ اذاعة ١ - ٢٤٦ رايخ غرفة الثقافة ١ - ٤٤٧ روبال انجيلا ١ - ٣٥ ، ٣٦ ، ٢٤٨ روبال جيلي ١ - ٣٦ ، ٢٤٨ ، ٢٥١ ، ٢٨٤ ، رايخ غرفة الاذاعة ١ - ٧٤٤ \$ 6 6 \$1. 6 \$.7 6 YAY رايخ غرفة الافلام ١ - ١١٤ روبرخت امر بافاریا ۱ - ۱۰٤ ، ۱۳٤ ، ۱۳۹ رايخ غرفة الفن ١ - ٤٤٩ رایخ کنیسة ۱ - ۲۵۵ 181 رایخناو ۲ - ۸۹ 179 - 1 رویکیه ویلهلم ۱ - ۱۸۷ ، ۲۱۲ ، ۸۵۱ " - P > 3 PI > ". Y > A37 > 7 FT > 071 6 888 6 TVY روبن جيمس المدمرة ٣ - ١٨٤ روین مور ۳ - ۱۸۶ رایخنانر بلاتس ۱ - ۲۶ ، ۳۳۸ رايشستاغ ١ ـ ١١٤ ، ٢٥ ، ١١٤ ـ ١٣٣ ، روبيسون بول ٣ - ٣٠٣ · TE7 - TAT · TA. - TTO · TI. روبیکون نهر ۳ - ۱۲۸ ، ۳٤٩ 6 770 6 777 6 771 - TOT 6 71A روبينز ۽ - ٢٦ روتردام ٣ - ١٢٥ ، ١٨٦ ، ١٨٧ - ١٨٩ ، 6 1.0 6 TAA 6 TAY 6 TAA 6 TAO · 177 · 179 · 17. · 117 · 1.9 دوتر ٤ - ٢٤١ D .. 6 EAA روتشيله البارون ٢ - ١٣٣ 6 VV 6 EA 6 T9 6 TA 6 T. 6 11 - T روثينيا ١ - ٧٠ 6 0.1 6 789 6 787 6 777 6 179 7 - PAT : 3 PT : 3.7 6 0YT 6 0Y. 6 0TY 6 0TE 6 0.T رودس بعثة } ـ ٢١٤ " OVA رود فینکهاوس ٤ ـ ٢٣٥ 7-07-33 377 307.3 737 3 0373 روزنمان صمویل ۳ ـ ۹.۹ 6 0. A 6 0.7 6 800 6 777 6 YEA روزفلت فرانکلن ۱ ـ ۳۸۷ ، ۳۸۷ 019 - 01. · 401 - 481 . 141 . 119 . 114 - 1 رایشسلوت ۱ - ۲۸۷ ، ۲۸۰ رایشمفاین ادولف } - ۲۵۲ 017 6 0.7 6 841 · 144 · 144 - 144 · 114 · 114 - 4 رایشوهر ۱ - ۸۱ ، ۳۹۵ VY7 . KY7 . KO7 . TA7 . TA7 . رایکنبیکر ایدی ۳ - ۱۱۹ FF3 > AF3 - 3A3 > YA3 > PA3 > داین نهر ۱ - .۷ ، ۲۰۳ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۳۶ ( 01. ( 0. 1 6 0. 1 6 0. . 6 191 777 3 307 3 AAT 6 79 6 70 6 7. 6 7A 6 77 - Y 00Y 6 019 6 011 TTT 6 T19 6 1A. - 8 6 EV. 6 EEV 6 T.A 6 T.E 6 97 روزنبرغ الفريد ١ - ٩١ ، ١٠٨ ، ١٣٩ ، - 177 ( 177 ( 79 ( 0. ( 77 - 7 6 777 6 777 6 718 6 71. 6 191 PYY & ETA & ETY & TY3 08. 6 704 790 6 791 6 11A 6 1.0 6 1.8 - F 3 - 777 : 147 : 747 - 447 : 187 -

7.7 - 4 1 6 EV 6 TA 6 TV 6 TO 6 T1 6 10 - 8 روغ المقيد ٣ \_ ١٥٥ ، ١٦٢ ، ١٦٤ 377 . LAL روزنهایم ۱ - ۱٤۸ روغين العقيد ١ - ١٨٤ روزين الكونت ايريك فون ١ - ١٠٩ روفانس ٤ ـ ١١١ روس کولین ۳ - ۱۱۸ ، ۱۱۹ روفنو ۲ - ۱۰۶ روکادیل کامیناتی ٤ - ١٣٠ روسي دي سال ۲ ـ ۲۳ روسياخ الملازم ١ - ١٣٨ روكاسوفسكي الفريق قسطنطين ٢ - ١٧٥ روست بیرنهارد ۱ – ۲۱۱ ، ۴۵۲ رو کفولر ۲ - ۱۲۷ روسترغ اوغست ١ - ٢٧١ رومانیا ۲ \_ ۱۱ ، ۲۷ ، ۲۱۷ ، ۲۲۲ ، ۲۲۳ روستوف ٣ - ١٤٠ ، ١٤١ ، ١٤٤ ، ٢٥١ ، \$ \$7V 6 \$ \$8V 6 TAT 6 TOT 6 TE. 730 6 050 19 - 8 · TTA · TTT · TTI · TT. · TT. - T روستوك الرئيس ٤ ـ ١٠٨ 6 777 6 709 6 707 6 TET 6 TE. دوسيا ١ - ١١، ١٠٨ ، ١٨ ، ١٢٣ ، ١٦٥ ، ١٦٥ 6 £19 6 £.9 6 TA. 6 TYE 6 TV. 471 3 341 3 461 4 737 3 707 3 017 6 070 6 67. 6 574 £44 6 8.40 1 - 371 . TVY . APT ( 80 6 TY 6 TI 6 TA 6 T. 6 17 - T رومانية امبراطورية ٤ - ٣١٣ 171 . 10. 6 180 6 1TV 6 07 6 07 رومسدال ۳ - ۱۹۳ 6 877 6 877 6 81V 6 810 6 T10 رومل السيدة } - ٢٦١ 6 EVY 6 EVI 6 ET. 6 EEA 6 EEE رومل المشمر ايروين ٣ - ١٩٠ ، ٣٨١ ، ٣٨٧، 7.7 6 END 6 EVE 6 08. 6 0TA 6 0TT 6 0TO 6 01A 6 9V 6 AO 6 ET 6 TO 6 TT 6 11 - T 040 6 07. 6 00. 6 089 6. TET 6 TIL 6 1VV 6 100 6 1.T 6 1A0 6 1V7 6. 1V0 6 1T1 6 1T. - 8 6 4.0 6 4.1 6 4VO 6 4VY 6 404 6 Y. 0 6 197 6 197 6 1AA 6 1A7 6 TY. 6 TOO 6 TET 6 EE. 6 TIV 1.7 . 707 . 407 . VY · TAO · TAT · TA. · TYT · TY1 رومل مانفرید } - ۲۲۱ · E. T · E. T · E. 1 6. 790 · TAA رومة ١ - ٩ ، ١٧ ، ١٣٣ ، ١٨١ ، ١٨١ A73 > P73 > 753 > 753 > 753 > 1.0 6 V9 60. 6 EA 6 ET 6 ET - T 6 \$10 6 440 6 4.0 6 441 6 149 6 04. 6 07. 6 01. 6 0.9 6 0.V AY3 , PY3 , OA3 , TA3 , YP3 , 176 3 ATO 3 PTO 3 A30 3 700 3 6 00. 6 080 6 014 6 017 6 0.9 370 6 07E OFO & VVG & FAG 6 80 6 TA 6 TV 6 TT 6 T1 6 17 - 8 · 144 · 114 · 94 · 44 · 04 - 4 6 AE 6 A. 6 70 6 7. 6 09 6 87 6 897 6 77. 6 790 6 787 6 777 6 144 6 14. 6 141 6 1.4 6 1.4 770 3 700 6 19A 6 1V9 6 10Y 6 18Y 6 180 TIT 6 79. 6 188 6 110 - 8 TV. 6 T.7 6 TAO 6 TT. رومة \_ برلن محور ٢ \_ ٢٦ ، ٧٧ ، ٢٨ ، روسيا السفاء ٣ - ١٤ ، ٣٢٧ ، ١٥٩، ٣٩٦ · YVO & FAO 0Y - 8 94 6 44 - 4 روشنینغ ۱ - ۱۱۲ 6 ۳۱۶ رون نهر ۳ - ۲۲۰

140 - E 6 14. 6 179 6 181 6 177 6 11A روند فونك ٣ - ١٤٨ 6 TT. 6 TIT 6 T.9 6 T.0 6 TOT رونشتادت المشيم فون ١ ـ ٣٠٧ « TV. « TOY ". TOT " TT1 " TT. TAA 6 TYT 6. 1/8. 6 TO - T 6 87A 6 818 6 8 .. 6 TA. 6 TYE 6 717 6 718 6 7.8 6 1M9 6 OA - T 173 3 373 3 073 3 AF3 3 PF3 3 6 717 6 777 6 771 6 77. 6 7EA " EAS " EAA " EAO " EAE " EY. 6 199 6 199 6 199 6 199 6 191 3 6 0 EY 6 077 6 071 6 ET. 6 ETO 6 000 6 01. 6 0TT 6 01. 6 0.1 100 6 197 6 1A7 6 1A0 6 149 6 1VA - E · 444 · 447 · 444 · 10. · 14 - 1 6 TA1 6 TA. 6 TYA 6 TYO 6 TTO 177 6 TVE 6 TEA 6 TTA T .. 6 TA9 6 TAA ريتشه حنة ٤ \_ ١١٤ ، ٢٢٢ ، ٢٢٨ ، ٢٢٥ دوهر ١ - ١٢٩ ، ١٣٠ ، ١٣٤ ، ٢١٧ ، ٢٢٧، 777 6 77. 6 TET EAY & YOE ریتر غرهارد ۱ - ۱۱ 17- 1 T. T 6 0. - T T1. 6 TAY 6 TAO 6 TA. - 8 701 6 YEE 6 Y.O - E روهم ابرنست ١ - ١٤ ، ٢٦ ، ٨٩ ، ١٠٣ ، ریتلینفر جرالد ۳ - ۲۷ · TY7 · TY0 · TYE · TT7 · 10. 1. V . At . VA . VY . VI . OA - 1 AVY & BAY & PAY & YPY & APY & ریجینا بالاس ۲ - ۲۵۱ " TAT " TA1 " TA. " TY9 " TY7 ریختهوفن سرب ۱ - ۱.۹ 147 & 187 & 013 & AP3 رید دوغلاس ۳ ـ ۳.۲ 179 - 5 ریدت ۱ - ۲۳۲ 177 - 7 ريدر امير البحر ١ - ٣٨٢ ، ٣٨٣ ، ٩٩٤ ، 3 - 777 رويال اوك ٣ - ١٩ 6 441 6 104 6 A1 6 00 6 14 - 4 روين العقيد فويهبر فون ٤ - ١٧٤ ، ١٧٥ ، FFT , IVT , TVT , ATS , PT3 , 140 ريال جان ١ - ٢٠٥ 6 94 6 AV 6 89 6 48 6 4. 6 44 - 4 ريبالس البارجة ٣ - ١١٥ 6 179 6 181 6 11A 6 1.1 6 1.. ريبكا هيربرت ٢ ـ ٢٠٢ 377 3 737 3 007 3 717 3 707 3 ريبنروب يواکيم فون ١ - ٣٣٥ ، ٢٦٤ 6 \$7A 6 \$7Y 6 TAO 6 TAE 6 TV. 8 98 6 98 6 V9 6 80 6 88 6 77 - 7 3A3 > 7.0 > 710 > A10 > 770 > 6 189 6 18V 6 17V 6 17T 6 1.7 011 6 01. 6 0TY 6 TIT 6 TAT 6 TA1 6 TY1 6 TTA 3 - 171 : 777 : 077 : 777 6 844 6 844 6 817 6 810 6 418 ریسیونی ۲ - ۲۲۷ 6 END 6 EVE 6 EVI 6 ET. 6 EEE ریشارد عملیة ۲ ـ ۱۵ 6 01A 6 017 6 01. 6 0.A 6 0.1 ریشاردسون ولیام ۳ - ۲۸٤ ، ۲۳۲ ، ۳۳۵ ، 6 047 6 040 6 040 6 084 6. 080 001 6 00. 711 6 090 6 017 6 011 B- BAY ٣ - ١٠ ، ٢٢ ، ٣٥ ، ٩٩ ، ١٠٠ ، ١٠١ ، إ ريشواني ادولف ٤ - ١٩٩ ، ٢٠٠ ،

ديفا ١ - ١٠١ زویدرزي ۲ ـ ۳۲۹ 7 - 737 زويليز الدكتور ١ - ١٣٦ 719 - T زيتزلر الفريق كورت ٢ - ١٤٩ 37 - 8 040 6 07. 6 084 6 084 6 081 - T ريفنز برغ ١ - ١٤٧ زیتل اینجی ۱ - ۳۱۹ ريفييرا الفرنسبية ٣ ـ ٢٢٠ زيريس فرانز ٤ - ٦٦ 140 - E زيشناو ٤ \_ ٢٤ ریکجا فیك ۳ ـ ۳۳ زيشي بروكسرود الكونت جوليوس ٣ ـ ١٧٠ ريكس الدكتور ٤ - ١٦٥ زيفلر ادولف ١ - ٥١) ريمارك ايريك ماريا ١ - . ١ } زيفنبرغ ٤ - ٢٨١ ، ٢٨٤ ، ٢١٥ ریماجین ٤ - ۳.۲ ، ۳.۳ زيلر ايسرهارد ٤ - ٢٠٣ ، ٢٠٥ ، ٢١٠ ٢٢٣ ريمر الرائد اوتو ٤ - ٢٣٠ ، ٢٣١ ، ٢٤٦ 737 6 78V 6 78F ريمز ٤ - ٢٦٩، ٢٧٢ زیهلیندورف ۳ ـ ۱۷۶ رین ٤ - ١٨٦ ، ١٨٧ ، ١٩٦ - - -ریتبرغر الرائد هیلموث ۳ ـ ۹۲ ، ۹۷ ، ۹۸ ساخينهاوزن ١ - ٣٦٤ ، ٣٧٤ ، ٢٩٤ ، ٢٩١ رینتلین ۳ - ۳۷۷ 147 - 1 70 - 4 رينة فينك سيسيل ٣ ـ ١٤٨ رینش جون ایفلین ۲ - ۲۵ ساد المركيز دى ١ - ١٧٣ سار ۱ - ۲۲۸ رينوبون ٣ - ١٨٤ ، ١٩٥ ، ٢٥٣ رينولدز ٤ ـ ٢٦ V1 6 TT - T رينيكة الفريق ٤ - ٢٣٤ ، ٢٣٥ ، ٢٤٦ T. T 6 191 - 8 ريو دي جانيرو ٣ - ١٣٩ ساربروکن ۲ - ۳۱ ، ۷۱ ، ۲۸. ريوم معاكمة ٢ - ٨٨٥ ml(Kie 3 - 007 رییس کورت ۱ – ۲۳۳ ساس العقيد ٣ ـ ١٣٨ ، ١٧٥ \_ ; \_ ساغان ؟ - ٢ } زاغونارا ٣ - ٢٥ سال الدكتور كارل ١ - ٢٦٣ زاندر ویلهلم ؟ ـ ۳۵۳ ، ۲۵۴ سالزېرغ ۲ ـ ۸۸ ، ۹۸ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، زيروجة ٤ - ١٢٢ ، ١٣٤ 6 81. 6 8.9 6 YAY 6 18T 6 1TA زرادشت ۱ ـ ۱۹۹ 6 EV7 6 E10 زفايغ ارنولد ١ - ١٤٤ 070 6 044 6 870 - 4 زفایغ ستیفان ۱ – ۲۶ ، ۱۱ 114 - 8 سالفيليدين ٢ ـ ٥٤٤ زوریخ ۱ - ۲۵۶ 0. Y - Y ساليرنو ٤ - ١٢٥ 107 - 8 ساملر رودلف } \_ ٢٣٦ زوسين ٢ \_ ٥٠١ ، ١٠٥ ، ٢٠٥ ، ٨٠٥ سان نهر ۳ – ۹ ، ۱۲ 144 6 48 6 41 6 41 6 01 - T سان اومبر ۳ - ۱۹۹ سان جرمین ۱ - ۹۲ 3 - 077 3 777 3 737 زولا أميل ١ - . ١٤ 17. - 8 115 - 4 سان جرمین معاهدة ۲ ـ ۱۲۷ زولر البرت ٤ ـ ٣١٦ سان ريمو ٢ - ٢٨٩ ، ٢٩٦

سمان ستيفان كاتدرائية ٢ ــ ١١١ ستافیلوت ۱ - ۲۸٦ سمان لو ٤ - ١٥٨ ستالين جوزيف ٢ ـ ٣٥٢ ، ٣٥٤ ، ٣٥٧ ، سان دولففائغ ۲ ـ ۱۱۰ ( { 1 V ( { . 7 , TAT ( TT. ( TOA . سانتا یانا جورج ۱ - ۵ ، ۱۹۵ 173 3 PT3 3 333 3 A33 3 TF3 3 ساندو ميرز ٣ ـ ٩ 0.8 6 847 6 841 6 879 سانفر مرغریت ۱ ـ . . } } 6 94 6 AO 6 4. 6 1A 6 10 6 18 - T ساو تهامیتون ۳ - ۲۲۳ « TOT « TTI « TT. « TIV « 1TV ساور بروخ الدكتور فرديناند ١ ـ ٩٥٩ 6 14. 6 178 6 17A 6 1.7 6 1.1 6 1VY 6 170 6 1.0 6 AT 6 AD - 8 0 { A 6 0 { 7 6 { Y . سایس انیکوارت ۱ - . } 6 179 6 118 6 117 6 71 6 10 - 8 798 6 79. 6 17A 6 95 - T TTT . 141 . 10. . 187 1.7 6 AT 6 YA - T ستالينفراد ٣ - ٣٨٦ ، ٣٤٤ ، ٤٤٤ ، ٤٤٤ ، 3 - 137 , CV7 , TV7 6 05. 6 0T1 6 0T. 6 0T. 6 (01 سايفكو ٤ ـ ٢٠٠٠ 6 07. 6 00V 6 000 6 01A 6 011 my 1 - 111 , 171 , 171 3 - 117 6 17. 6 187 6 187 6 118 6 A. - 8 سيارتاكيون ١ - ١١٥ ، ١١٨ 141 نسیاك بول هنری ۳ - ۹۷ ، ۱۱۷ ، ۲.۶ ستاهلهام ۱ - ۲۸۷ ، ۲۹۳ ، ۲۹۱ ، ۲۵۳ سبانداو ٤ ـ ٢٤٠ ستاهلیکر فرانز } ـ ۷۵ سبكتاتور ١ - ٣٨٧ 7-713 سبونيك الفريق الكونت هانزن ٢ ـ ٢٥٢ ، ستراسبورغ ٤ - ٨٨ ، ٨٨ ، ٥٠١ سترانغ ويليام ٢ - ٢٠٤ ، ٣٨٦ ، ٣٨٧ ، سبی نهر ؟ - ۳۲۲ 848 6 444 ٦٢ ، ١٥ ، ٣٤ - ١ كات سترویلن الدکتور کارل ٤ ــ ١٧٥ ، ١٧٦ ، سبيتفاير ٣ - ٢٨٧ ، ٢٨٩ ، ٨٣٥ 140 ستريز ١١ - ١٩ ، ٢٧ ، ٧٧ ، ٢٩ سبيدل الفريق هانز ٤ \_ ١٧٦ ، ١٧٧ ، ١٨٥ ( YOT 6 Y.A 6 Y.O 6 197 6 1AT ستريسمان غوستاف ٢ ـ ١٣٤ ، ١٣٥ ، TV. 4 707 4 714 4 174 6 174 TYO 6 TYE 6 TV. سمير البوت ٤ - ١٨ ، ٢٩ ، ٧٧ ، ٧٧٧ ، ستريك الرائد ١ - ١٥٢ 6 PT 6 PT 6 TAN 6 TAT 6 TAO ستوتزنيفين البارونة ١ - ٩.١ 6 484 6 484 6 448 6 444 6 44. ستورش ٤ - ١٢٨ TY7 6 TY0 ستوفنيرغ المقدم كلاوس ٤ ــ ١٦٩ ، ١٧٠ ، 19 - Y J 6 7.1 6 7. 6 197 6 1A7 6 1A0 7 - 137 6 FAT 4 TV. 6. TEX 6 TET 6 T.9 6 T.A سيبلر ٣ - ١٥٤ 777 سمبيندر ستيفن ٣ - ٢٠٢ ستوفنبرغ الكونت برتهولد ٤ \_ ٢٠٥ ، ٢٠٧ ستادلهایم سجن ۱ ـ ۷۰۶ ، ۸۰۶ ستارك جوهان ١ - ٧٥٤ ستوفنبرغ الكونتيسة نينا ٤ ـ ١٧٣ ستافانز ۳ ـ ۱.۲ ، ۱۱۳ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۶ ، ستوكما البارون كريستيان فريدريك ٢ ـ ١٧٣ 1A0 6 179 | wie Speln 7 - 117 > 10

817 6 189 - 8 17. 6 108 6 180 6 187 - 8 TE1 6 140 6 174 6 174 6 101 - 8 سميث الرئيس ترومان ١ - ١٠٤ ، ١٠٥ ستوليناغل الفريق كادل ٢ - ١٨١ ، ١٨٣ ، سميث الفريق بيدل ٤ ـ ٣١٩ ، ٣٦٩ سميفلي ريدر المشير ٢ - ١٤ ، ١١٥ ، ٧٧٥ 100 1 - 33 سنفافورة ٣ - ٢٦٧ ، ٢٦٩ ، ٧١ ، ١٧١، 1 A0 61 V7 6 1 V0 6 09 6 EA 6 EV - E £ A A & £ A £ W. 7 - 7 - 7.7 6 700 6 787 6 77A 6 7.A 6 7.0 TV. 6 TOV 6 TOT سوابيا ٤ - ١٧٧ ستویننغ ثورفولد ۳ ـ ۱٤٥ سواسون ٤ - ١٩٠ ستوهور ایبرهارد ۳ ـ ۳.٦ سواستیکا ۱ - ۹۸ melinagie 7 - 777 سيبيكوتسكى ٢ ـ ١٨٩ ستبر ۱ - ۱۰۳ ، ۱۰۳ سوخينيش ٣ ـ ٥٩٩ سترنا ۲ - ۱۳۳ سودیت بلاد ۱ - ۲۲۸ ستيف الفريق هليموث ٤ - ١٥٦ ، ٢٠٨ ، 6770 6 T.V 6 TV. 6 TTA 6 180 - T TY. 6 YEY 6 YET 07A 6 84. 6 884 6 444 ستيفاني ١ - ٧٤ 077 6 071 6 78. 6 177 6 79 - 7 ستيفز الرائد ٣ - ٦٢ ، ٦٧ ، ١٣٤ سورد العقيد ٢ - ٣٣٤ mec 1 - 7 17 ستيميفيل الاب بيرتهارد ١ - ١٧٠ ، ٢٥١ 113 T00 - T سوسلو باروف الفريق ايوان ٤ ـ ٣٦٩ سخالین ۳ ـ ۳٤۸ سراجيفو ٢ - ١١ سوفیاتی اتحاد ۱ - ۸۱ ، ۱۳۹ ، ۲۸۲ ، TA. - T 347 9 073° ١٢٧ - ٤ اسردينيا 6144 67. 6 09 6 80 6 F. 6. 11 - T سکایافلو ۳ - ۶۹ 6 EFT 6 EIV 6 FTI 6 TTV 6 TTT 6 177 6 171 6 171 6 114 6 177 3 3 773 3 سكا جراك ٣ ـ ١٣٩ ، ١٥٢ سکسونیا ۱ - ۱۳۸ ، ۱۸۷ ، ۲۳۶ 6 047 6 0. A 6 0. 1 6 EAD 6 EVE 711 6 09. 6 087 108 6 104 - 4 سكوبل ٢ - ١١٠ ، ١١١ 440 (44. (414 ( 44 ( 40 ( 11 - 4 6 8.A 6 8.1 6 TAE 6 TAO 6 TOT سکورزینی ٤ - ۱۲۸ ، ۱۲۹ ، ۲۳۸ ، ۲۹۶ 747 3 747 3 447 3 447 6 17. 6 177 6 177 6 171 6 17A سلاف ۱ ـ ۲۲ ، ۱۸۳ ، ۱۸۵ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۲۱۲ 6 19. 6 1A0 6 EVE 6 EV. 6 ETE 171 - 7 07A 6 047 6 04. 6 044 6 844 3-11 : 17 70 6 74 6 44 6 41 6 17 - 8 سوکیل فریتز ٤ ـ ۳۰ ، ۳۲ ، ۳۷۴ ، ۳۷۳ سلانيك ٣ - ٣٧٣ ، ٣٧٤ ، ٣٨٠ سولا مطار ٣ - ١٥١ سلوكافيا ١ - ٥٩ ، ٧٠ ، ١٦٧ ، ١٧٤ ، ١٧٤ سولف آنا ٤ - ١٦٤ ، ١٦٦ 7 - 031 3 AFT 3 147 3 714 3 7143 173 سوم نهر ١ - ٧٥ 9 - " 471V 6 717 6 7.7 6 7.8 6 1A. - T. 10 - 1 سمولنسك ٣ ـ ٢٩٤ ، ٣٥٤ ، ٢٩٤ سوندلو العقيد كونراد ٣ ـ ٥٠١ ، ١٤٩

سونر سیرانو ۳ ـ ۳.۸ ، ۳.۹ ، ۳۱۳ ، ۳۵۷ سیلسی بیل ۳ - ۲۷۳ سونینونیکل ۲ - ۲۲۹ سیلدت فرانز ۱ - ۳۶۱ سيلفرتاون ٣ - ٢٨٦ سیلیاکس نائب امر البحر ۳ \_ ۳۹ه سیلیزیا ۱ - ۱۳۰ ، ۳۹۰ ، ۲۰۶ 7 - 301 > PTT > AAT > 073 > A.O. 170 770 6 71A - F سیلیکس کارل ۱ - ۱۱ سيمبسون الفريق ويليام } \_ ٢.٩ سيمسون السيدة ٢ \_ ٥٤ سيموفيتش الفريق دوشان ٣ ـ ٣٧٥ سيمون السبر جون ٢ - ١٦ ، ٢٥ ، ٢٣٦ ، 8 .. 6 499 - F سيمرينغ ٣ - ٢١٥ ، ١٩٥ سين ٤ - ١٨٦ ، ١٨٨ ، ١٨١ ، ١٩٦ ، ١٩٢ 4.8 6 YA. 6 YVO سينكلي ابتون ١ - ١١٤ سيوبرت ٢ ــ ٥٥٥ سیوکس ۲ ـ ۳٤٦ \_ ش \_ شابلین شارلی ۱ - ۲۰ ، ۲۱۱ شابوشنيكوف الفريق بوريس ٢ - ٢.٠ شاخت الدكتور هجالمار ١ - ٢١٧ ، ٢٧٣ ، ( EVY ( ET. ( TYO ( TO) ( TO. 0.1 6 EVT 6 EVO 6 EVE 618 6 AT 6 A. 6 70 6 7. 6. 7. - T FTI 3 141 3 477 3 ATT 3 AFT 3 373 3 VP3 3 A. 0 0 EV 6 0 TY 6 17E 6 VT - T 440 6 448 6 444 6 408 - 8 شارل الثاني عشر ٢ ـ ١٦٧٠ 7A7 6 404 - 4. شارلان ٤ - ١٨١ شارلوتنبرغ ؟ - . ٣٤٠ ، ٣٥٣ شارليفيل ٣ ـ ٢٠٥

TYE 6. 111 - 1 week 094 (041 (010 (0T. (T19 6T1) - T 6 101 6 10. 6 189 6 117 6 1.1 - T 6 484 6 484 6 48. 6 440 6 174 107 6 701 سویس قناة ۳ ـ ۲۵۲ ، ۲۷۵ ، ۲۵۳ ، ۲۳۹۶ OTA & TAY & TAT سويسرا ١ - ١٢١ ، ٢٠٢ ، ٢٣٧ ، ٩٥٩ 7 - A33 & V.O & 700 TAY 6 78. 6 188 6 70 6 08 - 8 1170 6 178 6 107 6 101 6 181 - 8 TOV 6. 149 سيام ٣ - . . ٥ ١٩٠ سيبريا ٣ - ٢٢٨ ، ٥٠٤ ، ٢٢٨ ، ٧٧٤ ، 19. 6 EAA سيبيور ۽ - 77 سيتي ٢ - ١٣٤ سنجت الفريق هانز فون ١ - ٨٢ ، ١١٥ ، 671 3 771 3 771 3 731 3 771 3 49. 6 YAY 6 YTV 7 - 777 3 3AT 7.8 6 179 - " ilum سيدس السير ويليام ٢ - ٣٥٥ ، ١٠١ سيدور کارول ٢ - ٢٩٠ سيدونيا ٣ \_ ٣٩٥ سيدي براني ٣ - ٣٦٢ سيدليتز جرتزود ١ - ١٠٤ 0VT - T سيرافيموفيتش ٣ ـ ٣٠٠ سيروفي الفريق جان ٢ - ٢٠٣ ، ٥٥٧ سيسر العقيد هانزفون ١ - ١٣٨ ، ١٣٩ ، 17. 6 108 6 107 6 187 سيففريد خط ٤ ــ ٢٧٥ ـ ٢٨٠ سيفيرذ وولفرام ٤ - ١٠٥ ، ٨٨ ، ١٠٥ سيفرن ٢ - ٢٢٢ سيفيز الفريق فرنسوا ٤ \_ ٣٦٩ دسيكس الدكتور فرائز ٣ - ٣٠١ ، ٣٠١

ا شارنهورست البارجة ٢ - ١٣

044 · 179 - F 441 6 44. شارنهورست الفريق ١ - ٢٦٧ 7-110-040 177 6 1V. - E شرویدر کریستا ؟ ـ ۳۱۹ شالون ۳ - ۱۹۲ شفالكوفسكي ٢ - ١٨٤ ، ٢٨٧ ، ٢٩٥ ، ٢١٣ . شایدت هانزر ویلهلم ۳ - ۱۰۹ شفیتکوفیتش دراغا ۳ ـ ۳۷٤ شبینظر ۱ - ۱۲۹ ، ۳۸۳ ، ۶۸۳ شفرین فون کروزیك ۱ - ۳.٦ شتاينر المقدم وولتر ٤ - ٣٢٣ ، ٣٢٤ ، ٣٢٨ YVA - Y 7 £ A 6 4 £ 4 £ 6 4 1 4 6 4 1 4 6 4 1 4 6 4 1 - 8 227 شکفارزیف الیکساندر ۲ - ۲۰۲ شتراسر غريفور ١ - ٢٢٦ ، ٢٣٣ ، ٢٣٤ ، شلابریندورف فابیان ۲ - ۱۷۳ ، ۱۷۴ ، ۱۸۵ 6 70. 6 788 6 787 6 78. 6 7TY 0. A 6 89Y 6: TA9 6 TAE 6 TA. 6 TY7 6 TY. 7 - 70 : 17 : 776 6 441 6 414 6 41. 6 444 6 448 3 - 731 3 V31 3 OA1 3 AP1 3 A.73 6 77. 6 779 6 77A 6. 77V 6 777 TV. 6 TO. 6 TTT \$1168.9 6 444 6 448 6 444 6441 شلاغيترليو ٤ - ٧٧ 177 - 7 شلایخر الفریق کورت فون ۱ - ۲۳ ، ۱۲۲، شتراسر اوتو ۱ - ۲۳۶ ، ۲۳۷ ، ۲۴. ۵ 711 671. 67AV 6 7AE 6 7A1 6 70A 111 6 TYY 6 TYT 441 6418 6 444 6441 644. 6410 شتراوس ریشارد ۱ - ۲۱۲ 137 3 VP7 3 A.3 3 P.3 3 113 3 شتراوس جوهان ۱ \_ ۲ه £4. 6 £1£ شتراوس الفريق ادولف ٣ - ٢٦٢ 1. - 1 شترایخر جولیوس ۱ - ۱۸ ، ۱۰۱ ، ۱۱۰ شلایفن خطة ۳ ـ ۱۷۷ 177 6 777 6 7.V 6 101 6 10. TAE - 8 3 - 377 6 777 شلزويج ١ - ١٢٤ شتروب جرغين ١ ـ ٧٩ 3 - 177 شتوتفارت ۲ - ۱۹۳ شلزویج هولشتاین ۱ - ۱۸۷ 1 Va - & 1 - 773 شتوکا طائرات ۳ ـ ۸۳ ، ۱۹۰ ، ۱۹۳ ، ۲۸۹ شموندت الفريق رودلف ٢ - ١٤٣ ، ١٤٩ ، شتوكاز الدكتور ويلهلم ٢ - ١٢٧ 1 1 6 FFT 6 1AT شتوم الفريق ٣ \_ ٥٥٠ 11A 6 109 6 100 - 8 شتوميف الفريق ٣ - ٢٨٦ شمیت الدکتور کارل ۱ - ۳۷۹ ، ۷۷۶ شرادر العقيد فرنر ٤ - ١٦٨ 1 - 7V3 شرام الدكتور ايرنست ٣ - ٥٥٦ شميدت الفريق ارتور ٣ ـ ٧١ه ، ٧٧٥ شرام ویلهلم فون ٤ - ٢٥٨ شميدت الدكتور بول ٢ - ٣٤ ، ١٩١ ، ١٩٢، شرايير الرئيس ريشارد ٣ - ١٠٥ ، ١٥٢ 6 778 6 779 6 717 6 7.9 6 190 شربورغ ۳ - ۲۲۲ ، ۲۷۷ ، ۲۸۲ 6 \$77 6 79A 6 7A1 6 701 6 7E2 3 14. 6 197 6 1AA 6 1AV - E 1 43 3 1 A3 3 6 A3 3 PA3 3 VP3 3 شرویتر ۳ - ۲۱ه ، ۱۳ه ، ۵۷۵ YTE 3 030 3 100 3 070 3 740 3 711 6 090 6 017 شرویدر البارون کورت فون ۱ - ۲۷۱، ۳۲۹

٢ - ٣٦ ، ١٢٢ ، ١٣٣ ، ٣٤٤ ، | شوكروس هارفي ٤ - ١٥ 6 8. T 6 T90 6 TT. 6 TON 6 TOY شول صوفن ٤ - ١٦٠ 173 3 AF3 3 PF3 3 7.0 3 V.0 شول هانز ٤ \_ ١٦٠ ، ١٦٢ (771 6 77. 6 188 6 110 6 118 - 8 شولتز الرئيس هيربرت ٢ ـ ٢٩ 137 T18 - 8 شولز الدكتور وولتر ١ - ١٥٢ شمیدت تریزا ۱ - ۱۵ 3 - X77 · PF7 شمیدت شارلوت ۲ ـ ۷۹ ، ۱۲۸ شولز \_ بویسون هارولد } \_ ۱۹۸ شميدت الدكتور غيدو ٢ - ٨٨ ، ٩ ، ٩٩، شولمان میلتون ۲ ـ ۷۹ 91 6 97 7 - 1.7 3 707 3 157 3 747 3 333 شمیدت هانز ۲ - ۷۳ ، ۷۰ ، ۱٤٠ 3 - 177 : 777 شمیدت هویر ۶ - ۱۹۳ شولنبرغ الكونت فرتيز فون دير ١ - ١١٩ شمیدت ویلی ۱ - ۱۱، ۱۱۱ 1.0 - 8 شمینزین ۲ ـ ۱۸۵ شولنبرغ الكونت فريدريك ٢ \_ ١٧٧ ، ٣٥٢ شناتيزلر ارتور ١ - ١٤٤ 6 844 6 844 6 817 6 4V. 6 411 شناتيزلر جورج فون ١ - ٢٧١ ، ٣٥١، ٣٥١ 7.9 6 (4) 6 (70 6 ( ) شناید هوبر ۱ - ۲.۱ ، ۸.۱ · TTT · TT. · TIV · TT · 1. - T شنايونيد امير البحر اوتو ٢ - ٣٦٦ EYT 6. ETA 6 E.T 6 TOT 771 6 TV. - T 101 - 8 شنوری الدکتور جولیوس ۲ - ۳۵۳ ، ۳۲۱، شولنبرغ هرفون ۲ - ۳۷۷ ، ۳۷۸ ، ۳۹۶ ، 0A73 3P7 3 0P7 3 7133 V733 333 7.9 6 8.7 8.0 6 9V 6 A9 - 4 شولونغ ۲ - ۲۹ ، ۳. شو جورج برنارد ۱ - ۱۶۶ شولیتز الفریق دیتریش ؟ - ۳۷۹ T. 7 - T شومبرغ ليبي الامير ٢ - ٢٢٤ شوارز فرانز كزافييه ١ - ٢٥٢ شویر زیل هیلین ؟ ـ ۲۵۱ شوب جوليوس ٤ - ٨٠٠ ٣٢٥ شويرنر المشير فرديناند، ٤ ـ ٣٢٥ ، ٣٢٦ ، شوبرت الفريق يوجين ريترفون ٢ - ١٠٦ 477 , 644 , 434 , 404 , 444 شوبنر ریختر ماکس ایروین فون ۱ - ۱۳۹، شویفیرمان غونتر ؟ ـ ۳٦٥ 777 6 101 6 189 6 187 6 187 شویناخ الفریق فریهرفون ۱ - ۷۹ شوبنهور ارتور ۱ - ۲.۱ شوينبورن ١ - ٥٥ شوبر ۱ - ۱ه شوينفيلد الدكتور هانز ؟ - ١٥١ ، ١٥٢ ، شوتزبار البارونة مارغوفون ٢ - ١٤١ شوشينغ فيرا ٢ - ١٣٩ شوینیرار جورج ریترفون ۱ - ۲۲ شوشینغ کورت فون ۱ - ۳۳۶ شیانو ایدا ؟ - ۱۲۹ ، ۱۳۱ 6 17A 6AE 6 EA 6 E. 6 T9 6 1. - T شیانو الکونت جالیازو ۲ ـ ۲۳ ، ۲۳۲ ، TIV 6 197 6 187 6 179 337 6 747 6 707 6 707 6 788 0 EV - 4 6 \$1. 6 470 6 474 6 481 6 4.0 3 - 307 · A77 013 ) F13 ) FA3 ) YP3 ) 3.0 ) شوطان کمیل ۲ - ۱۱۲ 6. OVY 6 070 6 00. 6 017 6 0.9

711 6 7 .. 6 017 شيوعية ١ - ١٠١ ، ١٣٥ ، ٢٣٩ ، ٢٧٦ ، 6 187 6 187 6. 94 6 AE 6 TA - T 6 T.A 6 T.T 6 TAT 6 TAT 6 TA . YEQ . YET . YTT . YT. . TII " TTI . TTT . TTE . TIA . TIT 6 47. 6 404 6 441 6.440 6 4VL 89. 6 FOT 6 FE9 6 FEF 6 818 6 TA. 6 TYE 6 TY1 6 TY. 1 EV - T 013 3 773 3 173 3 173 3 783 3 1.7 - 7 6 077 6 077 6 077 6 0:7 6 89V 700 , 000 , A00 , LLO , 0A0 صربيا ١ - ٧٠ 188 6 117 6 7. - 8 1 - 1KT > 7.3 شيتلاند جزيرة ٣ - ١٠٠ صقلية ٣ - ٢٨١ ، ٢٠١ شيديمان فيليب ١ - ٨٢ ، ١١٣ ، ١١٤ ، 178 6 17. 6 118 6 117 - 8 171 6 17T صين ١ - ٩٨ ، ١١٥ شيراخ بالدورفون ١ - ٢٧٨ ، ٢٦١ ، ٢٢٤، 179 6 17h - T طيرق ٢ - ١٨٦ ، ٢٩٥ 4 - 344 . LAL طرابلس ٢ - . . ٢٠ ، ٣٩٥ ، ١٥٥ شيرد ٢ - ١٢٨ طوکيو ۲ - ۷۹ 6 89. 6 8A9 6 8A7 6 8A1 6 8V8 - F شیروود روبرت ۳ ـ ۷۲۳ شيرينفر الملازم ١ - ٢٦٣ شیشیستر ۱ – ۱۵۱ 01. 6 0. 4 شيكاغو ٢ \_ ١١٥ طولون ۳ - ۲۲۲ ، ۲۲۹ ، ۸۵۵ شيكاغو تربيون ٣ - ٥٠٥ طوسون دوروتي ٤ - ١٤٨ ، ١٤٩ شیکاغو دیلی نیوز ۳ ـ ۳۰۳ طومسین هانز ۲ \_ ۲۶۳ شيكسبير ويليام ١ - ٢٤٣ (0.0 6 TT9 6 TT7 6 TT0 6 1T. - T T. T - T 019 6 011 6 01. 6 0.4 6 0.7 شبیکلفروبر الواز ۱ - ۳۱ - 8 -787 - 8 عراق ٣ - ١٨٦ ، ٥٨٣ ، ٨٠٤ شیکلفروبر ماریا ۱ - ۳۱ عصية الامم ١ - ٢٨٦ ، ٢٨٧ ، ٨٨٦ ، ٢٨٩ 3 - 737 شيكوف الفريق فاسيلي ٤ - ٣٦٣ ، ٣٦٦ 17. 6 79 - 7 شيلر جوهان كريستوف ١ - ١١١ ، ١٩٢ ، علمين الـ ٣ ـ . ٢٥ ، ٥٣. ٥٣٠ ، ٥٥٣ ، ٥٥٣ 884 6 4.8 DYE شيلمنو ٤ - ٦٦ عملية اتيلا ٣ - ٣٦٩ شينلينبرغ الفريق وولتر ٢ - ١٢٨ عملية انطون ٣ - ٥٥٤ 717 (T.O. (T.T) 7.7) 77 - T عملية ايزابيلا ٣ - ٣٦٣ 744 . 414 . 144 . 1.4 - 8 عملية البلوط ٣ - ٣٧٠ شيلنيغ فريدريك ويلهلم ١ - ١٩٩ عملية بيرنهارد ٢ - ٢٧٤ شیلیها فرانز ؟ - ۱۹۹ عملية الزنابق الالبية ٢ - ٣٧٠ شیمیل الرائد ۳ - ۲۲ ، ۲۷ عملية عائدة ٣ ـ ٧٣٥

غریب بیل ۳ - ۱۸٦ عملية العداري ٣ ـ ٢٠٤ ، ٢١٧ ، ٢٤٦ عملية العقاب ٣ - ٣٧٩ غریمی هرمان } ـ }ه عملية غريف ٤ - ٢٨٢ ، ٢٨٧ غریزینسکی ۱ – ۱۲۸ عملية ليلي ٣ ـ ٥٥٩ غريف البرخت فون ١ - ٢٣٤ عملية ماريتا ٣ ـ ٣٦٩ ، ٣٧٣ ، ٣٧٥، ٣٨٠ غریفساند ۳ ـ ۲۲۳ ، ۲۷۳ عملية هرقل ٣ ـ ٣٨٥ غريفلاينز ٣ - ١٩٩ عملية همار ٢ - ٢٥٤ غريم الفريق روبرت ريتر ؟ - ٣٣٥ ، ٣٣٦ عملية الوميض ٤ - ١٥٢ ، ١٥٤ ، ١٥٨ 737 - è -غرينر جوزيف ١ - ٥٥ ، ٧. غابیك جوزیف ۱ ـ ۱۰٦ 7 - 100 غاربو جریتا ۱ - ۲۹۱ غرینوود ارثر ۲ - ۹۱ م غاردا بحرة ٤ ـ ١٣٠ غرينوولد ١ ـ ٣٠٨ غاردوني ١ ــ ٢٠٥ غستانو ۱ - ۲۹۷ ، ۲۹۷ ، ۲۹۷ ، ۹.۶ ، غاردیان ۱ - ۸ 173 ) 073) V73) 783) 383) PP3 غالاند ادولف ٣ ـ ٢٨٨ 6 177 6 179 6 VO 6 VT 6 TV - T غاسی سیمون ۱ - ۵۳ . 11 . 177 · 777 · 173 · 173 غاملان الفريق ٢ - ٣٣ ، ٢٦٣ ، ٨٨٥، ١١٢ 6 T.T 6 T.. 6 AT 6 A. 6 TV - T T. E . 191 . TY . TO - T 070 6 17. غاوس فريدريك ٢ ــ ٣٧٨ ، ٣٨٠ ، ٩٦٥ (19A (1A0 (189 (8Y ( 81 ( 8. - 8 109 - 1 TV. (787 (787) (717) (7.1) غدینیا ۲ - ۲۲۰ ، ۲۵۰ غلویتس ریتشارد ۳ - ۸۲ غراز ۲ - ۱۰۳ غلیس هورشیناو اوموند ۲ ـ ۹۳ ، ۱.٦ ، غرازیانی المشیر رودلفو ۳ ـ ۳۹۲ ، ۳۹۰ ، 117 6 111 غليسمير وولففانغ ٤ \_ ٢٣٧ ، ٢٣٧ غراسمان بیتر ۱ - ۳۷۲ غلبن ٤ - ١٠٩ غراف اولریخ ۱ - ۱۱۱ ، ۱۱۹ ، ۱۲۳ غليوم ١ - ٧٧ ، ١١٤ ، ١٢١ ، ١٢٤ ، ١٨٨ غراف شبي البارجة ٢ - ٢٩ 6 7.9 6 7.7 6 7.8 6 7.1 6 198 111 4 1.4 6 97 6 97 6 89 - 7 117 > 777 · P77 : 333 غراف ساسو ٤ ــ ١٢٧ 7 - 07 , 877 , 787 , 780 غراندی دینو ؟ - ۱۱۵ ، ۱۱۳ ، ۱۱۴ 077 6 878 6 714 6 1V. 6 180 - F غرای السیر ادوارد ۲ - ۱۹۲ 178 - 8 غرغنانو ٤ - ١٣٠ غليويتز ٢ ـ ٢٦١ ، ٢٢٧ ، ٢٨١ ، ٢٢٥ ، غروزنی ۳ - ۳۱ ، ۵۱ ، ۳۱۵ ، ۳۱۵ ، ۵۳۵ 070 3 970 3 740 غروسكورت العقيد هانز ٣ ـ ٥٥ 75 - 4 غروهن ايرنا ٢ \_ ٥٦ ٥ ٦٦ غنيزناو البارجه ٢ - ١٣ غروينر الفريق ويلهلم ١ - ١١٦ ، ١٣٢ ، 049 6 179 - 4 6 79. 6 7AY 6 7A1 6 77V 6 77Y 778 6 T.T 6 T.. 6 799 6 79V

غنيزناو المشير الكونت ١ - ٢٦٧ غودسبرغ ١ - ١٠٤ 177 ( 14. - 8 : 170 : 118 : 111 : 7.7 : 7.8 - 7 غواريجليا السفر ٢ - ٨٦٥ 7.0 6 178 6 TOV غوبلز بول حوزیف ۱ – ۱۲ ، ۲۵ ، ۲۹ ، غودسميث الاستاذ صمويل ٤ - ٢٩٩ 6 TYE 6 TYT 6 TEO 6. TTO 6 1TY غوست اللورد ٢ - ١٩١ ، ٢٠٢ ، ٢٥٢ VYY . PAT . 197 . 797 . 397 . غورنغ هيدمان ١ - ١٢ ، ٢٥ ، ٢٦ ، ٩٠١، 6 T.9 6 T.A 6 T.V 6 T. 6 79V 107 6 101 6 189 6 187 6 117 ( 441 , 411 , 414 , 418 , 411 · T. O · T. 1 · TYE · TYT · TTT · TEI . TTY . TTE . TT. . TTY · TEI . TTE . TTY . TTI . TIV 6 TOA 6 TOO 6 TOT 6 TOY 6 TEQ · TTA . TOT . TOT . TO. . TEA \$ \$.0 6 \$.7 6 PAV 6 PAT 6 PVE 6 881 6 88. 6 877 6 81V 6 8.7 ٨٠٤ ، ١١٢ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ٢٣٤ ، 0.7 ( EEY 6 EET 0.1 6 89. 6 EAM 6 717 6 108 6 188 6 TY 6 1T - T 1 - 31 . 37 . 07 . 14 . 15 . 17 . 77 . . O. A . O. 7 . TIT . TYT . TYT . AT . A1 . VA . VO . V' . 79 150 , 050 6 177 6 178 6 11A 6 117 6 1.7 797 6 197 6 98 6 97 6 89 6 77 - 7 · 787 · 778 · 717 · 10 / · 18. 071 6 077 6 807 6 887 6 8 ... 6 810 6 TT. 6 TIT 6. TYT 6 TYT 6 171 6 117 6 111 6 1. V 6 T. - E 6 890 6 801 6 887 6 879 6 87. 771 331 3 777 3 737 3 737 3 6 001 6 010 6 017 6 0. A 6 0.1 · TIY · T.. · TA. · TYY · TY. 711 6 097 6 077 6 07. 6 070 · TEI · TTA · TTT · TTT · TTT ( 110 6 1. £ 6 9 £ 6 AY 6 TY - T 6 777 6 77. 6 707 6 TEA 6 TET 6 T. E 6 179 6 181 6 177 6. 11A 440 FIT & 377 & FOT & FIT & 307 3 غوبلز ماجده ۲ - ۳۲۵ 6 797 6 790 6 791 6 TV9 6 TV. TTT ( TTI ( TT. - 8 6 17. 6 170 6. 177 6 171 6 1.T غوبينو الكونت ١ - ٢٠١، ٢٠٣، ٢٠٤، ٢٠٦ 773 , 770 , 000 , 770 , 970 غوتكليش الدكتور } \_ 3. 6 EV 6 ET 6 TY 6 TE 6 TI 6 IA - E غوتنبرغ كارل لودفيغ ٢ ـ ١٧٣ 104 6 177 6 171 6 97 6 70 6 7. غوتيه جوهان وولففانغ ١ \_ ٥ ، ١١١ ، ١٩٢ 6 787 6 717 6 7.7 6 19A 6 1A0 381 3 3.7 3 733 \* TIT . YAY . TAT . TAA . TAT غوثري الدكتور ٣ - ١٠٠٤ < TTE . TT9 . TTA . TTT . TTT غود براند ۳ - ۱۹۰ ، ۱۹۳ . TTY . TOT . TEV . TET . TTO غودريان الفريق هانز ٢ - ١٢٨ TY7 : TYT : T77 7. 8 6 19. 6 1A1 6 77 6 9 6 Y - T غورکی ۳ - ۲۱۱ · {7. · {7. · {77 · {777 · {717 غوزوني الفريق الفريدو ٣ ـ ٣٧٠ غوستاف ملك ٣ - ١٦٨ 3 - 677 3 777 3 777 3 777 3 777 3 غولتز الفريق ٣ - ١١١ 447 · 797 · 397 · 497 · 497 · غوميتز اوسكار ٣ \_ ١٥٣ 717 ا غوميل ١ - ٥٩١ - 174 -تاريخ المانيا الهتلرية ٤ (٢٨)

فاروش ۳ - ۷۷۹ غونتر جون ٣ - ٣٠٣ فاستيل ٢ ـ ٣٣٤ غوی جان ۲ - ۱۲ فالكنهورست الفريق ٣ ـ ١١١ ، ١١٢، ١١٨ غویرتنر فرانز ۱ - ۱۵۳ ، ۳۰۹ 179 6 181 غويردلر ٢ - ١٧١ ، ١٧٤ ، ١٨٧ ، ٢٢٤ ، فالكرى ٤ - ١٨٠ 0. A 6 89V فالنيسين ٢ ـ ١٩٩ 148 4 184 4. 48 4 48 4 71 4 07 - F فاليز ؟ - ١٥٨ 04. 6 011 6 84. فایشتارت السیر روبرت ۲ - ۱۲۹ ، ۱۸۴ ، 6 Y .. 6 194 6 140 6 180 6 188 - 8 TOV 6 TO. 6 T.A 6 T.E فایر بریس العقید ۲ - ۳۹۸ غويردلر فوتيز ٢ - ١٧١ فایکینغ ٤ ـ ٣٦٠ ، ٣٦١ 3 - 107 غوير ليتز وولتر ٣ - ١٨١ ، ١٥٤ ، ١٧٥ فراغونارد ٤ ـ ٢٦ فرانسکانی ؟ - ۱۲۳ 3 - YFY فرانز جوزیف امبراطور ۱ - ۱۶ غویرینکا ۲ - ۲۶ فرانسوا بونسين اندريه ١ - ٢٧ ، ٣٠٥ ، غيمهاردت الدكتور كارل ٤ - ٨٥ ، ٨٦ ، ١٠٥ VIT : 0770 : TIV غيبون فيتز ٤ - ٢٠٧ 6 ٢٤٤ 7 - 67 3 17 3 77 3 44 3 777 3 037 غرتر ۱ - ۲۲۵ V37 6 7AT 6 770 6 701 6 7EV غرتل ٤ - ١٩ فرانك كارل هيرمان ١ - ٢٥١ غیرکی رودلف ۲ - ۳۹۰ 7.7 - 7 غيرز دورف المقيد ٤ - ١٥٨ فرانك هانز ۱ ـ ۲۳۲ ، ۲۲۳ ، ۲۷۸ ، ۸۹۹ غيزيفيوس ١ ــ ٥٥٥ ، ٢٥٧ 0.7 6 899 6 TTA 6 TTY 6 TTY 6. 1YT 6 YT - T AT 6 AV - T 070 6 0. A 6 ERY 6 ETE 6 TTO (AE 6 A. 6 TV 6 TT 6 T1 - 1T - E TV 6 71 6 07 - T TV7 6 TY0 140 6 107 6 107 - 8 فرانگفورت ۱ - ۱۸۷ ، ۲۰۲ ، ۲۳۲ ، ۸۰۳ غيسلر اوتو ١ - ١٣٧ 141 6 YY - 8 غيسلر بول ٤ - ١٦١ فرانکفورتر زایتونغ ۱ - ۷۹ ، ۲۲۵ ، ۲۰۲ غیسینکز تیودور ۱ - ۲۲ ، ۲۲۱ 133 & VF3 غيمبلوكس ثفرة ٣ - ١٩١ فرانکفورتر ترفیلیکس ۳ ـ ۹.۹ غينز بورو ٤ - ٢٦ فرانكو الفريق فرنشيسكو ٢ ــ ١١١، ٢٢ ، غيهلان الفريق ٤ - ٢٩٤ ، ٢٩٥ 73 . 707 6 ET \_ ف \_ 6408 . 414 . 4.4 . 4.4 . 48. - 4 فاتیکان ۱ - ۳۷۰ ، ۲۹۹ . YT & FF3 0.7 - 7 فرانکو تیا ۱ - ۱۸ ، ۱۱۱ ، ۲۳۸ 78. 6 1AT 6 140 6 08 6 07 - T فرجينيا ١ ـ ١٣ 177 6 17. - 8 فردان ۳ - ۱۹۹ ، ۲۰۸ فارس ١ - ٢٧١ 6 . ٣٥٠ YAO 6 77. 6 YOY - 8 7 - 01 3 YFG فردريك الاول ٤ - ٣١٣ AF - F فردريك الثالث ١ - ١٨٤ Y0 - \$

فردريك الاكبر ١ ـ ١٧٩ ، ٣١٤ ، ٣٩٣ ، | فريديسن سيمور ٣ ـ ٢٨١ ، ٢٣١ ، ٢٣٥ ، 040 6 071 6 07. 6 001 6 00. YAE - E فريز لوز رولاند ١ - ٤٩١ 3 - 171 . V37 . . V7 فریش ریتمایستر ۲ ـ ۷۸ فريك أمير البحر كورت ٣ - ٢٥٧ فريك ويلهلم ١ - ١٤٢ ، ٢٧٤ ، ٢٧٤ ، ٢٧٧ 6 414 6 481 6 441 6 414 6 41. 0.1 6. 801 6 8.4 49. 6 17Y - Y 3 - 177 فكتوريا ملكة انكلترا ٢ \_ ١٧٣ فلاديفو ستوك ٣ ـ ٣٧٢ ، ٥٧٥ ، ٩٠ فلاندان بيير ايتلان ٢ ـ ٥٥ فلاندرز ۳ \_ ۱۸۱ ، ۲.۲ ، ۲۹۰ فلسطين ٢ \_ ٣٤٨ 400 -4 فلورنسه ۳ ـ ۳۵۹ ، ۳۲۰ فلوستنزغ ۳ - ۱۸ YOY - 8 فیلیس جزر ۳ - ۲۵ فيلنزبرغ ٤ ـ ٣٦٩ ، ٣٧٢ فيلمينغ بيتر ٣ - ٣٠٤ فنلنده ۱ - ۹۸ 7 - 71 > FAT > APT > FF3 > YF3 > 0. 4 6 EVY 6117 6111 61.7 691 6 AO 6 14 - F 4 TTV 6 TTT 6 TTV 6 174 6. 174 137 6 401 6 4EX 6 4E1 3-11:74 فوخت الفريق ١ - ٢٦١ فوختو انفر ۱ - ۱) فودور ۳ - ۳.۳ فوربس السير جورج ٢ ـ ٥٢٥ ، ٢١٥ ، 730 3 030 3 700 3 900 3 3V0 3 091 6 097 07 6 47 - 4 فورت ۳ - ۱٤۱ ، ۳.۲

VF7 3 V33 047 6 80. 6 88V - Y 3 - 177 3 117 فرسای ۱ - ۷۹ ، ۸۲ ، ۸۲ ، ۹۹ ، ۱۲۲ ، 6 777 6 1AV 6 1TE 6 170 6 1TT 6 791 6 79. 6 TAO 6 TEO 6 T.1 171 6 4V. 6 1V1 6 1.9 6 EV 6 17 6 9 - Y 6 448 6 44. 6 444 6 444 6 414 7.8 6 0V9 8. 6 TA - T فرقة خاصة ١ - ١٩٧ 1 - 74 . YT3 178 6 YOY - 8 فرنسا جميع اجزاء الكتاب تقريبا فروم الفريق فريدريك ٣ - ٥٥ 3 - 301 , 001 , 041 , 217 , 237 , YON & YOY فروید سیقموند ۱ - ۱ ۶ 4.4-4 فروید نستادن ۳ ـ ۸۵۸ 144 - 1 فرومینوس ۱ – ۱۷۲ فيرتفيلد الفريد ٢ ــ ١٠ فریتش هانز ۲ - ۱٤٠ 48 - 4 فريتشبه الفريق فريهي ويرنر ١ - ٣٩٤ ، E. E 6 490 6 AT 6 AY 6 Y. 6 70 6 7. 6 00 - Y 6 141 6 17. 6 108 6 149 6 1.1 TYT 6 . YET 3 - VF1 3 6V7 فريدبورغ امير البحر ٤ - ٣٦٨ ، ٣٦٩ ، ٣٧١ فریدریك كارل امرهس ۱ ـ ۱۸۷ 147 - 1 778 6 NO - T 34 - 8 فريدريك ويلهلم ١ - ٢٩٦ فريدمان فيليب ٤ - ٧٦

فورتو نيفلر ويلهلم ١ - ٢٤٤

فورد شرکة سیارات ۱ ـ ۱۸۷ 448 6 AV 6 AA - 8 7 - Y70 فوهر - كل اجزاء الكتاب فورد هنري ۱ - ۲۷۹ فويفلر البرت ١ - ٢٥٠ فوردنغ ٣ - ١٤٥ فیازما ۳ - ۱۱۶ فورستر ۲ - ۳۹۲ فيان القبطان فيلب ٢ - ١١١ فورستر أي . ام . ٣ - ٣٠٢ فيس السير ايريك ٢ - ١٩٠ ، ٩٩١ ، ١٠٥ فورستر وولففانغ ٢ - ١٣ ، ٧٥ ، ١٦٩ فيبودغ ٤ - ٢٧٣ فورمان الفريق فون ٢ - ١٨٤ فيبيان الفريق ماكس فون ٢ - ١٠٦ فورنييو ٣ - ١٥٤ فيخته جوهان ١ - ١٩٢ ، ١٩٣ ، ١٩٤ فورویتیج ۳ - ۱۶۵ فيدر غوتفريد ١ ـ ٥٨ ، ٩٤ ، ٩٥ ، ١٦٩ ، فوروستيلون المشير ٢ - ٢٠٤ ، ٢٦ ، ٢١ EYY . TY. . TET 17 - 173 704 - 4 eem 1 - 707 eير نهر ٤ - ١٨٨ ، ١٨٩ ، ١٩٩ فوس امير البحر ٤ - ٣٣٩ ، ٣٤٠ ، ٣٤٣ فرمی اوموند ۱ - ۲۰۵ فوسلر ٤ - ١٦٢ فیرمی انریکو ۱ - ۲۹۰ فوسیش زایتونغ ۱ - ۱۱ فير ميهرين ايريك ٤ ـ ١٦٦ فوش الشير ٣ - ٢٢٤ ، ٢٢٦ فرینس ۳ - ۱۵۰ فوشل ۲ - ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۱۳۱ فرونا ۲ - ۱۱۱ \$70 6 T.Y - T 110 - " فوغلر البرت ١ ـ ٢٧٠ فيستولا نهر ٢ - ٣٨٨ ، ١٥١ فولر الفريق ٣ ـ ٣٣ ، ١٨١ ، ٣٦٥ 701 6 A1 6 TT 6 9 - T فولرز ليبن ١ - ١٨٦ 3 - PVI . TVY . TAT . TVY . TV9 - 1 فولفا نهر ٣ - . ٣٥ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ٢١٥ ، 3 97 6 0 £ A 6 0 £ 0 6 0 £ 7 6 0 £ 1 6 0 £ . فیش میدرد ؛ ـ ۱۹۹ 170. 0 OVO فیش بوك الدكتور ۲ ك ۹۳ فولکستون ۳ - ۲۷۱ ، ۲۷۳ فيشر الدكتور فرتيز ٤ - ٨٥ ، ٨٦ ، ١٠٥ فولكسيفاغن ١ - ١٨٧ فیشر لویس ۳ - ۳۰۳ فولكشاير بيوباختر ١ - ١٠٣ ، ١٠٥ ، ١٠٩ فیشلهام ۱ - ۳۷ 6 74. 6 777 6 717 6 1V. 6 1TV فیشی ۳ - ۲۰۱ ، ۲۰۸ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، 777 . 037 . 777 . PV7 . AAF . VOO \$ £ A 6 6 . 8 6 490 فیشینسکی اندریه ۱ ـ ۲٤۷ 0. A 6 A. - Y فيشيو ۽ - ٢٦ 160 6 71 6 81 6 78 - 7 فيفيلاين الفريق هيرمان ؟ - ٣٢٧ ، ٣٤. ، فولكنهاوزن الفريق ٣ \_ ٩٥ ، ٢٦٥ ، ٥٣٠ 737 6 Y.A 6 Y.O 6 1AO 6 1V7 6 1V0 - 8 فیکتور عمانوئیل ۲ - ۱۳۲ 307 188 6 117 - 8 فولوغدا ٣ - ٢٠١ فيلا سكويز ۽ - ٢٦ فونك وولتر ١ - ٢٦٨ ، ٢٧١ ، ٢٧٢ ، فیلانت کوتوریر ٤ ـ ٧٦ 844 6 414 فيلتري ٤ - ١١٤ ، ١١٥ 49. - 7 فيلدر نهول ١ - ١٥٩

V/0 6 07V قوزاق ۲ - ۱۱۱ قيمر ١ - ١٧ قیصر جاکوب ۲ ۔ ۱۷۳ \_ 4 \_ کاب \_ انقلاب ۱ \_ ۲۱ ، ۸۲ ، ۹۸ ، ۱۱۹ TY1 6 108 6 174 6 178 كاب الدكتور وولففانغ ١ - ٨٢ ، ٨٩ ، ١٢٨ کابریفی دی کابراوا ۱ - ۳۲۵ کابیل ۱ – ۱۹۸ کابیل ۱ - ۱۹۸ كاتزييلينيوغن الدكتور ادوني ١٠٥ -كاثوليكية كنيسة ١ - ٦٤ ، ١٨١ ، ٢٨١ ، £ £ . 9. - 5 كادوغان السير الكساندر ٢ - ٢٢٥ ، ٢٣٥ ، 097 6 048 6. 087 کاربنیری ۱ - ۱۲۷ کارغوستان ۱ ـ ۸۲ ، ۱۱۳ ، ۱۳۵ ، ۱۳۷ ، 6 17. 6 108 6 107 6 187 6 1TA كارل امر الدنمارك ٣ - ١٥٦ كاراز امير البحر ردولف ٣٠ ـ ١٠٠ کارلسروهي ۲ ـ ۷.۵ کارلیل توماس ٤ ـ ٣١٦ کارماسین ۲ - ۲۸۶ ، ۲۹۳ کارول ملك رومانیا ۳ - ۳۳۱ کارنیشیا ۲ - ۱۳۳ کارینهول ۳ - ۲۹۰ 777 - 8 كاس المونسنيور ١ - ٣٦٧ کافو ۳ - ۳۲۵ کالاش ۳ - ۲۲ه كالتنبرونر الدكتور ايرنست ؟ \_ ه ؟ ، ٧٧ ، TVO . TV. . TET . TEE . T.O . 09 کالیه ۲ - ۲۱۱ ، ۲۲۲ ، ۷۷۲ 3 - TAI . VAI . AAI . TPI ١٢٩ - ١٢٥ ، ٥١٥ ، ٨١٥ ، ٥٦٥ ، كامبو امير اتوري ٤ - ١٢٩

7 - 7 فيلدن الفريد كرائز ٤ - ٢٠٦ فيلفيبل الفريق ايريك ؟ - ١٧٤ ، ١٧٥ ، TO1 6 787 6 7.9 6 140 فيلق الحر ١ - ١٦٢ ، ٢١٢ 7 - YF فيلنا ٤ \_ ٢٦ فیلیب امرهس ۱ \_ ۲۷۶ 1.1 - 1 فيليسنيست ٣ - ١٨٣ فیلیکس ۳ – ۳۲۲ ، ۳۲۳ فیلینغ کیت ۱ ۔ ۱۳۵ 07 - 7 فينتوتين جزيرة ٤ - ١٢٧ فينلو ٣ - ١٣ ، ٢٧ فينيكه الدكتور ٣ - ١٤٤ 99 - 8 فينكيكروغ ٣ - ١٨٢ فينيسيتيا ٣ - ١٤٥ ، ١٨٥ ( 01 6 TO 6 TT 6 T. 6 TO 69 - 1 Limit 6 79 6 74 6 77 6 70 6 7. 6 07 6 1A. 6 98 6 9. 6 AV 6 YT 6 Y. 3.7 3 7.7 3 117 3 837 3 177 3 6 877 6 87. 6 8.9 6 WEV 6 WEI 6 184 6 184 6 AT 6 EA 6 E. 69 - Y 731 3 PAT 3 177 3 073 · TA. · TYE · TOT · TTT · TT1 - T . 6 740 6 141 6 144 6 40 6 4. - 8 488 6 418 6 414 \_ ق \_ قابيل ٤ - ١٠٥ قاهرة ٣ - ١٤٢ قرم ٣ - ٢٣١ ، ٢٥١ قزوین بحر ۳ - ۳۱ه ، ۵٤٠ قطارة منخفض ٣ ـ ١٩٥ قفقاس ٣ - ٣٩٣ ، ٣٩١ ، ٤٤٠ ، ١٤٤ ، ١٤٤ 6 08. 6 000 6 001 6 87. 6 801

1.0 6 19 6 11 - 8 كاناريس امر البحر ٢ - ٩٩ ، ١٧٤ ، ١٨٤، کرامر غرهارد ۱ - ۱۹۲ V77 6 878 6 770 6 77V 6 778 3 كرانكي امر البحر ثيودور ٣ - ١٥٥ 070 6 0.A 6 89V 6 898 كراوس الدكتور راينهاردت ٢٣٤ 171 6 V7 6 VF 6 7F - F 708 6 707 6 1A0 6 100 6 108 - 8 کربات جبال ٤ - ۱۷۸ کرواتیا ۱ - · V كانت عمانوئيل ١ - ١١١ ، ١٩٢ ، ٢٠٥ 7 - 713 کانتربري اسقف ۲ ـ ۱۲۲ کانتز دکارین فون ۱ - ۱۰۹ TAT 6 TY0 - T کروب فون بوهلین ۱ ـ ۲۷۲ ، ۳۵، ۲۵۱، کانیا کالمان ۲ - ۱۹۷ کانیه ۲ - ۱۹۶۶ TV9 18- 4 كانيوت ٣ - ١٥٩ کایزرهوف فندق ۱ ـ ۲۹، ۲۸۹ ،۲۹۲ 104 - 4 8 - 17 : 77 : V7 : AF : OV TTA 6 TTY 6 TTO 6 TT1 کایتل المشمر فون ۲ - ۱۳ ، ۸۲ ، ۷۶ ، ۷۸ کروس دویتشیلاند ؟ \_ ۲۳۰ 184 6 184 6 1.7 6 44 6 40 6 44 كروفتا الدكتور كميل ٢ - ٢١١، ٥٥٧، ٢٥٦ 6 1A1 6 177 6 17. 6 10A 6 10. 2, et leul 7 - 17 3 AFG کرویدون ۳ - ۸۸۲ 6 TAO 6 TT9 6 TT1 6 T17 6 T.V كريس السير ستافورد ٣ - ٣٢١ 6 ٣٢٢ 6 PAY & 1PT & ATT & FFT & PAT & 6 0 .. 6 890 6 879 6 878 6 878 £19 6 £17 6 TT. كريبس الفريق هائز ٤ ــ ٣١٥ ، ٣٤٣ ، ٣٤٩ 7 - Y7 3 33 3 PG 3 TV 3 TA 3 VA 3 477 6 47. 6 408 کریت ۳ - ۳۲۲ ، ۳۸ ، ۶۸۳ ، ۶۸۳ ، ۲۵۰ 6 1AT 6 11A 6 110 6 11. 6 1.V کریزاد حلقة ۲ ـ ۱۷۳ 6. YEX 6 TTT 6 TT. 6 TTE 6 T.E YO1 6 140 6 184 6 184 - 8 6 TT. 6 TTO 6 TIT 6 TTA 6 TOA كريس فون كريشنشتاين الفريق ١ - ١٣٨ 6 44. 6 44. 6 411 6 404 6 484 108 - 4 6 87 4 6 817 6 8.8 6 497 6 490 a کریساو ۳ - ۲۸ه V/3 > 770 > 370 > A70 > 000 > 3 - 107 040 6 07. كريستيان العاشر ٣ - ١٥٦ 3 - 11 3 PT 3 63 3 Y3 3 PG 3 A013 كريستيان الفريق ايكارد ٤ ـ ٣٢٨ ، ٣٢٩ ، 6 Y. V 6 Y. O 6 197 6 19. 6 1A0 3.77 6 TIT 6 T.7 6 TOT 6 TET 6 T.9 کریستیانساند ۳ ـ ۱۰۲ ، ۱۵۲ 317 3 177 3 777 3 A77 3 P77 3 کریفیلد ۱ - ۲۳۸ 377 3 A77 3 757 3 007 3 707 3 797 - 8 July 3 POT & TYT & BYT & TYT کاین ؟ ـ ۱۸۷ ، ۱۸۸ ، ۱۹۹ 7 - 473 > 753 > 173 کریملین ۳ - ۱۰ ، ۲۲ ، ۸۹ ، ۳۳۳ ، ۲۱۹ كجولستين الرئيس ٣ ـ ١٣٨ £7. 6 ££. 6 £YA کرا برزخ ۳ - ۵۰۰ A1 6 A - 4 251,5 14 - E کرامینیتز ٤ ـ ٣٣ ، ٣٠٦ ، ٢٧٤ ، ٢٣٩ کریمهلید ١ ـ . . ٢ كراكي الكونت اسطفان کرامر جوزیف ۳ - ۸۳

کزیرنی ۱ - ۱۷۰ کوار دنویل ۴ ۔ ۴۰۴ كفاحي ١ - ٢٩ ، ٢٧ ، ٨٣ ، ٣٤، ١٥٥ ٩٤٥ كوبر الفرد دوف ٣ - ٢٩٣ TA 677 6 70 6 7. 6 04 6 00 6 08 كوبرغ ١ - ١٢ 6118 691 6A0 6AT 6 YE 6 YI 6 Y. کوبلتیز ۱ - ۳۰۲ 6 707 6 719 6 171 6 17. 6 1TT کوینهاغن ۳ - ۱۱۹ ، ۱۳۸ ، ۱۹۹ ، ۱۷۰ 807 6 TAD كوبيزيك ١ - ٦٦ ، ٧١ ، ٩٩ ، ٩٩ ، ٦٦ 7-1.7 3 743 کوبیس جان ٤ - ١٠٦ TTT - T کوتزي هاتز اولريخ ٢ ـ ٣٤٣ 707 6 788 - 8 كوتيلنكوفسكي الفريق ٣ - ٦٢٥ ، ٦٦٥ ، كلادنو ٤ - ١٠٧ ، ١٠٨ ، ١١١ ovo كلارك الفريق مارك ٤ - ١٢٤ کوخ ایریك ۱ - ۲٤۱ كلاغينفورت ١ - ١٤ 94 6 18 - 8 كلادزنر ايريك ١ - . . ٤ ، ٩ ، ٤٠٠ ، ٢٩١ ، ١٩٤ كوخ ايلزي ١ - ١٤٥ كلايست ايوولد الفريق ٢ - ١٧٣ ، ١٨٣ 94 - 8 کوربان شاره ۲ ـ ۸۷۵ ، ۹۹۳ 6 87. 6 840 6. 848 6 844 6 141 - L كورتز فليش الفريق ؟ - ١٨٣ ، ٢٣٠ ، ٢٣٩، 7P3 3 730 3 0FG 707 کلایست بیتر ۲ - ۱۹۹ كورتين الفريق ٤ -- ٢٧٥ 101 - 1 كورتين الفريق ؟ - ٢١٢ ، ٢١٣، ٢١٦ ، ٢١٨ کلایست هنریخ فون ۳ - ۵٤۰ کوردت ایریك ۲ - ۱۸۲ ، ۲۲۷ ، ۲۲۹ ، ۲۳۸ 179 - 8 737 3 PV3 3 783 كلكوتا ٣ - ١٤٢ TOY - T کلوب الملازم ۳ - ٦٤ کوردت ثیودور ۲ - ۱۸۱ ، ۱۹۱ ، ۲۲۹ ، کلوزینغ ٤ ـ ۲٤٧ OYO کلاسویتز ۲ - ۱۳۹ 04 - 4 3 - 431 3 347 کورستین ۱ - ۱۵۲ كلوغه المشير غونتر هانز فيلينغ ٣ ـ ٧ ، ٢٢ ، كورسك ٤ - ١٣٢ ، ١٣٣ 6 EDA 6 EO. 6 EEA 6 EEY 6 YEA کورسیکا ۳ ـ ۲۲۲ ، ۵۵۷ ، ۸۵۵ کورشیم ۱ - ۱۹۸ 6 7. 8 6 190 6 1A0 6 180 6 188 - 8 كورهير الدكتور ريشارد ٤ - ٥٨ ٨٠٦ ، ٢٦٦ ، ٢٤٦ ، ٥٥٧ ، ٨٥٢ ، كودوز وسابورو ٣ - ٨٩٤ ، ١٩١ ، ٩٧٤ YV. 6 709 کودی ۶ – ۲۳ كلى الفريق لوشيوس ٤ - ٢٩٢ كوغون ٤ - ١٥ ، ١٩ ، ٨٠ کلینسکایا ۳ - ۲۰ کوفنزین ۲ - ۲۶۶ کلیشایم ۳ - ۵۳۳ كوفمان كارل اوتو ٤ - ١٣٧ كليمنصو جورج ١ - ١٢٣ ، ١٢٧ کوفیتری ۳ - ۲۹۸ كلينفتزيش جوهان اولريخ ١ - ٩٧ كولاشبه جزيرة ٤ - ١٩ کناریا جزر ۳ - ۳۵۵ ، ۳۲۳ ، ۷۷۶ كولى ٤ - ٢١٦ عندا ۳ - ۳۳ ، ۱۱۸ ، ۲۶۲ ، ۲۹۹ كولر الفريق كادل ٤ - ٣١٤ ، ٣٢٢ ، ٣٢٨ ، 4.9 6 TV0 - 8 401 6 448 6 44d

7.1 - 1 Delme 19. - 1 كولومىيا اذاعة ٢ - ٣٣٦ 7 4 4 179 4 189 4 114 4 1.7 - 7 كولون ١ - ٢٣٦ ، ٢٧١ ، ٢٣٦ ، ٣٣٠ TV0 4 TEA - & TVT & TTT کویسترین ۱ - ۲۱۸ 040 - F كويسترينغ الفريق ايرنست ٣ ـ ٣٢٩ 141 - 1 كويشلر الفريق جورج فون ٣ - ٧ ، ٧٥ ، کولوندر روبرت ۲ - ۲۸۶ ، ۲۹۵ ، ۲۹۹ ، TAL . 117 6 EAT 6 EVI 6 E.1 6 TTT 6 T.A کویلن ۲ - ۱۱۲ 6 7.1 6 090 6 040 6 011 6 010 كيب اوتو ٢ - ١٦٥ ، ٢٥٢ 717 6 7.7 6 7.7 کیبلر ویلهلم ۱ - ۳۲۹ ، ۳۳۰ کولینکورت ۳ - ۲۱۶ 1 179 6 11A 6 110 6 11F 6 11Y - T کومسین ۱ - ۷۳ 797 ( T19 ( TOV ( TOO ( TTT ( TTT - T کریس ؟ - ۳۲۲ 877 6 779 کرودوف امیل ۱ - ۲۵۱، ۲۷۰ TV. - 1 کرشور رودولف ۱ - ۱۱۹ کومنترن ۲ - ۲۲۶ كرك اليكساندر ٢ ـ ٢١ کومو بحرة ٤ ـ ٢٥٧ کیر کہاتریك ایفون ۲ ـ ۲۱۳ کون ۱ - ۲۱۳ 1 - YP7 . 1.3 کوناس ۳ - ۳۱۹ کرل هانز ۱ – ۲۱۱ ، ۲۵۱ ، ۲۲۱ ، ۲۳۸ 3 - 77 کرنی ۳ - ۱۸۶ کونتزی اوتو ۱ - ۲۰۱ كيسلرنغ المشير ٣ - ١٨٨ ، ٢٠٨ ، ٢٤٨ ، كونتزين الرائد فون ١ - ٣٣٩ TAT & YTG کوندت ۲ - ۱۸۹ 3 - 771 3 371 3 071 3 771 3 771 3 كوندور ٢ - ٢٤ ، ٢٢٤ کیکیندال ۳ ، ۱۱۱ کونراد ایزفولد ٤ ـ ٢٥١ 4 77A 6 777 6 717 6 7.1 6 188 کونستانس بحرة ٤ ـ ٢٦٤ 171 كونو ويلهلم ١ - ٢٧١ کیلر هیلمین ۱ - ۱۱ کونویل ایفانز ۳ ـ ۵۳ ، ۵۶ كيلى الدكتور دوغلاس ١ - ١٦١ کونویی الامر ۳ - ۱۸۷ 1.1 6 1 .. - 4 كوينفزبرغ ١ - ١٨٤ ، ١٨٧ ، ١٩٩ کیلی السیر دیفید ۳ ـ ۲٤. 7 - 971 3 773 کیلیکار ؛ - ۳۱۳ 111 6 101 6 117 6 01 - T کیمیکا ایریك ٤ ـ ۳۲۱ ، ۳۲۰ ، ۳۲۱ 110 - 1 کینارد السر هوارد ۲ ـ ۳۳۲ ، ۳۳۶، ۲۹۵۱ كوينيف الشير ايوان } - ٢٩٤ 070 6 00. 6 089 6 08A 6 08Y كوهت الدكتور هولندان ٣ - ١٥٨ ، ١٥٨ کینهان جورج ۳ - ۱۱۱ کوهن بنیامین ۳ - ۹.۹ کینیدی جوزیف ۳ – ۱۲۷ كويبلر الفريق لودفيغ ٣ - ١٥٨ کیبف ۳ - ۳۲۷ ، ۳۵۲ ، ۲۹۹ ، ۳۶۱ كويشيف ٣ - ١١١ 173 : 373 : 675 : FT كويرنهايم العقيد ميرتز ؟ - ٢٢٥ ، ٢٢٩ 177 6 08 - 8. کبیل ۱ - ۸۸ ، ۲۹۶ كويزلنغ الرائد فيدكون ١ - ١٠٠

144 - 1 لكسمبورغ روزا ١ - ١١٥، ١١٨ ، ١١٩ 787 - 7 لندن جميع اجزاء الكتاب تقريبا 99 - 8 لندن جاك ١ - ١ ١ کییل جامعة ۲ ـ ۲۲۱ لوبيير ٢ - ٢٠١ كيلبر ويلهلم ١ - ٢٧١ Lelc 3 - 171 , 407 , 377 کیبلسی ۳ ۔ ۹ 18 - 4 9191 3 - 17 47 - 7 WWY لوب بول ۱ - ۳۷۰ لابورد امير البحر ٣ - ٥٥٩ لوبلين ٣ - ٨ ، ٢٠ لابوس سيفريدفون ٢ - ٣٦٥ VA 6 VY - 8 لاتفيا ٢ - ٢١٣ ، ١٨٤ ، ١٦٤ ، ٢٦١ ، لوبي مارينوس فان دير ١ - ٩٠٠ لوبیسکو ۳ – ۳۳۱ 797 6 TIA 6 1V - T لوبيك ٣ - ١٠٤ لادوغا بحيرة ٢ - ١٥٦ TT1 6 T.9 - 8 لاروش ٤ - ٢٥٣ لوبين ۽ \_ ٢٩٥ لاسكى هارولد ٣ ـ ٣٠٣ لوتزي فكتور ١ - ١.٦ لافال بير ٢ - ٢٣١ ، ٥٥٦ ، ٥٥٧ لوتيزاو ٣ - ٨٨ ، ٨٩ لاكروا المسيودي ٢ - ٢٠٢ لوتيزاو البارحة ٣ - ١٥٢ ، ١٦٩ لاكمان موسى هانز ١ - ٤٤٨ لوتيوتيز الفريق هنريخ فون ١ - ١١٩ لامب موریس ٤ - ٤٣ لوتر مارتن ١ - ١١١ ، ١٨٠ ، ١٨١ ، ٢٣٤، لامياخ ١ - ٢٨ 277 لامردينغ اللواء هانيز ٤ - ١١٠ 101 6 18A - 8 لاميرز هانز ٢ - ٨٥ لوثر الدكتور هانز ١ \_ ٣٧٥ 448 . 44. . 11 . 14 - 8 لوثيان اللورد ٢ - ٣٥ لاندسبرغ سجن ١ - ١٥٨ ، ١٧٠ ، ١٧٨ ، 78. - 7 777 · 718 · 717 لوثين ٣ - ٢١٨ 77 6 09 6 07 6 78 - 8 لودفيفسهافن ١ - ٢٨٨ لانفر ویلیام ۳ - ۲۵۸ ، ۴۵۹ لودندورف الفريق ايريك ١ - ٧٧ ، ٨٢ ، لانفين الدكتور كارل ٤ - ٢٥٢ (104 (184 (148 (141 (110 ( 1.8 لانفزدورف الرئيس هانز ٣ \_ ٩٢ 6 TV. 6 TTT 6 TTT 6 17. 6 10A لانفلین ۳ - ۱۹۷ TAI لاهای ۳ - ۳ ، ۱۷۰ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۲۵۶ 8 EV 6 TV - T 3 - FT > YT 7 - 773 لاهوزين الفريق ايروين ٢ - ٦٤٥ لودندورف مرغریت جسر ؟ \_ ٣٠٢ 140 6 100 6 108 - 8 لولدندورف مرغریت ۱ - ۸۲ لايم خليج ٣ - ٢٧١ ، ٢٧٤ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، لودفيغ الثالث ١ - ٧١ لوديك كورت ١ - ٢٢٧ لشبونه ۳ - ۳.٦ ، ۳.۸ ، ۳.۹ ، ۳۱۲ لودین الملازم ۱ - ۲۲۳ ، ۲۲۲ لكسمبورغ ٢ - ٢٤٣ ، ٣٠٥ ، ١٥٥ لودين ١ - ١٢٤ Y. E 6 1AT 6 07 6 80 6 TV - T 7 - FI & A17

7 - 27 3 379 ليبر جوليوس ٢ - ١٧٣ اورین السیر برسی ۲ - ۷۷۵ TOT 6 TTE 6 T .. 6 199 6 1VT - 8 ليبزيغ ١ - ٢٦٢ ، ٢٦٧ ، ٢٥٦ لورینز هاینز ۱ - ۱۲۸ TOE 6 TOT 6 TE1 - 1 141 - 1 الوزيتانيا ٢ ـ ٢١ 178 6 189 - 8 لوسيرغ العقيد ٢ - ٢٧٦ ليستادن ١٠ ـ ٢١٠ 11 - 1 Lugl لیسمکی جوزیف ۱ - ۳۹۰ لوسو الفريق اوتو ١ - ١٣٧ ، ١٣٨ ، ١٤٢، 6 0 EA 6 0 EE 6 0 EI 6 E10 6 TIE - T 17. 6 108 6 104 044 6 070 6 00. 6 089 البينتز ١ - ١٩٢ Lewi 1 - 133 ليسنخت كارل ١ - ١١٥، ١١٨ ، ١٢، ٢٥٣ لوشنر ويلهلم ٢ - ١٧٣ 107 6 1VT - E ليبي ١ - ٢٣٤ اليبيا ٢ - ١٧٥ ، ٢٦٩ ، ٢٧١ ، ٢٧٢ ، لوغر الدكتور ١ - ٦٢ ، ٦٤ ، ٢٦١ لوفان ۲ - ۱۷۸ ، ۱۹۱ OTA 6 OTT 6 TAY 6 TAI 6 TA. لوفتهانزا ۱ - ۲۷۶ ليبرت ميشل ١ - ٨٠٤ 07. - 7 اليت ١ - ٩٥١ 07Y - 4 ليتفينوف مكسيم ٢ - ٢٠٢ ، ٢٢٥ ، ٣٢٣ ، لوفتوافه ۲ - ۱۸ ، ۲۳ \$ \$9 6 TYO 6 TTT 6 TT. 6 TOA 6 TOT. ليتوانيا ٢ - ١٥ ، ٢٧. ، ٢٢ ، ٣٢٠ ، ٣٢٥ لوکارنو میثاق ۲۱۷ - ۲۵۲ ، ۲۵۲ 0. 6 41 6 10 6 11 - 7 VYY , 347 , 147 , 173 , 170 147 - 7 871 6 TIA 6 T. 6 IV - T لوكاسي سكوت 0V - 1 ليتوريو ٢ - ٢٦٥ لومباردیا ٤ - ۲۲۰ لوندينغ ٤ ـ ١٥٤ ليتويتز ٤ - ٢٨٨ ليختر فيلد ١ - ١٠٨ لوهنر ۽ ـ ٩٩ لوید جورج دیفید ۱ - ۲۲۹ Yo. 6 TTA - 8 لویس فردیناند الامر ۳ - ۲۷ ، ۲۸ ه ليدل هارت ٣ - ١٨١ ، ٢٠٦، ٢١٠ ، ٢٢١ ، 0 ( 6 ( 6 V 6 ( FT لویس فولتون ۳ - ۲۳۷ ، ۲۳۸ لوينبرغ ٤ - ٣٧٣ 6 TAT 6 TV. 6 TOV 6 190 6 191 - 8 لوینسکی ۳ - ۱۷۹ TAA ليديس ٤ - ١٠٦ ، ١١١ لى الدكتور روبرت ١ - ٢٤١ ، ٢٤٢ ، ٢٧٨، 0.7 6 EAV 6 EA1 6 EA. 6 TYT ليدين ٣ - ١٨٦ 78 - 4 الرتنفيلد ١ - ١١٣ 3 - 7V7 ليزاكي ٤ - ١٠٩ لی واربورتون ۳ - ۱۲۱ ، ۱۲۹ ليست فوج ١ - ٧٥ - ١٠٦ ليب المشير ويلهلم ريتر ٣ - ٥٠ ، ١٤٨ ، ليست المشير ٣ - ٩ ، ٢٤٨ ، ٢١٥ 071687. 6 887 6 881 6 88. 6879 ليسينغ ثيودور ١ - ١٩٢ ، ٩٥٩ ليبارت ثيودور ١ - ٣٧٢ اليسينغ غوتهولد افرايم ١ - ١٤٤

17 - 7 Ulila ماتزيلبرغر ١ - ٢٤ ، ٣٥ مانسو کايوسوکا ٣ - ١٠٤ ، ٢٦٣ ، ١٨٤ ، 6 5.1 6 897 6 840 6 848 6 879 ماتوشكا ٤ - ١٧٤ ، ١٧٥ ، ١٨٥ ماجنيستراتي الكونت ماسيمو ٢ - ١٨٩ ماجينو خط ٢ - ٢٤ ، ٣٦ ، ١٥٠ ، ١٨٨ ، EEA 197 60. - 1 ماجيوري ١ - ٢٥٧ ماخ ۲ - ۱۸۶ مادالينا ٤ - ١٢٧ ماديرا ٢ - ٢٦٢ مادیسون ٤ - ۱۲۸ ماراهنيز المطران ١ - ٤٣٨ ماربورغ ۱ – ۱۲ ، ۵۰۰ ماربورغ جامعة ١ - ٠٠٠ مارجيفال ٤ - ١٩٠، ١٩٣ مارشال الفريق جورج ٤ - ١٢٤ مارکس کارل ۱ - ۷۲ ، ۱۹۱ ، ۱۹۳ ، ۱۹۶، TO. 6 TTI 6 TOA 6 TTV مار کوفیتش ۳ - ۳۷۴ ، ۳۸۰ مارن نهر ۳ - ۱۹۲ ، ۲۰۶ 3 - PY7 مارنيباو ١ - ٩٥١ مارینیبرغ ۱ - ۱۲ ، ۲۲۲ مارینیوس دیر لوبه ۱ – ۳۵۷ ، ۳۵۷ ، ۹۹. 70 - 5 مازاریك توماس غاریك ۲ ـ ۱۱۶۵، ۱۱۶۳ ۲۹۳ 7.7 6 797 مازاریك جان ۲ ـ ۲۲۵ ، ۲۳۷ T. T - T مازاریك الدكتور هیوبرن ۲ - ۲۱۸ ، ۲۵۰ ماستربخت ۳ - ۱۹۲

ماستنى ٢ - ١٢٤ ، ٢٤٨ ، ٢٠٠

ماسنوش فون ساشر ۱ - ۱۷۳

البشن بهر ۱ - ۱۵۹ ، ۱۷۸ ليفير اليكسيس ٢ - ٢٥١ ليفاروت ٤ - ١٩٦ ليفربول ٢ - ٣٠٢ ليكليرك الفريق جاك ٤ - ٢٧٤ ليلع ١ - ٩٥٤ اليموج ٤ - ١٠٩ 189 - 7 wilmely لیلیهامار ۳ - ۱۶۰ ، ۱۹۲ ليمب ٢ - ٢٣ ليمنوس ٢ ـ ٣٦٢ لينارد ١ - ٢٥١ ، ٧٥٤ لينج هاينز ؟ \_ ٣٦١ ليندبرغ شارل ٣ - ١١٩ ، ٢٢٨ ، ٢٨٢ ليندمان الفريق فريتز ٤ - ١٧٤ ، ١٧٥ ، 107 6 1A0 لينز ١ - ٢٧ ، ٢٨ ، ٢٧ - ١ ، ١٤ ، ١٤ ، 897 6 7. 6 01 6 EA 6 ET 18 6 177 6 9. - 7 T18 - 8 الينيريتز ٤ - ٢٣٨ ليتين ١ - ١٩٣ 7 - 173 لينينفراد ٢ - ٢٥٤ ETT 6 ET1 6 ET9 6 TYT 6 TO1 - T OVO 6 077 6 87. 6 874 6 870 11-11-5 ليهر فرقة ٤ - ١٨٩ ليهريتر شتراسه سجن ٤ \_ ٢٥٢ ليهندورف الكونت هنريخ ٣ \_ ٢٣٥ ليوبلانكا ٣ \_ ٧٧٥ لبوبولد الثالث ٢ - ٥٠ ، ٠٠٠ 7.8 6 7 .. 6 7 . - 7 ليوناردو ١ - ٢٠٩ ليوندينغ ١ - ٣٨ ، ١٥ 177 - 7 ليونرود ٤ - ٢٢٩ ، ٢٥٢ البيع ٤ - ١٧٥

مایزیل ؟ - ۲۲۱ ماکارتی جوزیف ٤ - ۲۹۲ مالسبكي ايفان ٢ - ٢٥٦ ، ٣٨٦ ماکس امر بادن ۱ - ۷۸ ، ۱۱۱ ، ۱۱۹ ماینز ۲ - ۲۱۸ ماكسويل فايف السبر ديفيد ٢ - ٢٣٤ 7.7 - 8 ماکلوی جون ٤ - ۲۹۲ ، ۲۹۲ ماكنزن السفر ٢ - ٢٦٤ امسلکی ؟ - ۱۰۵ 1 - 071 3 VP3 مجر ۱ - ۱۲۳ ماكنزن المشمر ١ - ٣٦٣ ، ١١٤ 7 - 171 3 031 3 AVI 3 VIT 3 AFT3 TY7 & PA7 & P.O & TA9 & TV1 017601.689V 6 891 6 8A9 6 1A - Y 7 - 177 : 147 : 7.3 : 770 : 730 ماكوليف الفريق ٤ - ٢٨٨ ، ٢٨٩ 3 - 34 , 797 , APT ماكيسي اللواء ٣ - ١٦١ مدرید ۳ - ۲.7، ۲.۷، ۲.۹، ۲.۹، ۲۱۹ ماکینز ۲ - ۸۰۰ مدينة الصوان ٣ - ١٩ مالنزان ۲ - ۲۸۴ مراکش ۲ - ۱۱ مالدون ٣ - ٢٦٣ 000 - 7 مالك ٢ ـ ٢٦٥ ، ٢٧٥ ، ٨٦٥ ، ٢٥٥ مرسی مطروح ۲ - ۳۲۲ 140 - 8 مرسيليا ٣ - ٢٢٠ مالكولم اللواء ١ - ٧٨ مسومشميا ويلهلم ٣ - ٩٠ ، ١١٤ ، ٣٩٥ ، مالكين السير ويليام ٢ - ٢٠٤ 8.4 مالمیدی ٤ - ۲۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۳ مسيحية ١ - ٢٩٢ مالابارو سلافيتز ٣ - ٨٥٤ مسيحيون اشتراكيون ١ - ٦٠ ، ٢٩٣ مان توماس ١ - . ١٤ ١ ٢٤٤ هشعل ٤ - ٢٤ مان هنريخ ١ - ١٤٤ معر ١ - ٨٩ مانتوفل الفريق هامسو ٤ - ٢٨٣ ، ٢٨٤ ، 6711 6 TV. 6 TOE 6 TOT 6 TEI - T AAT & PAT VAT , 073 , 070 , 270 , 470 , مانر هايم ٣ - ١١٧ ، ١١٧ 07. 6 001 6 089 6 087 مانزیالی ؟ - ٣٤٣ مانسفیلد حون ۲ - ۱۹۲ مصر خدیوی ۳ - ۲۶۱ مفديرغ ٤ - ٢١٠ مانش ۳ ـ ۲۰۳ ، ۱۷۸ ، ۱۹۷ ، ۲۰۳ مانشتاین الفریق ۲ - ۱۹ ، ۱۰۱ ، ۱۰۷ 6 مفرب ٣ ــ ٥٥٥ مفالدة امره ١ - ١٧٤ 371 3 177 3 TVT 177 - 7 6 440 6 444 6 4.8 6 141 6 144 - 4 177 6 94 - 8 r.3 3 A73 3 170 3 770 3 370 3 مقدونیا ۳ \_ ۳۷۲ OVO 140 6 18V 6 187 - E ملايو ٣ - . . ٥ منشوریا ۳ ـ ۹۱ مانشستر ۲ - ۲.۳ مانویلسکو میهای ۳ - ۳۳۱ موايت سعن ٤ - ٢٤٣. منفسلا ٣ - ٣٧٤ موتهاوزن ۱ - ۱۹۲ ، ۲ - ۱۳۴ 1.0 6 19 6 70 6 80 - 8 ماير ٤ - ٩٢ مودیل الشیر وولتر ٤ ـ ٨٥٨ ، ٢٦٣، ٢٧٨، مایزنر اوتو فون ۱ - ۲۵، ۲۸۹، ۳۱۲، ۳۲۰ 41. 6 444 6 444 6 444 6 444 777 6 TE. 6 TT7 6 TT0 6 TT0

مورافسكا اوسترافا ٢ - ١٨٩ ، ٢٩٦ 6 87 6 81 6 79 6 7. 6 7A 6 1. - Y ٧٠ - ١ اسا ١ 61. A 6 1.0 6 89 6 8A 6 87 6 87 . 7 - 731 . 701 . 177 . 177 . 717 . 6 TIA 6 149 6 171 6 17. 6 11T 777 . 150 . TER . TEV . TEE . TTE . TTT 175 . 79 - 5 . TOY . TE. . T.O . TAY . TOE مورغان ۳ - ۱۲۷ 6 401 6 444 6 470 6 477 6 409 مورغنقاد هنری ۳ ـ ۹.۹ 6 0. E 6 ERY 6 EAT 6 EAD 6 EYA مورمانسك ٢ - ٨٧ ، ١٤٠ ، ١٤٠ . 060 6 019 6 017 6 0.9 6 0.1 موري جيلبرت ٢ - ٣٠٣ . og . of . ov . ov . ov . oo . عوريس اميل ١ - ٩٧ ، ١٦. ، ٢٤٩ ، ٢٠٠ 11. (111 6 94 6 AE 6 4. 6 ET 6 TY - T موريس اللواء السير فريدريك 6 77. 6 719 6 711 6 197 6 177 موریس لیلاند ۲ - ۱۵ 6 TOT 6 TTO 6 TTT 6 TT9 6 TTT موريسون صموئيل اليوت ٣ - ١٨٤ · TVA · TV. · TOE · TET · TAT موریل الدکتور ثیودور ۲ - ۲۹۲ ، ۲۰۰ · {Y1 · {7} · {77 · {77 · {77 · {74 · {74 · {74 · {74 · {74 · {74 · {74 · {74 · {74 · {74 · {74 · {74 · {74 · {74 · {74 · {74 · {74 · {74 · {74 · {74 · {74 · {74 · {74 · {74 · {74 · {74 · {74 · {74 · {74 · {74 · {74 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · {144 · { 177 - 1 · off · off · o.7 · fgv · fg7 موريلو ٤ - ٢٦ 170 , 270 , 0AV موز نهر ۳ - ۹٦ ، ۱۷٦ ، ۱۷۹ ، ۱۷۹ 677. 6 711 6 71. 6 188 6 117 - 8 TAR . TAA . TAY . TAT . TVO - : · 7A7 · 77A · 777 · 777 · 771 هوزارت ۱ - ۱ه ، ۲<u>۶۲</u> TOV 190 - 5 موسمانو میشیل ۱ - ۲۲۱ موزدوك ٣ - ١٥٥ موسکی ۲ - ۲.0 71. 60.8 6841 687. 6888 6 877 موف اللواء وولففائغ ٢ - ٨٥ ، ١١٤ ، ١١٥ موزيل نهر ٤ - ٧٥٠ ، ٢٧٩ ، ٢٨٠ ، ٢٠٠ 114 agunte 1 - 1.1 , 141 , 041 , 441 مول المريف ٤ - ٧١ 737 6 TET مولتكيه هائز ادولف فون ٢ - ١٧٩ ، ٢٢٧ · 478 · 774 · 10. · 7. · 74 - 7 مواتكيه الشير الكونت هيلموت ٢ - ١٧٢ ، 6 111 6 177 6 177 6 117 6 110 'D. A 6 894 6 141 6 17. 6 109 6 107 6 119 711 6 OAA 6 EAO 6 EVE 6 EVY 119 6 79 - 7 114 . 1 . . . 94 . AV . TT . 1 . - T 3 - 347 . E.T . TOT . TTI . TT. . TIV مولتكيه الكونت هيملوت جيمس ٢ ـ ٣٢٣ ٨٦٤ ، ٢٦٩ ، ٤٣١ ، ٤٢٩ ، ٤٢٨ 7 - 170 6 847 6 877 6 87A 6 877 6 87. 101 6 140 6 184 6 184 - 8 044 . 044 . 084 . 081 . 044 actule 7 - 7.7 6 149 6 114 6 09 6 87 6 49 - 8 مولديه ٣ - ١٦٣ 131 . TEV . 19A . 1AD . 1ET . 1EY مولوتوف فياشيسلاف ٢ ـ ٣٥٢ ، ٣٥٦ ، 107 6 779 6 TO1 777 > 777 > 747 > 747 > 757 3 3 3 موسولینی بنیتو ۱ - ۱۳۳ ، ۳۶۸ ، ۳۹۹ ، 6 ET. 6 EEE 6 ETT 6 ETT 6 ETT € VY 6 € ... 71. 6 0.8 6 841

140 6 04 - 4 T.0 6 177 - 8 موبلر لودويغ ١ - ٣١١ ، ١٤٤ مويلر هنريخ ٢ ـ ١٢٨ ، ٢٩١ ، ٢٦٠ 199 : EY : E1 :. E. - E مویدر هرمان ۱ - ۲۰۸ 1 - 177 موبلر ويلهلم ١ - ٧٥٤ مويلندورف الرئيس ٤ - ٢٠٩ ، ٢١٦ مويهلمان الدكتور ٢ - ١١٤ ميتروبول ٢ - ٢١٦ TYO 6 TO9 - 8 june مینشرلیش ٤ - ١٠٥ ميديل البارون قسطنطين ٣ - ١٢٢ سرانو الكونت هونوري ١ - ١٨٤ مرتز فون كويرنهايم ٤ - ٢٢٩ مریکالوف ۲ ـ ۲۰۲ ، ۲۰۸ ، ۲۰۹ ميزيبر ٢ - ١٧٨ ميسنى الفريق ١ - ٣٠٢ مینسیل ۱ - ۲۳۲ میشمیل ملك رومانیا ۳ - ۳۳۱ مينلين مطيعة ٢ - ٢٧٤ ميكلاس ويلهلم ٢ - ٩٨ ، ٩٩ ، ١٠٠ ٥٠١ 6 140 6 114 6 110 6 114 6 111 174 میکوب ۳ - ۱۹ ، ۱۹ ، ۱۹ ، ۵۱ میکوب میکویان انسطاس ۲ - ۳۸۳ مينيلينبرغ ١ - ٣٠٠ ، ١٩٦ ميل ماكس ١ - ٢٠٠٠ عبلان ٢ - ١٤ ، ١١٤ 77. - " TOV 6 117 - 2 ملش المشمر ايرهارد ٢ - ٣٦٦ ، ٢٩٠ 7 - 1.7 3 137 97 6 TA - 8 ميميل ۲ - ۲۷، ۳۱۹ ، ۳۲۰ ، ۳۲۷ 149 - 1 1AV - 1 ina ميناه اللؤلؤ ٣ - ٢٦٢ ، ٨٨١ ، ١٩١٠ ١٩١

6 017 6 01. 6 0.7 6 897 6 890

TT. 6 TIV 6 AV 6 AV 6 TT 6 1. - T {TA ({. V . TV. , TT ( . TOT (TT { 11 6 1Y - 8 مولیندورف الرئیس ٤ ـ ۲.۹ ، ۲۱٦ To - + Mainigo موننربال ۲ - ۲۱۱ مونز ۲ - ۲۱۳ مونمفوميري الفريق السير برنارد ٣ ـ ١٥٤٩، 07. 6 001 6 00. 67.6 6 TAI 6 TA. 6 TY9 6 178 - 8 717 6 77A 6 717 مونىفيديو ٢ - ٩٢ 471 6 TON - T 1900 وونترمي ٣ - ١٩٠ مونتيز لولا ٤ - ٢٢٠ مونشاو ٤ - ٢٨٦ ، ٧٨٢ مونك ٣ - ١٤٥ 1V - 1 مونى جيمس ٣ - ١٢٣ ، ١٢٤ مونیت ۱ - ۱۱ ، ۲۰ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۱ مونیت 6 75 6 NO 6 NT 6 NT 6 N. 6 YT 6 106 6 10T 6 188 6 1TE 6 11T 6 TA. 6 TTE 6 TIA 6 179 6 17. 6 1 ... 6 TT1 6 T.9 6 T91 6 TAA 117 6 11. 6 1.7 6 1.0 · 775 · 787 · 78. · 7.7 · 1. - 7 6 EV. 6 EEA 6 EEV 6 ET. 6 TOT 6 0.9 6 0.0 6 E9A 6 E97 6 EVY 6 091 6 0V7 6 080 6 019 6 017 TIT 6 1TV 6 OV 6 OF 6 ET 6 TA - T 6 070 6 EAT 6 TOQ 6 TOY 6 TTQ 00V 6 000 6 001 111 (171 6 179 6 98 6 71 6 11 - 8 TEE 6. TT1 6 TIE 6 T. T مونیخ مؤتمر ۲ - ۲۳۸ ، ۲۸۸ ، ۸۸۲ ، ۸۸۲ مونيسترفيل ١ - ٤٣٦ 97 6 87 - 4 مویردچیك ۳ ـ ۱۸۷ ، ۱۸۷ ، ۱۸۹ مويلر جوزيف الدكتور ٢ - ٢٨٤

6AE 6EA 6EO 6 TA 6 19 6 1. - Y 6 107 6 184 6 187 6 179 6 17A . TA9 6 TV. 6 TTV 6 TO9 6 17. . EEE . ETO . TTT . TT. . TIT 011 . 101 . 173 . 173 . 673 . 2 P 3 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 6 . 699 . . 174 . 177 . 1.0 . 79 . T. - T 147 + 487 + 083 + 770 1 - FFI . 17 . 177 . 137 - 1 نوجو ؟س الفريد هياموت ٢ ــ ٢٦٤ ، ٢٧٤ ، 750 , 750 , 650 7 - 75 3 VF نوديك ١ - ٢٠٦ ، ٣٠٥ ، ٣٠٢ - ١ £1A . £. 7 . £ . . نوراث البارون قسطنطين ١ - ٣٠٦ / ٢٤١ (7. 6 00 6 19 6 11 6 TA 6 T1 - " 101 6 77 6 A7 6 A7 6 V9 6 70. 7.7 6 787 1 - AV TY7 6 TY0 6 1A0 6 144 6 1.7 - 8 10. - 1 7:55 نوردي ١ - ٢٧٨ ، ٢٧٩ ، ٢٥٦ 1.8 - Y 11. - 1 نور ساندیا ٤ ـ . ١١٠ - ١٨٦ ، ١٨٧ ، ١٩٦٠ 107 6 TA. 6 TYE 6 TOA نورسرغ ١ - ١٨ ، ١٠١ ، ١١١ ، ١٢١ ، 4 TV1 + TTV 4 TTT 4 1V9 4 10. 6 TO1 6 TEA 6 TT. 6 TIT 6 TY9 6 TA1 6 TYT 6 TT1 6 TOO 6 TOE 6 £14 6 £11 6 £. V 6 £. T 6 TAV EA1 6 EVE 6 EE9 9. . 49 . 4. . 00 . 48 . 19 - 1 6 1VT 6 17T 6 18T 6 17E 6 90 141 . 177 . 787 . 773 . 473 3 333 3 033 3 103 3 773 3 973 3

6 0 60 6 0 1 A 6 0 . A 6 899 6 890

1000 050 0100 1400 1000 0100

10 1 00 1 T 1 TT 1 TT 0 50 1 TT - T

877 - T 6 7.9 - T Junior 107 6 77 6 OV - 6 مینیات فریدریك ۱ ـ ۲۸ ، ۲۱۲ صبهلهورن الدكتور ٢ - ٢٨٤ عبود نهر ۲ - ۲ یا ، عاع \_ 0 -ابولي ٤ - ١٢٢ ، ١٢٥ نابوليون ١ - ١٥ ، ١٩٢ ، ١٥ - ١٠ 1 - 7.7 3 153 6 TAT 6 TOT 6 TVO 6 TOV . 17 - T V7: 57: 1130 7330 1030 703 TYA . 14. . 184 - 6 نابوليون النالث ٢ - ١٨٩ ناتزويلر ٤ - ٨٨ ، ٨٩ ، ١٠٥ ناحمار ۲ - ۲ ا نارفیك ۲ -- ۱.۲ ، ۱.۳ ، ۱۱۳ ، ۱۱۸ ، 719 . 787 · 100 · 179 · 179 نادر نهر ۲ - ۸۸۳ ، ۱۵۶ 17 - 1 نازی کل الکتاب تقریبا 1AY - 1 should 177 - T mg--il ناعور ۲ - ۱۷۸ ، ۱۹۱ ، ۱۹۶ 1 - 0 V7 ناميير السير اويس ٢ - ٣٢٤ ، ٩٩٢ ، ٩٨٥ 100 1 700 TO - T نانت } \_ ٢٤ نانسين فريدجنتوف ٣ - ١٠٣ نروج ٢ - ١٠٥ 6179 6 189 6 1TY 6 11A 6 1 .. - T 6 940 6 484 6 48. 6 444 6 1VI · 701 . 711 . 777 . 717 . 717 01. 6 E.A 177 61.9 61.7 6 09 6 EV 6 E7 - E V. . 77 6 09 6 81 6 77 6 7. - 1 1-mai 170 6 177 6 117 6 99 6 AO 101 3 PVI 3 TAI 3 VIT 3 ATT ; 840 6 LY8 6 LEA

019

1. V 6 1.0 6 1 .. 6 AT 6 VO 6 YT نيمولر القس ١ ــ .١٤ ، ٤٤ ، ٤٩٢ 4 17 4 737 6 1AA 6 18T 6 11T 1-7-· TA7 · T7. · TTO · T.1 · T71 77 - 1 6 \$17 6 \$. T 6 P99 6 P90 6 TAA نيوتون السير باسيل ١ - ١٥٧ 6 0.7 6 EAO 6 EAT 6. EAT 6 EET 7-1- 7 07. 6 071 6 01. نیوجرسی ۳ - ۱۲۱ \$ - 11 : 77 : 47 : 03 : 03 : 43: نیو کاسل ۳ - ۲۷۳ 6 AE 6 YA 6 TV 6 TO 6 T. 6 09 نيومان فرانز ١ - ١٢٨ ، ٢٣٤ 6 147 6 111 6 1.9 6 1.0 6 AA دیوهاوس ۳ - ۷۸ 6 70. 6 787 6 777 6 197 6 1AO بیودی ماس نهر ۳ – ۱۸۹ ، ۱۸۷ ، ۱۸۹ 6 TIE 6 TIT 6 T.O 6 TAT 6 TV. نيويورك ١ - ١٨٠٠ ١١١ 177 3 ATT 3 377 3 177 4 A37 3 0.V ( TTT 6 177 6 1.T - T TOT . TYE . TYT . TOT 140 6 177 6 17. - 7 نورمبرغ قوانین ۱ - ۲۷۶ 184 6 174 - 8 TVE - T نيويورك تايمز ١ - ٧٤٤ 078 6 400 6 414 - 4 نورمبرغ مهرجانات الحزب ٢ - ١٨١ ، ١٨٧ 01. 6 717 6 770 - 7 نوسکیه غوستاف ۱ – ۱۱۹ ه ۱۲۸ نیویورك جورنال امریكان ۲ ـ ۲۲٦ نوغرا تشراسه ٤ ـ ٣٣ نیبی ارتور ۲ - ۱۷۳ 1 - 707 نومورا ٣ - ١٦٨ ، ٢٦٩ ، ٤٦٨ ، ١٨٤ ، 1 - 1 innois نوینزیرن الملازم ۱ - ۱٤۸ هابرفرتيز ١ ـ ٥٦ يوبل ليون ٢ - ١٠٤٠ ، ١٤٥ ، ٨٠ هاسیخت ثیودور ۲ - ۱۰ نيبلاك ٣ ـ ١٨٤ هادي محيط ٣ - ٢٦٦ ، ٧١ ، ٣٧٤ ، ٨٨١ 014 . 01. 6 0.1 6 89. 6 EAA ببلاغن ١ - ١٩٩ نيترغسوند ٣ ـ ١٥٧ هاردنسرغ الكونت ٣ ـ ٢٣٥ هارز ۱ - ۱۲ نيتشمه فريدريك ويلهلم ١ - ١٩٢ ، ١٩٥ ، - 717 6 718 6 7.1 6 197 ه،رزبورغ ۱ - ۲۸۷ ، ۲۸۸ نيداكروغ فون ٢ - ٧٥٥ هارستادت ۳ ـ ۱۲۳ نیدر دورف ۳ - ۱۶۷ ١٠٤ - ١ - ١٠٤ 101 - 1 1.0 - 8 هارناك ارفيد ٤ ـ ١٩٩ 101 - 1 mgum نيف ٤ - ٩٩ هارناك ميلدريد ٤ ـ ١٩٩ نيكيتسينكو الفريق ٤ ـ . ٥ هارير کارل ١ - ٨٦ ، ٩٣ نیکیش ایرنست ۲ ـ ۱۷۳ هاریس الرئیس سام ۲ ـ ۲۳۱ ، ۹۹۹ 09 6 0. 6 89 - 1 نسل نهر ٣ ـ ٥٣٥ ، ٢٥٥ ، ٢٨٥ ، ١٤٥ ، OVE 6 009 6 00. 6 089 هاريس. قائد الجناح ٤ - ٩٤ هاریکن ۳ - ۲۸۷ ، ۸۸۲ TVO - T igumei هاسيل اولريخ فون ٢ - ٢٤ ، ١٩ ، ٢٩ ، نيلينغ يوجين فون ١ - ١١٣

( EMA 6 ETE 6 TT. 6 1V1 6 17A 7.4-7 1.0 , 100 , 010 هانوفر ۱ - ۱۸۷ ، ۲.۲ ، ۲.۳ ، ۲۳۶ ، 6 9 6 AT 6 Y1 6 YT 6 71 6 OT - T £TA . E.7 . TET . TE. 6 ET. 6 EAY 6 TIA 6 1TY 6 1TE 147 - 7 07. 6 011 6 0.9 هانیال ۲ - ۲۱۶ T. . 6 194 - 140 6 10. 6 189 - 6 هانیستادت دانزیغ ۳ – ۱۴۸ هاینش زاینهولدت ۱ ـ ۵۵ ، ۵۸ هاشا الدكتور ٢ - ٢٥٦ ، ٢٦٨ ، ٢٨٩ ، هایدریش راینهاردت ۱ - ۱۹۷ 019 6 717 6 717 · TVT · 179 · 171 · VO · VT - T 1.1 - " OVY . 073 . 173 . 171 . 770 مانيلين فيلجام ٣ - ١٠٦ ، ١٠١ {TT . T. 1 . T . . . AT . VV - T اغمن ١ - ١٠٠٠ · 16 . 70 . 7. 6 09 . 0. 6 10 - 1 TV. 6 7EV 6 7ET 6 7FT 6 7FT - E TYO : 171 : 100 : 111 : 1.7 هافيل بحيرة ١ - ٢٥٣ هايدلبرغ جامعة ١ - ٢٣٦ ، ٢٥١ هاكساي الدوس ٢ - ٣٠٢ 170 - 1 حانوز السابع ٢ - ١٥٦ ، ١٦٩ هابدار جوهان جورج ۱ – ۳۱ ، ۲۲ ، ۳۲ شانزر میرفیر ۱ - ۲۶ هایدن ایرهاردت ۱ ـ ۲۳۰ هانیتکار ادوار ۲ - ۲۰۰ هایدن کونراد ۱ – ۲۰ ، ۲۱ ، ۱۱ ، ۵۵ ، هالبغاكس اللورد ٢ - ١٥ ، ٢٥ ، ١٢١ ، . TTO . T.7 . 10A . 11T . 9. 6 140 6 100 6 184 6 1TT 6 1TT 11. 6 TAA 6 TO. 6 TEA : T.O 6. TAT 6 TET 6 TIL 6 TAY هایدیفر مارتن ۱ ـ ۹م۶ 6 EVO 6 ETT 6 E10 6 TTT 6 T11 هايمر الفريق كورت ٣ - ١٤٦ ، ١٤٧ . 010 : 61A : 6.A : 19A : 1A0 هاينز ادموند ١ ـ . ٢٣٠ ، ٤٠٦ ، ٤٠٧ ، 130 , 070 , 740 , 740 , 140 , 113 0 713 711 6 DAY 6 DAT هسبورغ ۱ - ۱۸ ، ۱۰ ، ۲۰ ، ۲۲ ، ۲۰ 701 6 180 6 188 6 1.7 - T 191 6 141 هامار ۲ ـ ۱۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲۲ . 1. T . 1 . . . 4 . . AA . OE - T ه!مرو ۲ - ۲.۱ 167 6 160 6 179 6 174 6 1.7 عامرشتاین الفریق کورت ۱ - ۲۲ ، ۲۶ ، 0 47 6 444 6 444 6 444 6 440 هملر ادمون ۱ - ۲۵ 113 هتلر ادولف جميع الكتاب تقريبا 1AE 6 1VE - Y هتلر الواز ۱ - ۲۱ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۵۳ ، ۵۳ ، ۶۶ هتلر الواز فاتزيسبرغر ١ - ٣١ ، ٣٣ ، ٢٦ 71 6 07 - 7 هتار انجيلا ١ ـ ٣٤ ، ٢٥ 118 - 1 178 - T igameli هتلر ایدا ۱ - ۲۵ هاملتون الدوق ٣ - ٣٩٧ هنلر يولد ١ ـ ٣٥ ، ١٤ هانسين العقيد جورج ٤ - ١٨٥ ، ٢٥٢ هتار شبية ١ - ١٢٤ ، ١٢٤ داننستينفل ايرنا ١ - ١٠٥ ، ١١٢ TVV: 6 TOO - 8 هانفستينفل ١ - ١٠٤ ، ١٠٥ ، ١١٠ ، | هتلر غوستاف ١ - ٢٥ ١٥٢ ، ١٨٨ ، ٢٥٣ ... مثلر كلارا ١ - ١٥

هرادستين قصر ٢ - ١٥٦ ، ١٨٩ ، ٢٥٥ " 6 TE1 6 TE. 6 TIV 6 TIT 6 TAI 1.7 - 8 F37 3 A37 3 107 3 707 3 VOT 3 هرفل ٤ ــ ٥٥٢ 6 TA9 6 TA. 6 TY7 6 TTT 6 TTT هلیفولوند ۳ - ۲۷۳ 6 8. 7 6 797 6 790 6 798 6 797 0.0 6 0 .. 6 177 6 110 6 117 همبورغ ١ - ٢٦ ، ٢٤٨ ، ٢٠٦ ، ١٠٥ 787 6 184 - T 1 - 75 , 34 , 303 , 453 , 433 TVT 6 TIE 6 179 6 1TV 6 VO - 1 هنريكي الفريق ٣ ـ ١٥٨ عمدورغ امریکا خط ۱ - ۲۷ 3 - 177 هملر هنريخ ١ - . ٢٢ ، ٢٣٥ ، ٢٧٨ ، ٢٣. هويتمان ١ - ٤٤٢ · { 77 · 1. } · 1. 0 · 1. 7 · 79 V هوبر کورت ۱ - ٤٠٦ 190 6 ET. 6 ETA 3 - 771 6 179 6 178 6 177 6 VO 6 VI - T هوبکنز هاری ۳ - ۲۷۳ ه ۱.۵ 07. 6879 6877 6870 6 79. 6 7.7 هوبز ۳ - ۱۱۸ ، ۲۵۲ ، ۲۰۰ T. . 6 90 6 AT 6 TV 6 TE 6 TT - T هوت الفريق هرمان ٣ ــ ١٩٠ ، ١٤٨، ٣٣٥ E .. ( 490 (491 (49. 6 411 6 4. T جورج ٤ - ٢٨٠ 6 09 6 89 6 84 6 81 6 71 6 11 - 8 هودجيز الفريق كورتني ٤ ـ ٧٥٥ ، ٣١٠ 6 1.0 6 AT 6 AE 6 A. 6 TO 6 TI هوراك ٤ - ١٠٨ : 17A 6 17V 6 11A 6 111 6 1.7 هوربيلشا ٣ - ١٠٦ 6 197 6 147 6 140 6 10. 6 168 هورتي امير البحر ميكلوس ٢ - ١٧٨ ، ٢٠٤ 6 787 6 717 6 T.A 6 T.T 6 T.-3 - 747 5 T. T 6 TA1 6 TVV 6 TV. 6 TEV هورست انا ۱ ـ ۲۰۶ 117 3 737 3 ATT 3 PTT 3 377 2 هورن الفريد ٣ ـ ٣٩٧ . 177 . 477 . 407 . 418 . 418 . 478. هورست ویسل ۱ - ۲۹ ، ۲۹۷ 91 - 1 ais هوسباخ المقيد فريدريك ٢ ـ ٥٥ ، ٠٠ ، 07 - 1 VY 6 71 7 = 137 هوسسرغر ۲ - ۱۲۰ ، ۱۲۲ 3 - 13 هوستربوغ ٤ ـ ٢٢٤ هندي محيط ٣ - ٣٤٦ ، ١١٥ ، ١١٥ هوستون مطار ۲ - ۱۶۵ هند الصينية ٣ - ٨٨٤ هوسينفر الفريق ادولف ٢ - ٢٢٧ ، ٢٢٧ هندرسون السير نيفل ٢ ـ ١٢٣ ، ١٥٥ ، 3 - V.7 . 717 . 317 . 717 . X17 6 977 6 717 6 197 6 1A0 6 1AT 177 6 701 6 71V 6 710 6 771 هوش ٤ - ١٦٢ ٢٥٢ - ١١٤ ، ٢١٤ ، ٢٧١ ، ٤٧٢ ، | هوشو البرخت ٤ - ٢٥٢ هوشوفر كارل الفريق ١ - ١٠٧ 6 014 6 0.8 6 EAY 6 EAT 6 EAO 030 3 730 3 070 3 740 3 740 3 هوغ جيتي ١ - ٢٤٨ 711 6 DAY 6 DA1 هوغنبرغ ۱ ــ . ۲۲ ، ۲۸۷ ، ۲۸۸ ، ۲۸۹ ، 6 781 6 77V 6 778 6 77. 6 7.9 هندنسرغ الرائد اوسكار ١ ـ ٥٧ ، ٢٨١ ، 677 3 677 6 779 3 VIB 6 44. 6 44. 6 418 6 411 6 48Y هندنبرغ المشير ١ – ٢٣ ، ٢٩ ، ٢٩ ، ٧٧ ، 179 ٨٢ ، ١١٥ ، ١٣٣ ، ١٧٩ ، ٢٥٨ ، ٢٨ | هوفاكر العقيد قيصر فون ٤ ــ ٢٠٥ ، ٢٢٨

6 TIA 6 TE. 6 T.E 6 1AO 6 177 £9. 6. ENO 77A 6 717 6 79A هولويل ٢ - ١٩٨ هوفتزيفر الفريق هونغ کونغ ۲ - ۲.٥ هوهنزولرن ١ - ٢٩ ، ٩٦ ، ١١١ ، ١١١ ، 6 191 6 149 6 147 6 170 6 177 TAT & FAT & FTT & FAT & FAT £44 6 £7. EAT . TI. 6 VE 6 70 - T 074 6 14. - T هوهنلاین الرائد ۱ - ۱٤٧ هوهينلوهي الامير ٢ - ٢٤٠. هوه بنلیخین ۱ - ۲۲۷ هوينير الفريق ٢ - ١٧٥ ، ١٩٥ 1 - 171 . 417 . 777 . 737 . V37 T.T 6 TV. هویتلر جوهان فون نیوموك ۱ ـ ۳۰ ، ۳۳ ، هویرر انا غلاسیل ۱ ـ ۳۳ هويرلن كيث ايفا ١ - ١١٤ هویس رودلف فرانز ۳ - ۸۳ VA & TV 6 77 6 09 - 1 هويمر ١ - ٢٤ اهيبر ٢ - ١٥٠ هيبريديز ٢ - ١١١ ، ٣ - ٠٠ هيمکي ۽ \_ ۹۲ ، ۹۷ عينز فيلد الفريق ٤ - ٢٣٦ همدار ۱ - ۳۰ هيربر المقدم فرانز ٤ - ٢٤٠ هيرت الاستاذ ٤ - ٨٧ ، ٨٨ ، ١٠٥ هرست ۲ - ۲۳۲ هرسي جون ٤ ـ ٧٩ هیرفورت الفریق اوتو ؟ \_ ۲۳۹ هرلينفين ٤ ـ ١٧٦ ، ١٨٦ ، ١٢٦ هیری بییر هنری ۱ - ۹۰ ، ۹۲ ، ۹۲ هیرین نادی ۱ ـ ۳۲۹ ، ۳۵۳

778 6 77. 6 707 6 707 6 787 هوفر ادغار ٣ - ١١١ هوفر هربرت ۱ ـ ۲۵۷ ، ۲۸۵ 1 - 3 A 3 هوفليز ١٩٢٠ - ٢٩٢ هوفمان جوهان ۱ - ۸۱ ه ۸۲ V. - 1 هوفمان شونفورن العقيد ٤ - ٧٠ ، ٢٧٩ هوفمان هنريخ ١ - ١٠٩ TOY - T 171 - 177 هوفز ۲ - ۲۱۱ هول جيمس آرون ١ - ١٦٣ هول كوردل ٣ - ١١١ ، ١١١ ، ٨٢٤، ٢٦٩ 6 191 6 EAA 6 EAT 6 EAO 6 EV. 194 6 197 6 190 6 191 هول کینغ ۲ - ۹۹۹ هولدر الفريق فرائز ١ ـ ١٢ ، ٢٥٥ ، ٢٥٧ 1AV 4 1AE 4 1A1 4 1VE 4 174 - Y 177 6 177 5 ATT 6 AOT 6 177 6 6 879 6 819 6 818 6 89. 6 TYT ( (AD 6 EVA 6 ED) 6 EED 6 EEE 6 017 6 0. A 6 89 A 6 894 6 898 070 6 000 6 010 35 6TV 6 7A 6 7T 6 7T 6 A 6 V - T . VE . VT . VI . TT . OT . O. 6 17V 6 11A 6 11T 6 1.A 6 AT VYI & PVI & TOT & 307 & 117 & ( TY. 6 TT) 6 TEA 6 TT. 6 TTE ( 790 6 TAY 6 TA. 6 TYO 6 TYT 6 871 6 87. 6 88. 6 87A 6 817 6 070 6 070 6 019 6 017 6 EVO 000 6 081 6 081 3 - PTI : 307 : ATT هولدين ٣ - ٣٠٣ هولندة ١ - ٧٣ ، ٢٠٣ ، ٢٨٦ 1 - 71 . 40 . PTT . TYT . 173 . 001 6 007 6 0.0 6 0.7 6 111 677 677 609 60. 6 80 6 TV - T ٨٦ ، ٧٧ ، ١٨ ، ٩٧ ، ١٣٤ ، ١٣٧ ، | هيريو ادوارد ٢ - ٢٨٢

هيز الفريق بول ٤ - ١٧٤ ، ١٧٥ ، ١٨٥ ، 730 3 770 3 740 3 . No 3 740 TV. 6 TEV 6 TT. 7 - A - 77 : 07 : V7 : FV7 6 YA 6 TY 6 TY 6 TT 6 T1 6 11 - 8 هیس رودلف ۱ - ۹۱ ، ۱.۲ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ م۱۱ 6 TIE 6 149 6 14. 6 17. 6 10T 790 6798 4 Th. 6 TVE 6 AE 6 V9 6 179 6 111 6 TAT 6 TT. 6 TAA elmm 7 - 170 793 واسرمان يعقوب ١ - ١١ OV. 6 184 6 174 - 7 واشنطن ١ - ٥ ، ١ ، ٣٧٥ 8. T . TP7 . TP0 - T 0. V 6 {V1 6 {T. 6 TET - T 1 - 37 6 TVE 6 TOT 6 177 6 TE - 8 ( £1 . 6 TV7 6 TTV 6 17 . 6 119 - T هيس الرئيس ١ - ١٣٨ 473 3 3A3 3 7A3 3 AA3 3 1P3 3 6 0. 6 6 0 . . 6 897 6 890 6 898 هيس ١ - ١٨٧ 177 - 7 01. 778 6 NO - T 199 6 755 - 5 97 - 8 واغشر ادوارد الفريق ٣ - ٧٤ هيفيل ١ - ١٩٢ ، ١٩٣ ، ١٩٤ ، ١٩٥ ، ١٩٥ 3 - 371 , OVI , OVI , V. 1 , L37: 317 100 هیفتین اللازم ؟ - ۲۰۸ ، ۲۱۲ واغنر ادولف ٢٠١ ، ٢١٤ هيل الاستاذ آرون ١ - ٥٥٥ ، ٩١٤ واغنر ايفا ١ - ٢٠٤ هيلد الدكتور هنريخ ١ - ٢٢٥ واغنر ریتشارد ۱ - ۱۷ ، ۱۱۵ ، ۱۹۲ ، ۱۹۷ هیلد شایم ۱ - ۳۸۸ 4.8 6 791 6 199 6 194 هيلدورف الكونت ١ - ٢٩٩ ، ٣٣٨ 9 - 7 واغتر سيففريد ١ - ١٩٨ ، ١٩٩ 187 6 174 6 140 6 147 6 141 - 8 واغنر فريدليند ١ ـ ١٩٩ 707 1. 69 - 1 هیلر ۳ - ۲۸۵ واغنر كوزي ١ - ١٩٩ ، ٢٠٤ هیلفارد ۲ - ۲۷۹ ، ۲۷۹ ، ۹۷۹ واغنر وولتر ١ - ١٩٨ ، ١٩٩ هیلمان هورست ٤ ـ ۱۹۹ 717 - 137 هیلیفر ماکس ۳ ـ ۳٤٥ واغنر وینفرید ۱ – ۱۹۸ ، ۱۹۹ ، ۲٤۸ VV - 1 واللنبرغ ماركوس ٤ - ١٥١ ، ١٥٢ ، ١٥٣ هينداي ٣ - ٢٦١ 110 . { { Y - 1 - 1 } } واللنبرغ يعقوب ٤ - ١٥١ ، ١٥٣ ، ١٥٤ ، 98 - 8 Junio 110 هینکی اندرو ۲ \_ ۲۵۲ والهالا ١ - ٢٠٠٠ هینلاین کونراد ۲ - ۱٤۷ ، ۲۸۸ ، ۳.۳ هینمان ۱ - ۲۳۲ 7.1 - 8. هيوويل ٤ - ٣٠٣ وامز ٣ ـ ١٩١ ، ٢٠٧ elims 1 - 173 واختفیلد ۱ - ۱۷۰ واختفیلد 1.0 6 77 - 8 ا وانفهایم ۲ - ۲۹ وارشو ٢ - ١٤١ ، ١٧٩ ، ١١٥ ، ٢٥٥ ، ۱۹۸ - ۱ م ۱۸ ، ۸ ، ۱۷ ، ۱۹۵ ، واهنفرید ۱ - ۱۹۸

وأيت ٢ - ٢٢٢ ووزليمونت العقيد وولتر ٣ - ١٥٤ ، ٢٣٤: وایتوبرث ۲ - ۱۹۳ TT9 6 TTA 6 TT0 وايدرستاند ٢ ـ ١٧٣ وورمان ۳ - ۱۰۰ وايز ساكر البارون ايرنست فون ٢ ـ ١٥ ، ووش ٢ - ٢٦٤ 471 . 181 . 001 . TAT . 177 . ووطان ۱ - ۲۰۰ 6 T.A . 797 6 TAE 6 TOV 6 TO1 T .. - { 6 TYA 6 TOA 6 TET 6 TTT 6 TT. وولتر ٢ - ١٢٠ VAT , VI3 , TT3 , IV3 , TV3 3 وولترشتاين الملازم ٣ - ٧٨ . oo. 6 o. A 6 o. T 6 89. 6 8Ao وولدتر وديرينغ ١ ـ ٢٣٠ 050 , 650 , 650 , 140 وولد فيرتيل ١ - ٣٠ ، ٣١ 171 6 9V 6 AE 6 OF 6 ET 6 T1 - T وولدوا ٣ - ٩ 171 . 171 . 3VI . 1TT وولديك الامير } \_ ٩٣ 140 6 175 6 175 - 8 وولزيك ۽ \_ ٧٧ وايزلر ١ - ٤٣٦ وولف اوتو ١ - ٢٧١ وایزمان حاییم ۳ - ۳۰۳ وولف فرجينا ٣ - ٣٠٢ 189 - 8 1 elimination وولفرز ١ - ١٩٩ وایلد بارك فر ٤ ـ ٣٢٩ وولفشانزي ١ – ١٩٨ واینیاخر کارل ؟ - ۷۵ 0 EA - T وردة بيضاء رسائل ٤ - ١٦١ ، ١٦٢ وولوتسى ٣ - ٢٩٦ وسط حزب ۱ - ۱۲، ۲۹۳ ، ۲۹۳ ، ۳۰۹ ویب بیاتریس ۳ - ۳۰۳ TV. 6 TTV 6 TT. ويبر كريستيان ١ - ١١٠ ، ٢٠١ ولايات متحدة ١ - ١٠٦ ، ١٢١ ، ١٢٢ ، 41. - 1 EA1 6 ET. ويلينفن ٤ - ١٦٥ 7 - 47 . 141 . 417 . 417 . 437 . ويتر شايم الفريق غوستاف فون ٢ - ١٦٦، 0.8 6 89. 6 EVI 6 TEA 177 · 177 · 11 · 17 · 17 · 111 · 771 · ويتر ١ - ١ ، ٣١ 6 TYO 6 TEA 6 TT9 6 TTO 6 TII ويتز ليبين المشير ايروين ١ - ٣٣٨ 6 874 6 81. 6 TAT 6 TTA 6 TOO · 771 . 771 . 777 . 140 . 19 - 7 343 , 143 , 443 , 783 , 383 , 137 3 AO7 3 Y33 3 AP3 3 A.G 6 P. 6 E9A 6 E9Y 6 E97 6 E90 7 - 40 3 3P 3 A37 3 030 3 770 3 6 049 6 019 6 011 6 01. 6 0.1 04. 11 6 7.0 6 1A0 6 1V0 6 1VE - E 170 - 8 . . TY. 6 TEV 6 TET ولهلمشتراسة جميع انحاء الكتاب وهران ۳ - ۲٥٥ ويتلباخ ١ - ٨٠ ، ٨١ ، ١٣٥ ، ١٤١ ، ١٤٥ 181 وودز سام ۳ - ۱۱۰ ووربورغ الاستاذ ١ - ٢٥٦ ویتلی ۳ ـ ۲۵۲ ، ۲۷۳ ، ۲۸۳ ووريمبورغ ١ - ٢٤٩ ويتيزغ ١ - ٣٦ 184 . 140 . 184 . 184 . 184 - 8 ويدلينغ الفريق ٤ - ٥٥٥ وورسیایت ۲ - ۱۲۱ ویرمان ارنست ۲ ـ ۲۷۱

ويلهلمسهافن ٢ - ٣٣٥ ، ٢٣٦ ويست ربيكا ٢ - ٢٠٣ 784 6 44 - 4 ويستارب الكونت فون ١ - ١٢٠ ويلهلمينا ملكة هولندة ٣ - ١٨٩ ، ٢٠٤ ويستفال الفريق سيففريد } - ١٢٤ egal ( - 11 , 77 , 37 , VV , 74 ) ويستفاليا ١ - ١٨١ ، ١٨٢ ، ٥٠٣ ، ١٠٤ . 177 . 177 . 171 . 117 . 97 17 - 73 4 TAA 4 TAT 4 TOA 4 197 4 1AA TO1 - 1 : T79 ( TEO ( TE. ( TTI ( T.V 117 6114 6 118 6 111 6 99 - T pung 199 6 197 6 1A9 6 11. 6 497 179 6 171 6 177 TAE . T.9 . TA. - T ويسكونسن ٤ - ١٩٩ 147 - 7 . ویسل هورست ۱ - ۲۷۵ ، ۳۹۷ TIV 6 TTV 6 174 6 178 - 8 ويشرت ايرنسبت ١ - ٢١٦ و مارث ۳ - ۲۲۲ ویفان کارل فون ۳ - ۲۳۲ ، ۲۵۰ وبندت اللازم ١ - ٢٦٢ ويفان الفريق مكسيم ٢ - ٣٩٨ ويندسور دوق ٢ - ١٢٥ TOT 6 199 6 19A - T TIT 6 T.O 6 T.T 6 TEI - T ويفل الفريق السير ارشيباله ٣ - ٣٦٥ ويندسور دوقة ٣ - ٥٠٠ ، ٢٠٦ ، ٢١٦ ويلر بنيت ١ - ٧٨ ، ١١٩ ، ١٢٣ ، ٣٠٣ ، ويندسور قصر ٣ - ٢٤١ \$18 6 440 6 44A وينزدورف ٤ - ١٠٧ ، ٢٢٤ 777 6 7.7 - 7 وينزهيلف ٣ ـ ٥٥٦ 7 - VF 3 A70 وينك الفريق ٣ - ٣٣٧ 3 - 701 : 771 : 771 : 017 : 737 1 - ATT & PTT & TET & TOT & TOT TV. 6 789 وينكلمان الفريق ٣ - ١٨٩ ويلز ٣ - ٢٦٣ ويهرلي الاب هيرمان ٤ - ٢٢٩ ويلز اش. جي. ١ - ١٤٤ ویهوکن ۲ - ۱۲۲ T.7 - T ويبسى ١ - ٢٩٩ ، ٢٠١ ، ٧٠٤ ، ١١٤ ويلز سمنر ٢ - ٢٠٠٠ ویلز اوتو ۱ - ۳۲۲ - 0 -ویلسیاتر ریشارد ۱ - ۱۵۱ بادان ۲ - ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۲۸۲ ، ۲۷۲، ويلسون السبر هوراس ٢ - ١٤٩ ، ١٨٧ ، £77 6 £7. 6 TA1 · 77. · 710 · 717 · 717 · 7.8 7 - 117 337 3 967 3 377 3 7773 017 6017 6077 670. 671V 67T. 6 £77 6 £70 6 TV. 6 TOT 6 TT9 ؤيلسون وودرد ١ - ١١٤ 4 191 6 EAA 6 EAT 6 EAE 6 ETT 011 - 4 ويلفريد ٣ - ١٤٠ 6 017 6 01. 6 0.7 6 0.1 6 894 Yo. - 8 019 ويلكزيك الكونت جوهان ٢ - ٢٧٣ ، ٣٩٧ 171 - 1 ويلكي ١ - ١٥٠ 97 69. 6 V7 6 V. 6 7A 6 77 - 1 298 ويلموت شستر ٤ ـ ١٩٥ ، ٣١١ 191 6149 6174 6 10. 6 117 6 90 eller | Left | - 1 | 6 TV9 6 TO9 6 TTV 6 T.V 6 190 07V - T

117 3 737 3 PO7 3 797 3 VP7 3 · ETT · T97 · T97 · TT1 · T97 . 100 . 114 . 177 . 174 . 170 6 446 6 444 9 444 9 444 9 444 9 477 3 737 3 PF7 3 177 3 OV7 3 503 , MA3 , 603 TAT . TYA . TYO . 178 - T يورك فون روتنبرغ كونت بطرس ٢ - ١٦٩ 6 177 6 119 6 90 6 AT 6 VE - T 7 19 6 189 - 8 0.9 6 841 6 781 6 771 بوروبا ٢ - ٢٧٢ 620 6 TA 6 TV 6 TE 6 TI 6 11 - 8 يوست هانز ١ ـ ٢١٤ 6 YA 6 TV 6 TO 6 T. 6 09 6 EV يوغوسلافيا ١ - ١٤ 677. 6177 6111 6 1.V 6 AE 6 V9 \$ \$7 . TE. . TTT . TIV . TV - T 6 TEE 6 TV9 6 TV. 6 TEA 6 TET TVE + T79 + T09 + TET + TTA - T TYE 6 777 6 TOV 6 TOT 6 TEO · 1. A · 1. T · TAT · TAI · TA. 711 - 7 (7.) 9 TT - T 173 6 ETA 177 6 1.9 - 8 19 - T (EV) 4 71. - Y juij EA. - T (TOT) 9. (TYT 6 TV. 6 TT. 6 TO9 6 TET - T بودل ۱ - ۱۲ ، ۲۲۷ 6 79 6 77 6 70 6 TE 6 TI 6 T9 - T 1.7 6 1.0 6 1.8 6 9. 6 VA 6 VE EVI 177 6 177 6 1.9 6 V9 6 V. - 8 171 , 301 , VLL يونغ ادغار ١ - ١٠٠ ، ١٩٠٤ 111 6 1. 7 6 97 6 97 6 88 6 77 - 7 يونغ جرترود ٤ - ٢٦٤ 6 1A1 6 179 6 181 6 11A 6 110 يونغ ديزموند ٤ ــ ١٧٦ ، ٢٦١ ، ٢٦١ 4 TYA 4 TYT 4 TIT 4 T.V 4 T.E يونغ مشروع ١ -- ٢٧٢ 6 417 6 410 6 408 6 404 6 444 9 17 - 1 · TVI · TV. · TTI · TT. · TTE بونفر ایرنست ۱ - ۱۱۶ · {77 · {7. · {74 · 74. · 744 197 - 1 370 3 ATO 3 V30 3 700 3 000 3 يونكرز ١ - ١٨٦ - ١٨٩ ، ١٩٤ اينا ١ - ١٩٢ 6 197 6 149 6 188 6 119 6 80 - 8

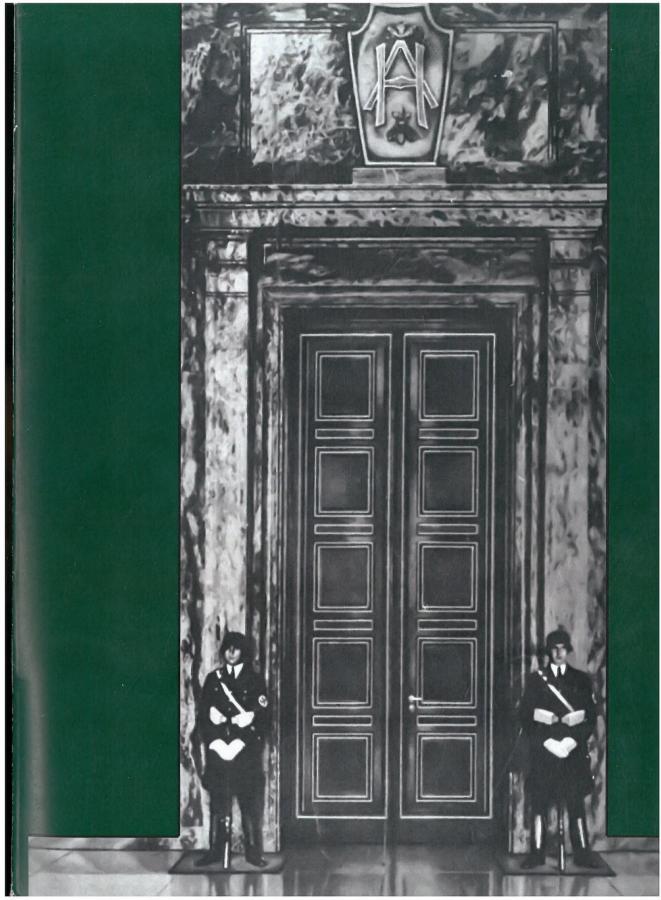